التعن طلالخات المائية المنافعة المنافع

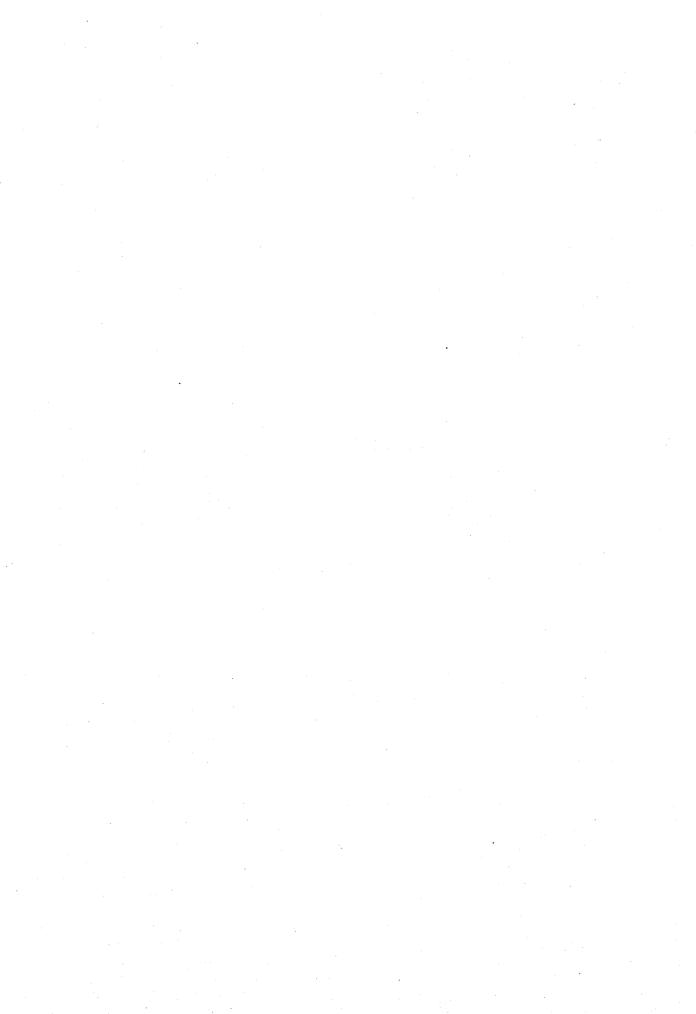

# بسسم اسدارهم الرحيم

## عوذك اللهم(١)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون<sup>(۲)</sup> .

الحمدُ لله الذي برأ ساوات طِباقاً رفيعات ، ولما (٣) دوبها محيطات ، وجعلها في الأقدار متفاوتات ، وبالحركة متباينات ، وفي التراكيب مختلفات ، ذات بروج معدودة ، وأقسام مقدرة محدودة ، وكواكب نيرة موارة ، في أفلاك بها دوارة ، تتحرك لأنفسها تارة فتردها أفلاكها بقدرته تعالى مقسورة ؛ كلُّ ذلك يجرى على ما قُدِّر له من إسراع وتأثير ، وإبطاء وتدبير ، وإنماء وتغيير ، بأمر الحكيم القدير ، وتقدير العليم الخبير ؛ ودحا(٤) الأرض فسطحها مهادا ، وأرسى عليها الجبال فصارت أوتادا .

ثم خلق الإنسان من طين ، وأنشأ منه البشر من سلالة من ماء مَهين ، واستعمرهم في الأرض لينظر كيف يعملون ، وسخّر لهم ما في السموت وما في الأرض لعلهم يشكرون ، ومكّنهم من الاقتدار على إظهار العجائب ، فأبدوا ماشاءوا من البدائع والغرائب ، وتخوّلوا فيما اشتهوا من النعماء ، وتبسطوا في فنون الأفضال والآلاء ، وأثاروا الأرض وعمروها ، واتخذوا المدائن واستوطنوها ، وقهروا الأعداء ممن ناوأهم ، وخضّدُوا بالقهر شوكة من عاندهم أو شانأهم .

حتى إذا كفروا النعم ، ولم يخشوا العقوبة والنقم ، أبادهم الله الذى أيَّدهم ، وأهلكهم القادرُ الذى مكَّنهم ، جَزاءً بما اكتسبوا من السيئات ، وعقوبة لهم على اجتراح الخطيئات ، وسيعيدهم أجمعين إليه ، ويوقفهم كلَّهم للحساب بين يديه .

<sup>(</sup>۱) مكان هذه الجملة في (ج): « رب زدني علما ، ٠

<sup>(</sup>٢) هذه التصلية غير موجودة في (ج) وانما يبدأ النص بالحمد له مباشرة ٠

<sup>(</sup>۲۳) (ج) « وبن*ی* » ۰

<sup>(</sup>٤) في النسختين : « دحى » ، ويقال : دحى يدحو أو يدحى ، أي بسط يبسط •

أحمده حمدًا يليق بجلاله ، وينبغى لعظمته وكماله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير ، ولا معاون له فيا يريده ولا وزير ، شهادةً تعبَّر عن قلب قد عَمْرَ بالإخلاص ، وذخيرة للنجاء من النار والخلاص(١) .

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، ونبيه وخليله ، الذى أنقذ الله به العباد من الهلاك ، وخلّصهم به من أشراك الإشراك ، حتى قاموا لله سبحانه بما شرع له من طاعته ، وأنزل عليه من أحكام عبادته (٢). صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، وأوليائه ومتبعيه وأحبابه ، وشرّف وكرّم .

وبعد

فإنى لما أعانى الله جلّت قدرتُه ، وتعالت عظمته ، على إكمال كتاب : «عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط »(") ، وضمنتُه ما وقفتُ عليه ، وأرشدنى الله سبحانه إليه من أحوال مدينة الفسطاط منذ افتتح أرض مصر أصحابُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصارت دار إسلام ، إلى أن قدمت جيوش الإمام المعز لدين الله أبى تميم مّعد من بلاد الغرب مع عبده وقائده وكاتبه أبى الحسين جوهر القائد الصّقيلي في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، ونزلت في شهالى الفسطاط بالمناخ ، وأسس مدينة القاهرة وحل بها ، أحببت أن أضع لمن مكك القاهرة من الخلفاء ديوانا يشتمل على جُمَلِ خبرهم ، ويعرب عن أكثر سيرهم ، فجمعت هذا الكتاب وسميتُه كتاب :

« إتعاظ. الحنفا بأخبار الأنمة الفاطميين الخلفا ».

والله تعالى أسأل أن يحفظني فيه ، وفيما خوَّلني من دنيا ودين ، ويجعلني يوم الفزع الأُكبر من الآمنين ممنّه وكرمه .

<sup>(</sup>١) الأصل : « والاخلاص » والتصحيح عن (ج) ·

<sup>(</sup>٢) هـــذا اللفظ ممحو في الاصل ، وقد أثبتناه عن نسخة (ج)

<sup>(</sup>٣) وضع المقريزى لنفسه خطة واضحة عندما آراد التأريخ لمصر في العصر الاسلامي ، فبدا بكتاب «عقد جواهر الأسفاط » وأرخ فيه لمصر من الفتع العربي الى الفتح الفاطمي (٢١ – ٣٥٨ هـ) ، كم ثنى بهذا الكتاب « اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا » مؤرخا لها في العصر الفاطمي، ثم ثلث بكتاب « السلوك لمعرفة دول الملوك » مؤرخا لها في العهدين الأيوبي والمملوكي الى سنة ثم ثلث بكتاب « السلوك لموفة دول الملوك » مؤرخا لها في العهدين الأيوبي والمملوكي الى سنة محده في مكتبة السدولة ببرلين ضمن مجموعة خطيسة تحت رقم ٩٨٤٥ ، ويعمل الدكتور محمد مصطفى زيادة منذ سنوات على نشر الكتاب الثالث ، وقد انجز منه جزأين في ستة مجلدات وقد أشار المقريزي الى تتابع هذه المؤلفات الثلاثة في مقدمته للسلوك • انظر : ( السلوك ، ج ا ، وقد أسر (د) و ٩) •

## ذكر أولاد أمير المؤمنين

# على بن أبي طالب \_ كرَّم الله وجهه \_

اعلم أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ قُتل ليلة الجمعة لإحدى عشرة ، وقيل لثلاث عشرة ، وقيل لثانى عشرة ليلة خلت (١) من شهر رمضان سنة أربعين (٢) من سنى الهجرة بالكوفة .

وولد له من الأولاد الذكور:

الحسن ، والحسين ـ أمهما فاطمة (٣) بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

<sup>(</sup>۱) (ج) : « مضت » ·

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه الروايات المختلفة أيضا: (ابن الاثير: الكامل ، ج ٣ ، ١٩٦ ) فقال: « قتسل على في شهر رمضان لسبع عشرة خلت منه ، وقيل لاحدى عشرة ، وقيل لشلات عشرة بقيت منه ، وقيل في شهر ربيع الآخر سنة أربعين ، والأول أصح » ، وقال ( أبو الفرج الأصفهاني : مقاتسل الطالبيين ، ص ٢٧) انه توفي « سنة أربعين في ليلة الأحدلاحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان » ، وذكر ( ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٧ ، ص ٣٣٠ ) أنه « ضرب يوم الجمعة ، فمكث يوم الجمعة وليلة السبت ، وتوفي ليلة الأحدلاحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة » ، وبالسرجوع الى كتب التقاويم يتضع أن التاريخ الصحيح لوفاته هو ماذكره ابن كثيس ، فاليسوم الثامن عشر من رمضان سنة ٤٠ هـ يوافق يوم الأحد ٢٥ يناير سنة ٢٠ م ، انظر : ( التوفيقات الالهامية ) ،

<sup>(</sup>۳) توفی أولاد الرسول جميعا قبلسه الا السيدة فاطمة الزهراء فقيد ماتت بعده بستة أشهر ، وهی أول زوجة تزوجها علی ، ولم يتزوج عليها حتی توفيت عنده ، ويقال انها أنجبت له - غيرالحسن والحسين - ابنا ثالثا يدعی محسنا، وأنه مات صغيرا ، وبنتين هما: زينب الكبرى ، وأم كلثوم الكبرى ، راجع : ( ابن الأثير : الكامل، + ٣ ص ٢٠١ ) و ( المخزومی : صحاح الأخبار ، + ٥ و ( أبونعيم : حلية الاولياء ، + ٢ ، + ٢ ، + ٢ ) .

ومحمد الأكبر المعروف بابن الحنفية (١) \_ أمه خولة (٢) بنت قيس بن جعفر الحنفى \_ . [والعباس الأكبر](٣) ، وعبد الله (٤) ، وعبّان الأكبر(٩) وجعفر الأكبر(٢) \_ أمهم أم البنين بنت المحل بن الديّان بن حرام الكلابى \_ ، وقتل (٢١) هؤلاء الأربعة مع الحسين بن على \_ عليه السلام \_ بالطَّفّ (٧) .

(٢) هناك اختلاف في اسمها ، فقد جاء في : ( المخزومي : صحاح الأخبار ، ص ٩ ) أنها : خولة بنت قيس بن سلمة بن عبد الله بن أعلبة الوائلي ، وحكى الكلبي أنها خولة بنت قيس بن جعفر بن قيس بن سلمة » وروى ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ) أنها كانت من سبى اليمامة وصارت الى على ، وقيل بل كانت سندية سوداء ، وكانت أمة لبنى حنيفة ، ولم تكن منهم وانما صالحهم خالسد بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم • انظر أيضا : « ابن الأثير: السكامل ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، و ( ابن قتيبة : المعارف ، ص ٩١ ) •

(٣) ما بين الحاصرتين زيادة عن (ج)، وكان يقال للعباس هذا «قمر بنى هاشم»، وكان يحمل لواء الحسين يوم قتل ، وهو آخر من قتل من اخوته ، قتله زيد بن رقاد الجهنى ، وفى ( ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٤٧ ) : « زيد بن داود الجنبى وحكيم بن الطفيل الطائى انظر : ( الاصفهانى : مقاتل الطالبيين ، ص ٥٩ - ٦٠ ) .

(٤) قتل عبد الله وهو ابن خمس وعشرين سنة ، ولا عقب له ، انظر : ( المرجع السابق، ص ٥٧ ) •

(٥) قتــل عثمان وهو ابن احدى وعشرين سنة ، رماه خولى بن يزيد بسهم فقتله ، انظر : ( المرجم السابق ، ص ٥٨ ) و ( ابن الأثير ج ٤ ، ص ٤٧ ) .

(٦) قتل جعفر وهو ابن تسع عشرة سنة ، قتله قاتل أخيه عثمان ، أى خولى بن يزيد · ( مقاتل الطالبين ، ص ٥٨ ) ·

(٧) ذكر (ابن الأثير، ج٤، ص٤٧) هؤلاء الأربعة ضمن من قتلوا مع الحسين بالطف، والطف في اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق من أطف على الشيء بمعنى أطل والطف أرض بضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها كان مقتل الحسين بن على انظر: (ياقوت: معجم البلدان) •

<sup>(1)</sup> أبو القاسم محمد - المعروف بابن الحنفية - كان كثير العلم والورع ، شديد القوة ، حمل راية أبيه يوم الجمل ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وقد اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ ومكان وفاته : فيقال انه توفى أول المحرم سنة ١٨ أو سنة ٨٣ ، وقيل سنة ٧٧ أو ٧٧ ، وروى أنه توفى بالمدينة وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان - وكان والى المدينة يومئذ - دفن بالبقيع ، وقيل انه خرج الى الطائف هاربا من أبن الزبير فمات هناك ، وقيل أنه مات ببلاد أيلة ، والفرقة الكيسانية تعتقد فى أمامته ، وأنه مقيم بجبل رضوى فى شعب منه ولم يمت ، دخل اليه ومعه أربعون من أصحابه ، ولم يوقف لهم على خبر ، وهم أحياء يرزقون و انظر : ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ص ٢١٨ - ٢٢١) .

وعمر الأصغر<sup>(١)</sup> أمه الصهباء أم حبيبة بنت ربيعة التغابي .

وعبد الرحمن ـ الذى يكنى (7) أبا بكر ـ ، وعبيد الله . أمهما ليلى بنت مسعود بن خالد التميمى ـ ويحى [و] عون ـ أمهما أسهاء (7) بنت عميس الخثعمية ـ .

ومحمد الأَصغر (٤)\_ أمه أمامة (°) بنت أبى العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ــ، وأمها زينب بنت رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ.

وجعفر الأُصغر ــ من أم ولد ــ <sup>(٦)</sup> .

[و] محمد الأوسط.<sup>(٧)</sup> \_ ، وعباس الأصغر \_ أمهما أم ولد .

وعمر الأَصغر [و] عثمان الأَصغر .

فهوُلاء [هم] الذكور<sup>(^)</sup> من ولد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، منهم من مات فى حياة أبيه وهو طفل صغير ، ومنهم من قُتل ولا عقب له .

<sup>(</sup>۱) فى النسختين : « الأكبر » ، والتصحيح عن : ( صحاح الأخبار ، ص ۱۰ ) ، وفيه أيضا أنه كان « يقال له الأطرف ، وأمه الصهباء أم حبيب بنت عباد بن ربيعة العلقمي ، اشتراها أمير المؤمنين ٠٠ من سبى خالد بن الوليد ٠٠ ثم اعتقها وتزوجها ، وولدها أحد المعقبين من بنى الامام ٠٠ » وفى « ابن الأثير ، ج ٢ ، ص ٢٠١) أنها كانت من سبى خالد بعين التمر ٠٠ وولدت له عمر بن على ورقية بنت على ، فعمر عمر حتى بلغ خمسا وثمانين سنة ، فحاز نصف ميراث على ، ومات بينبم ٠٠ » ٠

<sup>(</sup>۲) (ج): « یکنا » ، وهناك من یری آن أبابكر هذا قد قتل مع أخیه الحسین بالطف · ( ابن الأثیر ، ج ٤ ، ص ٤٧ ) ·

<sup>(</sup>٣) رواية ( ابن الأثير ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ) عن أولاد على من أسسماء تختلف عن روايـة المقريزى ، وهي « وتزوج أسسماء بنت عميس فولدت له محمدا الأصسغر ، ويحيى ، ولا عقب لهما ، وقيسل ان محمدا الأم ولد ، وقتل مع الحسين ، وقيل انها ولدت له عونا ٠٠ ، ٠

<sup>(</sup>٤) في ( ابن الأثير ) : « الأوسط » ·

<sup>(</sup>٥) جاء في ( صحاح الأخبار ، ص ٩ ) : أن عليا تزوج أمامة بعد السيدة فاطماة ، وبوصية منها .

<sup>(</sup>٦) الأصل: « من أول ولد » والتصحيح عن (ج) •

<sup>(</sup>۷) في الأصل: « الأصغر » والتصحيح عن (+) وفي (+) مقاتل الطالبيين ، ص (+) . انه قتل محمد هذا مع أخيه الحسين في وقعة الطف ، وقتله (+) من بني دارم (+) انظر (+) الأثير (+) من (+)

<sup>(</sup>A) عدة الأولاد السابقين ١٨ ولدا ، وان كان ( ابن الأثير ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ) يذكـــر أن ( جميع ولده أربعة عشر ذكرا ، وسبع عشرة امرأة»، ورواية المقريزى تتفق مع رواية « صحاح الأخبار ، ص ٩ » حيث يذكر أنه كان لعلى خمسة وثلاثون ولدا منهم ثمانية عشر ذكورا ٠

وولد له أيضا إناث<sup>(١)</sup> .

[و] لم يُعقب من أولاده الذكور سوى خمسة ، هم : الحسن ، والحسين ، ومحمد بن الحنفية ، والعباس ، وعمر ؛ وسائرهم لم يُعقب .

فوُلد للحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام:

زيدٌ من أم ولد .

والحسن بن الحسن من أم ولد .

والقاسم  $\binom{7}{1}$ ، [و] أبو بكر  $\binom{9}{1}$ ، [و] عبد الله ، لا عقب لهم ، قُتلوا مع عمهم الإمام الحسين  $\binom{8}{1}$  بن على = عليه السلام = بالطفّ .

وعمرو بن الحسن ، وعبد الرحمن بن الحسن ، والحسين ، ومحمد ، ويعقوب ، وإسماعيل بنو الحسن (°) .

فهؤلاء [هم] الذكور (٦) من ولد الحسن بن على بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ .

ولم يُعقب ـ من ولد الحسن بن على ـ سوى رجلين : هما الحسن بن الحسن [و] زيد بن الحسن ، وسائر ولد الحسن بن على لا عقب لهم .

<sup>(</sup>۱) ذكر ( ابن الأثير : المرجع السابق ) اسماء من ولد لعلى من الاناث ، فقال : « وتزوج على أيضا أم سعد ابنة عروة بن مسعود الثقفية، فولسدت له أم الحسسن ، ورملة الكبرى ، وأم كلثوم ؛ وكان له بنات من أمهات شتى ، لم يذكرن لنا ، منه ن : أم هانى ، وميمونة ، وزينب الصغرى ، ورملة الصغرى ، وأم كلثوم الصغرى ، وفاطمة ، وأمامة ، وخسديجة ؛ وأم الكرام ؛ وأم سلمة ؛ وأم جعفر ، وجمانة ، ونفيسة ، كلهن من أمهات أولاد ؛ وتزوج أيضا مخبئة بنت امرى القيس بن عدى الكلبية فولدت له جارية هلكت صغيرة ، كانت تخرج الى المسجد فيقال لها : « من أخوالك ؟ » فتقول : « وه ٠٠ وه ٠٠ ، تعنى كلبا ، • انظر أيضا : ( ابن قتيبة : المعارف ، ص ٩١ - ٩٢ ) •

<sup>(</sup>۲) ذکر ( ابن الآثیر ، ج ٤ ، ص ٤٧ ) أن الذي قتله هو سعد بن عمــرو بن نفیــل الأزدى ، وفي ( مقاتل الطالبیین ، ص ٦٢ ) أن اسمه « عمرو بن سعد بن نفیل » •

<sup>(</sup>٣) أمه أم ولد ، وقـــد رماه حرملـة بن الكاهن بسهم فقتله ، انظر المرجع السابق •

<sup>(</sup>٤) الأصل : « الامام بن الحسين » وهو خطأ واضح ·

<sup>(</sup>٥) الأصل : د بنو الحسين ، وهو خطأ واضبع ٠٠

<sup>(</sup>أ) عدة هـؤلاء ١١ ولـدا، وقـد جاء في (المخزومي : صـحاح الأخبار، ص ١١) أن الحسن أعقب تسعة عشرولدا، الذكور منهم سبعة عشر •

فولد الحسن (١) بن الحسن بن غلى بن أبى طالب محمدا ، وبه كان يُكنى ، وعبد الله (٦) - أعقب - ، وحسنًا (٣) ، [و] إبراهيم (٤) ، وجعفر ، وداود - وهذه الخمسة قد أعقبوا - ، ولم يعقب محمد بن الحسن بن الحسن [بن على] (٥) بن أبى طااب ولدا ذكرا .

فولد عبدُ الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب محمدا \_ وهو الذي قُتل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ ، وإبراهيم المقتول بالبصرة \_ ، قُتلا<sup>(٦)</sup> في الحرب أيام المخليفة أبي جعفر المنصور سنة خمس وأربعين ومائة .

وموسى بن عبد الله .

ويحيى(٧) بن عبد الله ـ وهو الذي كان بالديلم ، ونزل بالأمان على يد الفضل بن يحيي

<sup>(</sup>١) ويسمى و الحسن المثنى ، ، انظر المرجم السابق ص ١٢٠

<sup>(</sup>۲) ويسمى « عبد الله المحض ، وكنيته « أبو محمد »، وكان شيخ بنى هاشم فى زمنه ٠ انظر المرجم السابق ص ١٢ ـ ١٣ ٠

<sup>(</sup>٣) ويسمى: « الحسن المثلث » انظر الرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) ويسمى « إبراهيم الغمر » انظر المرجع السابق ·

<sup>(</sup>٥) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) ٠

<sup>(</sup>٦) محمد هذا هوالملقب و بالنفس الزكية، وقد خرج في المدينة يطالب بالخلافة لنفسه ، كما خرج أخوه في البصرة ، وقد قتل محمد في المدينة لل لأربع عشرة خلت من رمضان سنة ١٤٥ هـ أثناء حربه مع جيش العباسيين بقيادة عيسى بن موسى ، وقتل ابراهيم عند باخمري في حربه مع نفس القائد العباسي ، وذلك لخمس بقين من ذي القعددة من نفس السنة ، انظر تفاصيل نضالهما واضلطهاد ومطاردة المنصور لبني الحسدن عامة في : ( مقاتل الطالبيين ، تفاصيل نضالهما و ( الخضرى : الدولة العباسية ، ص ١٦٠ ـ ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٧) نجا يحيى بن عبد الله مع من نجا من وقعة فخ ـ التى كانت فيعهد الهادى ـ ثم سار الى بلاد السديلم ، وزاد بها سلطانه ، وكشر أنصاره ، فنسدب الرشيد لقتاله الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى في خمسين ألفا ، غير أن الفضل صائعه ولاطفه حتى أجاب الى الصلح على أن يكتب له الرشديد أمانا ، فكتبه وأشهد عليه الفقهاء والقضاة ومشايخ بنى هاشم ، ثم أتى الى بغداد فأقام بمنزل يحيى بن خالد أياما ، ثم دفعه الى جعفر فحبسه ، وأكرمه في حبسه ، ويذهب بعض المؤرخين الى أن السبب في نكبة الرشيد للبرامكة هو اطلاق جعفر سراح يحيى بن عبد الله ، انظر : ( الخضرى : الدولة العباسية ص ١٤٠ ، ١٦٥ )

ابن خالد بن برمك ، ثم حبسه الخليفة هرون الرشيد ، ومات في حبسه ، ويُقال إنه قُتل عند سندی بن شاهك .

وسليمان ــ الذي قُتل في وقعة فخ<sup>(٢)</sup> ــ

وإدريس الأصغر (٣) \_ الذي صار إلى بلاد المغرب ، وبه عقبه وعقب أخيه سلمان \_

فولد محمدُ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب \_ المقتول بالمدينة \_ عبد الله الأشتر (٤) \_ وهو المعقب (٥) من ولده \_ ، قُتل بكابل ، وعليًا (٦) \_ أخذ بمصر ، وحبس في سجن المهدى حتى مات ، والحسين بن محمد ـ قُتل بفخ ـ ، وطاهر [و] إبراهيم (<sup>()</sup> ـ ابنا محمد ، لا عقب لهما - .

وولد إبراهيمُ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على \_ وهو المقتول بالبصرة \_ حسنًا ، فولد حسنُ بنُ إِبراهيم عبدَ الله \_ ومات متغيبا \_ ، ومحمدًا ، وإبراهيم . وولد يحيي بنُ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على محمدًا .

<sup>(</sup>۱) السندي بن شاهك مولي المنصور ، وحدم الرشيد والامين ، انظر أخباره في : ( الطبري ، طبعة دى خويه ، القسم الثالث ؛ ص ١٤٥ ، ١٥١ ، ١٨٠ ، ١٨٦ ؛ ٢٦٤ ؛ ٧٦٤ ؛ · ( ٢٥٠٩ : ١٠١٦ : ٩٧٩ : ٩١٤ : ٩١٢

<sup>(</sup>٢) خرج الحسين بن على بن الحسن المثلث في عهد الهادي قي سنة ١٦٩ ، فسار لقتاله القائد العباسي محمد بن سليمان ، وتقابل الجيشان في وقعة فخ ، فانتصر محمد بن الليمان ، وقتل الحسين وجماعة ممن معه ، انظر : ( مقاتل الطالبيين ، ص ٢٨٨ - ٢٨٩ ) ه ( الخضرى : المسرجع السابق ، ص ١٣٢ ــ ١٣٥ ) ، وفخ واد بمكة دفن فيه عبــــد الله بن حمر وجماعة من الصحابة ، انظر : ( معجــــم البلدان ) •

<sup>(</sup>٣) ويقال له أيضا « ادريس الألول » ، شهد وقعة فخ ، فلما هزم ابن أخيه الحسن بن على بن الحسن اختفى هو مدة ، ثم فر الى مصر ومنها الى المغرب حيث استطاع أن ينشى ول دولة علوية ، وذلك في سنة ١٧٢ هـ ، وقد ظلت هنده الدولة تحكم المغرب الاقصى قرابة قرنين من الـزمن \* انظـر : ( دائرة المعـارف الاسلامية ، مادة ادريس والادريسـية ، ومابها من المراجع ) •

<sup>(</sup>٤) انظر أخبار قتله في :(مقاتل الطالبيين ص ٢١١ \_ ٢١٣) ، حيث يروى أن مؤدبه عبد الله بن محمد بن مسعدة كان قد أخرجه \_ بعد قتل أبيه \_ الى السند فقتل بها ، ووجه برأســـه الى جعفر المنصور •

<sup>(</sup>٥) الأصل : ( الملقب ) ، والتصحيح عن (ج) .

<sup>(</sup>٦) الأصل و (ج) : « على » ٠

جاء في ( صحاح الاخبار ، ص ١٣ ) ، أنه أنجب ولدا آخر غير هؤلاء يسمى محمدا ٠

وولد سليانُ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ــ المقةول بفخ ــ محمدًا ، فرَّ إلى المغرب ، وولدُه هناك .

وَوَلَدَ إِدريسُ الأَصغر بنُ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على \_ وهو الذي صار إلى المغرب ، وغلب على موضع منه في أيام المنصور ، فدسَّ إليه المنصورُ بمتطبب فسقاه فقتله \_ المغرب ، وغلب على مؤلد بالمغرب وأمه بربرية ، وعقبه بالمغرب .

وولد الحسنُ بن الحسن بن الحسن بن على أبا جعفر عبد الله ، وعليًا ـ مات في حبس المنصور مع أبيه ـ ، وحسنًا ـ درج ولا عقب له ـ ، والعباس ، وطلحة ابنا الحسن بن الحسن بن على ـ انقرضا ـ .

وولد إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على إساعيل – أعقب – ، وإسحق – أعقب ثم انقرض – ، ويعقوب – لا عقب له – ، ومحمدا – الذي يسمى (١) الديباج الأصغر ، – لا عقب له – ، وعليا (٢) أعقب الحسن ، وولد الحسن محمدا وإبراهيم .

ووالد إساعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على حسنا وإبراهيم - أعقبا - .

وولد جعفرُ بنُ الحسن بن الحسن بن على الحسنَ ، فولد الحسنُ بن جعفر عبدَ الله ، وولد عبدُ الله عبدُ الهُ عبدُ الله عبدُ الله عبدُ الله عبدُ الله عبدُ الله عبدُ الله عب

وولد داودُ بنُ الحسن بن الحسن بن على سليانَ وعبدَ الله ، كان عبدُ الله من أهل الفضل والورع ؛ وقد أُعقب سليانُ [و] عبدُ الله ابنا داود .

وولدَ زيدُ بن الحسن بن على الحسنَ ـ لا عقب له إلا منه ـ ، وكان فاضلا ، ولاَّه المنصورُ المدينةَ .

(٢ ب) فولد الحسنُ بنُ زيدبن الحسن بن على إساعيلَ [و] القاسمَ ، وعبدَ الله ، وإبراهيمَ ، وزيدا ، وعليا ، وإسحقَ .

<sup>(</sup>۱) (ج) : « يدعي ۽

<sup>(</sup>٢) الاصل : « وعلى »

فمن بيوت بني الحسن بن على بن أبي طالب:

بنو طباطبا (١) .

والرسيون<sup>(٢)</sup> .

وبنو المطوّق.

وبنو تُج ـ واسمه الحسن ـ .

وَوَلَدُ الهادي (٣) باليمن الذي له الإمارة .

وبنو الأَذرع .

وَوَلَدُ الداعي إلى الحق<sup>(٤)</sup> بطبرستان<sup>(°)</sup>.

(Key: Yaman Its Eoaly Medicval History, P. 302-303)

(۲) نسبة الى الامام القاسم الرسى ترجمان الدين ، أحد أثمــة اليمن ، ولد سنة ١٦٩ ، وتوفى سنة ٢٤٦ ، وله من العمــر ٧٧ سنة ، تولى الامامة بعد موت أخيه محمد بن طباطبا ( انظر الهامش السابق ) ، وسمى الرسى لأنه مات فى الرس ، وهو جبل أسود بالقرب من ذى الحليفة ، وهى قرية على بعد ستة أو سبعة أميال من المدينــة • انظــر أخباره المفصــلة فى : ( الواسعى ، المرجع السابق ، ص ١٨ ـ ١٩ ) و (١٩٤-316 (Key: Op. Cit. p.p. 314-316 )

(Zambaur : Manuel de Gen. etc.: p.p. 122-123).

(٣) هو الامام الهادى الى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى ، ولد سنة ٢٤٥ ، وتوفى سمنة ٢٩٨ ، خرج فى عهد المامون الخليفة العبساسى ، وملك مابين صمنعاء وصعدة ، ووقعت بينه وبين عمال بنى العباس باليمن وقائع ، وخطب له بمكة سبع سنين ، وكان عالما جليلا ، وله مؤلفات كثيرة ، انظر أخباره بالتفصيل فى : ( الواسعى : فرجة الهموم والحزن ، ص ٢١ - ٣٢ ) و ( العرشى : بلوغ المرام ، ص ٣١ ، ٣٢ – ٣٤ ، ٣٨ ) و

(Key: Op. Cit. p.p. 142, 143, 185, 186)

وراجع أيضا: (Lane-Poole : Mohammadan Dynasties, p.p. 102-103) ففيه بيان كامل بأسماء الأثمة الرسيين الذين حكموا في صعدة وصنعاء \*

(٤) لمعرفة من تولى الامامة بطبرستان والديلم من أولادهما انظر:

(Lane-Poole: Op. Cit. p. 127) و (Kay: Op. Cit. p.p. 302-303)

وقائمة النسب بين الصفحتين

(٥) الطبر في الفارسية مايشقق به الاحطاب، و « ستان » الموضع أو الناحية ، فمعنى طبرستان « ناحية الطبر » ، والنسبة اليها طبرى ، قال ( ياقوت في معجم البلدان ) :=

<sup>(</sup>۱) نسبة الى ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى ، وكان ابنه محمد بن طباطبا أحد أثمة اليمن ، ولد سنة ٧٣ ، وتوفى سنة ١٩٩ ، وله من العمر ١٢٦ سنة ، انظر : (الواسعى : فرجة الهموم الحزن ، ص ١٨) .

وَوَلَدُ الحسن بن زيد الذي له الإمارة بالديلم .

وَوَلَـدُ الناصر الحسني<sup>(١)</sup> الذي كان باليمن .

وغير ذلك من بيوتات ولد الحسن بن على بن أبي طالب\_ رضي الله عنهم \_ .

وأما ولد الحسين بن على بن أبي طالب فإن الحسينَ :

ولد علياً الأكبر<sup>(٢)</sup> وقُتل بالطفّ ، ولا عقب له ؛ وعليا الأَصغر ــوفيه البقية ــ ، وجعفرا ــ لا عقب له ــ . ــ لا عقب له ــ . ــ لا عقب له ــ .

هؤلاء [هم] الذكور من ولد الحسينُ بن على ، وهم لأَمهات شتى .

فولد علىَّ الأَصغر<sup>(٤)</sup> بن الحسين حَسَناً ، وحسينا \_ لاعقب لهما \_ ؛ وأبا جعفر محمداً ؛ وعبدالله ، \_ أمهما أم ولد \_ .

وزيدا ؛ وعمر ؛ وعليا ، ومحمداً الأوسط ـولاعقب له ـ ؛ وعبد الرحمن ، وحسينا الأصغر ؛ وسليان ؛ والقاسم ـ ولا عقب له ـ .

<sup>=«</sup> والذي يظهر لى ، وهو الحق ويعضده ماشاهدناه منهم ، أن أهل تلك الجبال كثيرو الحروب ، وأكثر أسلحتهم بل كلها الاطبار ، حتى أنك قل أن ترى صعلوكا أو غنيا الا وبيده الطبر ، صغيرهم وكبيرهم ، فكأنها لكثرتها فيهم سميت بذلك ، • وقصبة طبرستان آمل ، وقد كأنت تحت حكم الفرس ، ثم فتحها سعيد بن العاصى ( وقد ولى الكوفة من قبل عثمان سنة ٢٩ ) ، وفي ولاية سليمان بن عبد الله بن طاهر على طبرستان خرج عليه الحسن بن زيد ابن محمد بن أبي طالب في سينة ٢٤٩ ابن محمد بن أبي طالب في سينة ٢٤٩ فأخرجه عنها ، وغلب عليها إلى أن مات ، فخلفه أخسوه محمد بن زيد ( ٢٧٠ \_ ٢٨٧ ) أنظر : كارته ( ٢٥٠ \_ ٢٨٠ ) أنظر : ( وحسافيات وحسافيات ( وحسافيات (

ولمعرفة حدود هذه الولاية في العهد الاسلامي انظر: ( ياقوت : معجم البلدان ) ، وتبين موقعها في ( خريطة العالم الاسلامي لأمين بك واصف) ·

<sup>(</sup>۱) ويقال له الناصر الديلمى ، وهو أبو الفتح الامام الناصر بن الحسين بن محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن على بن الحسين بن زيد ، قام عيسى بن محمد بن عبد الله بن على بن الحسين بن زيد ، قام باليمن بعد عودته من ناحية الديلم سنة ٤٢٠ ، وكان غزير العلم ، وله مؤلفات منها تفسير فى أربع مجلدات كبار ، قتله الصليحى سنة ٤٤٧ ، انظر ( الواسعى : المرجع السابق ، ص ٢٧ ) و (Zambaur: Op. Cit. p. 123), (Kay: Op. Cit. p. 302-303)

<sup>(</sup>٢) انظر بعض أخباره في ( مقاتل الطالبيين ، ص ٥٥ \_٥٦ ) ٠

<sup>(</sup>٣) قتــل عبد الله صغيرا ، جاءته نشابة وهو في حجر أبيـــه فذبحته · انظر ( مقاتــٰل الطالبيين ، ص ٦٣ ــ ٦٤ ) ·

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن على بن الحسين ، المعروف بزين العابدين ، وليس للحسين عقب الا من ولده هذا ، وعلى زين العابدين أحد الأثمة الاثنى عشر ، وأمه سلافة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس ، ولد سنة ٣٨ ، وتوفى سنة ٩٤ ، وقيل سنة ٩٢ ، ودفن فى البقيع فى قبر عمه الحسن بن على ، انظر : ( ابن خلكان ، ج ١ ، ص ٢٧٥ \_ ٢٧٧) .

وهؤلاء [هم] الذكور من ولد على بن الحسين بن على ؛ وعلم ثلاثة عشر (١) ذكراً ، أعقب منهم ستة وهم :

مَحَمَد المكنى بِأَلَىٰ جَعَفَر .

وعبد الله .

وزيد .

وعمر .

وعلى .

والحسين الأَصغر .

[ فولد] (٢) أبو جعفر محمد (٣) بنُ على بنَ الحسين بنُ على جعفراً الصادق ؛ وعبدَ الله - أمهما أم ولد - ، وإبراهيم ، وعبيد الله - لا بقية لهما ، درجا ، وأمهما أم ولد - ؛ وعلياً - لا عقب له ، وأمه أم ولد - .

[فولد] جعفرُ بن محمد الصادقُ (3) إسماعيلَ - أعقب - وعبدَ الله - لا عقب له - ، أمهما فاطمةُ ابنة الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب + وموسى (9) ، وإسحق + ومحمداً - لأم

<sup>(</sup>١) الأسماء المذكورة عددها اثنا عشر لا ثلاثة عشر ٠

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين عن (ج) وبها يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) أبوجعفر محمد بن على زين العابدين الملقب بالباقر ، أحد الأثمة الاثنى عشر – فى اعتقاد الامامية – كان عالما كبيرا ، وقيل له الباقر لأنه تبقر فى العلم أى توسع فيه ، أمه أم عبد الله بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب ولد بالمدينة يوم الثلاثاء ثالث صفر سنة ٥٧ ، والأقوال مختلفة فى سنة وفاته فهى سنة ١١٨ أو ١١٨ أو ١١٨ أو ١١٨ ، وكانت وفاته فى الحميمة ، ثم نقل الى المدينة ، فدفن فى البقيع فى قبر أبيه وعم أبيه الحسن ابن على ، انظر : ( ابن خلكان ، ج ٢ ص ٢٢١ ) ،

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله جعف الصادق ، أحد الأئمة الاثنى عشر ، لقب بالصادق لصدقه فى مقالته ، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ، اشتغل بالكيمياء والزجر والفال ، ويقال أن من تلاميذه أبو موسى جابر بن حيان ، وأنه ألف كتابا يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل أستاذه جعف ر الصادق وهى خمسمائة رسالة ، ولد جعفر سنة ٨٠ ، وقيل سنة ٨٠ ، ولا أبن خلكان ، ج١ ص

<sup>(</sup>٥) هو أبو العسب موسى الكاظم الامام السابع في رأى الاثنى عشرية ، كسان كثير الورع والتقوى ، ولد بالمدينة سنة ١٢٩ أو ١٢٨ ، وأقام بها حتى أقسدمه المهسدى بغداد وحبسه ، ثم رده الى المدينة الى أن ولى هارون الرشيد ، فحمله الى بغداد سنة ١٧٩ ؛ فحبسه بها الى أن توفى في محبسه ، وكانت وفاته سنة ١٨٣ أو ١٨٦ ، وكان المسوكل به مدة حبسه السندى بن شاهك جد كشاجم الشاعر المعروف ، انظر : ( ابن خلسكان : الوفيات ، ج ٣ ص السندى بن شاهك جد كشاجم الشاعر المعروف ، انظر : ( ابن خلسكان : الوفيات ، ج ٣ ص

ولد ـ ؛ والعباسَ ـ لا عقب له ، وأمه أمُّ ولد ـ [و] علياً ـ المعروف بالعريضي ـ [و] أمه أم ولد ـ .

. . .

وحيث انتهينا إلى ذكر إساعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب فإنه الغرض، [و] إليه ينسب الخلفاءُ الفاطميون بناةُ القاهرة، فنقول:

إن إسماعيل بن جعفر الصادق مات فى حياة أبيه جعفر سنة ثمانٍ وثلاثين ومائة ، [و] خلَّفِ من الأَولاد محمداً ، وعلياً ، وفاطمة .

فأما محمد بنُ إسماعيل فإنه الذي إليه الدعوى ؛ وكان له من الولد جعفرُ ، وإسماعيل فقط ، \_ أمهما أم ولد \_ :

[فولد] (ا) جعفرُ بن محمد بن إساعيل محمداً ، وأحمد ؛ أما أحمد فلا عقب له .

وأما محمد فَوَلَدَ جعفرا ، وإسهاعيل ، وأحمد ، والحسن .

وقال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم $(^{r})$ :

«وولدُ إساعيل بن جعفر : على ، ومحمد فقط ؛ وإمامة محمد هذا تدَّعي القرامطةُ والغلاة بعد أبيه إساعيل .

[فولدً] (١) محمد بن إساعيل بن جعفر بن محمد جعفر، وإساعيل، منهم بنو جعفر البغيض بن الحسن بن محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق.

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) وبها يستقيم المعنى ٠

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الظاهرى الأندلسى ، ولد فى قرطبة يوم الأربعاء سلخ رمضان سنة ٣٨٤ هـ ( ٧ نوفمبر ٩٩٤ ) ، كان أبوه وزيرا للحاجب المنصور محمد بن أبى عامر ، وقد ثقف ابن حزم ثقافة عالية ، وحصل علوما كثيرة ، وألف فيها ، روى ابنه أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ، ويقال انه كان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين ، لا يسكاد يسلم أحد من لسانه ، فاستهدف لفقهاء وقته ، وأقصته الملوك ، فانتهى الى البادية حيث مات فى يسلم أحد من لسانه ، فاستهدف لفقهاء وقته ، وأقصته الملوك ، فانتهى الى البادية حيث مات فى المطبعة الأدبية بالقاهرة سنة ١٣١٧ ، وبهامشه الملل والنحل للشهرستانى ، انظر ترجعته بالتفصيل وبيان مؤلفاته فى (ابن خلكان : وفيات الأعيان، ج ٢ ، ص ٢١ – ٢٢ ) و ( القفطى : أخبسار العلماء ، ص ٢٥ ) و ( دائرة المعارف الاسلامية، مادة ابن حزم ، ومابها من مراجع ) •

وادعى عبيدُ الله القائمُ بالمغرب أنه أخو حسن بن محمد هذا ، وشهد له بذلك رجل من بى البغيض ، وشهد له أيضا بذلك جعفرُ بن محمد بن الحسين بن أبى الجنّ على بن محمد الشاعر بن على بن إساعيل بن جعفر ، ومرة ادعى أنه ولدُ الحسين بن محمد بن إساعيل بن جعفر ، وكل هذه [دعوى] مفتضحة ، لأن محمد بن إساعيل بن جعفر لم يكن له قط ولدً الحسين .

وهذا كذب فاحش ، لأن مثل هذا النسب لا يخفى على من له أقل علم بالنسب ، ولا يجهل أهلَه إلا جاهل » .

[قاتُ] (!): وأما ما ذكره أبو محمد من انتسابهم إلى الحسين بن محمد بن إساعيل قولًا افتعله معاديهم، فقد كان أبو محمد بقرطبة، وملوكها بنو أمية، وهم أعدى أعادى القوم، فنقل ما أشاعه هناك ملوك بلده، حتى اشتهركما هي عادة الأعداء.

والذى يقوله أهل هذا البيت ويذهبون إليه: أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو إساعيل ابنه من بعده، وأنَّ الإمام بعد إساعيل بن جعفر [ هو ] ابنه محمد، ويلقبونه بالمكتوم (٢)، وبعد المكتوم ابنه جعفر بن محمد بن إساعيل، ويلقبون جعفرا هذا « بالمصدق »، وبعد جعفر المصدق ابنه محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إساعيل الإمام بن جعفر الصادق.

قالوا: فَوَلَد محمد الحبيب عبيد الله بن محمد بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن الإمام إساعيل .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) •

<sup>(</sup>٢) أمام اضطهاد العباسيين ، وسعيا لانجاح الدعوة اضطر الأئمة من أبناء اسماعيل الله التكتم واخفاء شخصياتهم ، فلقبوا بالأثمة المكتومين ، وأولهم محمد بن اسماعيل ، ويرى (Mamour : Op. Cit. 43-92) أن محمدا المكتوم هو ميمون القداح نفسه ، وأنه في تكتمه انتحل هذا اللقب، وامتهن مهنة القداحة ليختفي وراءها وليكون أكثر اتصالا بأكبر عدد ممكن من الناس ، ويخالفه في هذا الأستاذان : Bernard Lewis و (Bernard Lewis : The Origins of Ismailism. p. 21-22)

وعبيد الله هذا هو القائمُ بالمغرب ، الملقب بالمهدى ، المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين بالمغرب (١٣) وبمصر .

هذا هو الثابت في درج نسبهم .

وقال الشريف محمد [ بن ] (١) أسعد بن على الحسيني الجواني النقيب :

و وأما إسماعيل بن جعفر \_يعني الصادق\_ ، فَعَقِبُهُ من ابنيه : محمد وعلى .

فأما على فمن ولده أبو الجن بن الحسين بن على بن محمد بن على بن إساعيل بن جعفر وهم بدمشق ويقال لهم : « بنو أبى الجن » – بجيم ونون – .

وأما محمد بن إساعيل فينُسب إليه الذين تغابوا على إفريقية الغرب ، ثم تغلبوا على مصر والشام .

فني النسابين من أثبتهم، وفيهم من نفاهم، وفيهم من أمسك

سألتُ الشريف النسّابة جمالَ الدين أبا جعفر محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم الإدريسي الحسني عدينة القاهرة عن هؤلاء ، فقال :

المثبتون لأنساب أهل القصر بالقاهرة [هم] : شيخ الشرف العبيدلى ، وابن ملقطة العمرى ، وأبو عبد الله البخارى .

والنافون لأنسابهم [ هم ] : الشريفُ ابن العابد ، وابنُ وكيع من أصحاب سحنون ، وابن حزم الأَندلس صاحب كتاب « الجماهير في أنساب المشاهير »

والمتوقفون في أنسابهم [هم]: محمد المبرقع ، وأخوه الحسن الزيديان ، في جماعة كثيرة من النسابين ، كابن خداع ، وشبل بن تكين ، وغيرهم .

والذى قاله شيخ الشرف :

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین زیادة عن (ج) ، وهو محمد بن اسعد بن علی بن معمر ابوعلی انجوانی، صلحب کتاب د النقط بعجم ما اشکل من الخطط ، ولم یظهر للآن مایثبت وجسود هذا الکتاب ، غیسر آن المؤلفیسن المتاخرین قد نقلوا عنه کثیسرا ، وخاصة المقریزی فی خططه حید یقول عنه آنه نبه علی معالم قد جهلت وآثار قد دثرت ، وقد ولد الشریف سنة ۲۰۵ هـ و توفی سنة ۸۸ هـ ( ۱۱۳۱ – ۱۱۹۲ ) انظسر : (المقسریزی : الخطط ، ج ۱ ، ص ۲ س ۷ و د محمد عبدالله و ( أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ۲ ، م ۲ ، ص ۲۱۸ ) و د محمد عبدالله عنان : مصر الاسلامیة ، ص ۳۹ ، ۰۰ ، ۸۹ ) .

« وبنو عبد الله بالمغرب في نسب القطع »

هذا ما أملاه على الإدريسي ، وكان من العلماء بالنسب والتاريخ .

قال: ووجدتُ في كتاب أبي الغنائم عبد الله النسّابة الزيدى الحسيني في ذكره ولدِ محمد بن إساعيل بن جعفر رجل واحد [هو] محمد، إساعيل بن جعفر رجل واحد [هو] محمد، أمه فاطمة بنت على بن جعفر بن عمر بن على بن الحسين بن على ، وأهها أروى ابنة الهَيْثَم ابن العُريان بن الهَيْثُم بن الأسود الجُشَمِي ؛ والمعقب من محمد بن جعفر بن محمد بن إساعيل رجل واحد ، وهو الحسن الحبيب ( لأم ولد ) ، وكان له : جعفر ، وإساعيل ، وأحمد ، وعبيد الله ، وعلى ( اغتربوا فلم يُعلم كيف جرى أمرهم ، وهل اعقبوا أم لا ؟ ) .

ويقال إن ولد عبد الله بالمغرب ؛ وآخر من ذكره من عقب محمد بن إسماعيل : الحسين ابن أبي طالب ، على بن الحسين ، أبي القاسم بن الحسين بن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (؟) .

وأما غيرهم فيقول : إن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وَلَدَ جعفرًا ، وإسماعيل ، وأحمد ، والحسن .

وَوَلَدَ الحسنُ جعفرًا \_ توفى بمصر سنة ثلاث وتسعين وماثتين \_ .

فَولَدَ جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق أبا جعفر محمداً .

فولد محمدٌ أبا عبد الله جعفرًا ، وعليا ، وأحمد ، والحسن ، ويحيى .

هؤلاء الذكور من وَلَدِ الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق \_\_ وكانوا عصر \_\_ .

وَوَلَدَ إِسَاعِيلُ بنُ محمد بن إساعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب أحمد ، ويحيى ، ومحمدًا ، وعليا ، .. دَرَجَ ولا عقب له ...

فَوَلَدَ أَحمدُ بنُ إِسهاعيل بن محمد بن إسهاعيل بن جعفر الصادق إسهاعيلَ - توفى بمصر في ذي القعدة سنة أربع وسبعين وماثنين - .

ومحمدًا - لا عقب له - .

وزيدا ، وعليا ، والحسين ــ لأم ولد ــ .

فَوَلَد إساعيلُ بنُ أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق أبا عبد الله أحمدَ ـ توفى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة بمصر ـ .

وأبا جعفر محمدًا \_ توفى سنة اثنتين وثلاثمائة بمصر \_ .

وأبا القاسم جعفرا ـ توفى سنة أربع وسبعين ومائتين بمصر ـ ، وحمزة ـ درج فى سنة خمس وسبعين ومائتين ولا عقب له ـ .

وأبا عبد الله الحسين ( توفي سنة أربع وتسعين وماثنين ) .

وأبا الحسن عليًا ـ توفى في طريق مكة سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة ـ .

فولد أحمد بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق أبا محمد إساعيل ، وأبا الحسن عليا ، وأبا القاسم جعفرا ، ... وتوفى سنة ثلاثمائة ... ، وموسى ... ولا عقب له ... .

فولد إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق أبا الحسن عليا ، وأبا عبد الله الحسين ، والحسن .

وَوَلَدَ عَلَى بِن أَحمد بِن إساعيل بِن أَحمد بِن إساعيل بِن محمد بِن إساعيل بِن جعفر الصادق بِنتاً \_ لم يلد غيرها \_ .

وَوَلَدَ جعفر بن أحمد بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق أبا عبد الله الحسين ، وأبا إبراهيم إساعيل ، وأبا الحسين محمدا .

هؤلاء هم بنو أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ( ٣ ب ) بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق \_ وهم بمصر \_ .

وَوَلَدَ محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر [الصادق] عليًا ، والحسين ، وموسى . وولد على بن محمد بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق الحسن ، ـ وتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ولا عقب له ـ .

وَوَلَدَ الحسينُ بن محمد بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر زيدا \_ ولا عقب له \_ ، ومحمدًا [ و ] جعفرا ، وأحمد ، وإساعيل \_ وُلد بالمغرب ولا عقب له \_ .

وولد موسى بنُ محمد بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر يحي ، وجعفراً ، وعلياً ، وإبراهيم ، وإساعيل ـ ولا عقب له ـ .

فهؤلاء بنو محمد بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر – وهم بمصر – .
وَوَلَدَ الحسينُ بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق محمدًا أبا الحسين ، ومحمدًا أبا عبد الله – وهم بمصر – .

وَوَلَدَ جعفر بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر زينب -- لم يلد غيرها - .

وَوَلَدَ على بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق إسماعيل ، ومحمدًا ، والحسين ، والحسن ، وجعفرًا .

وَوَلَدَ إِسَاعِيلُ بنُ عَلَى بن إِسَاعِيلَ بن أَحمد بن إِسَاعِيلَ بن محمد بن إِسَاعِيلَ بن جعفر محمدًا \_ ولا عقب له \_ ، وعبد الله .

وَوَلَدَ محمدُ بِن على بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر إبراهيم ، وزيدًا ، وعبدَ الله ، ومحسناً ، وعلياً .

وَوَلَدَ الحسينُ بن على بن إساعيل بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق حمزة وجعفراً \_ وهم بمصر \_ .

وولدزيدُ بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر [الصادق] موسى - ولا عقب له - . وولد على بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن حمض فاطمةً - ماتت بلمشق - .

وَوَلَدَ الحسينُ بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر زيدًا - مات ببغداد - ، ومحمدًا ، وجعفرا - ولاعقب له - .

فَوَلَدَ زِيدُ بِنِ الحسين بِنِ أَحمد بِنِ إساعيل بِن محمد بِن إساعيل بِن جعفر الحسينَ . ولاعقب له . . ولاعقب له . . وأمَّ سلمة ، وخديجة \_ وكان لها ولدُّ ببغداد \_ ، وموسى \_ لاعقب له \_ . ووُلَدَ محمدُ بِنِ الحسين بِن أَحمد بِن إساعيل بِن محمد بِن إساعيل بِن جعفر فاطمة \_ لم يخلف غيرها \_ .

وولد إساعيل بن الحسين بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق محمداً ، وموسى ، وإبرهم ، والحسين ، وطاهراً .

[ فَوَلَدَ ] محمد بن إساعيل بن الحسين بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل ابن جعفر أحمد .

وَوَلَدُ أَحمدُ بن الحسين حمزةً ، ومحمداً .. وقد انقرضا ولا عقب لهما من الذكور .. .

وَوَلَدَ الحسنُ بن الحسين بن أحمد محمداً ، وعقيلاً ، وإبراهيم ــ ولا عقب له ــ ، وعبيدَ الله ، ومحسنا ــ ولا بقية لهما ــ .

وَوَلَدَ عَلَى بن الحسين بن أحمد المحسنَ ، وأحمدَ ، ومحمداً ــ المعروف بـأخى محسن ــ ، كان سكن دمشق ، ولا عقب لأحمد ومحمد هذين

وَوَلَدَ يحيى بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر أحمدَ وفاطمةً ــ درجا ــ . وَوَلَدَ محمدُ إساعيل ، بن محمد بن إساعيل بن جعفر محمداً

فولد محمد هذا الحسن ، والحسين ، ومحمدا .

وَوَلَدُ الحسنُ بن محمد الحسينَ ، وأحمدُ ــ وهم بالكوفة ــ .

فهؤلاء جميع وَلَدِ محمد بن إمهاعيل بن جعفر الصادق .

وأما بقية أولاد إساعيل بن جعفر الصادق فلا حاجة بنا إلى ذكرهم هنا .

### ما قيل في أنساب خلفاء الفـاطميين

قال مؤلفه(١) ــرحمة الله تعالى عليه ــ .

وقد وقفت على مجلد يشتمل على بضع وعشرين كرامة فى الطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين، تأليف الشريف العابد المعروف بأخى محسن (٢)، وهو محمد بن على بن الحسين ابن أحمد بن إساعيل بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق ــ ويكنى بأبى الحسين ــ ؛ وهو كتاب مفيد .

وقد غبرتُ زمانا أظن أنه قائل ما أنا حاكية حتى رأيتُ محمد بن إسحن النديم (٣) في كتاب و الفهرست ، ذكر هذا الكلام بنصه (٤) ، وعزاه إلى أبي عبد الله بن رزّام (٥) ، وأنه

<sup>(</sup>۱) ج: د قال كاتبه ، وقد وقفت ٠٠ الخ،

<sup>(</sup>٢) علوى عاش في النصف الثاني من القرن الرابع ، ويرجح أنه كان معاصرا للمعز لدين الله ، انظر : (B. Lewis : Op. Cit. p. 7).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في ( ابن خلكان : الوفيات ) و ( معجم الأدباء لياقوت ) و ( مقدمة الفهرست )

<sup>(</sup>٤) ورد فى الفهرست لابن النديم ، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥ نص تحت عنوان «الكلام على مذهب الاسماعيلية ، يشبه نص المقريزى فى المعنى ولكنه يختلف عنه كثيرا فى اللفظ، كذلك أورد المقريزى فى المخطط ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ـ ١٥٩ فصلا عنوانه « ذكر ماقيل فى نسب الخلفاء الفاطميين بناة القاهرة ، يتفق مع النص المذكور هنا فى المعنى ، ويختلف عنه فى اللفظ اختلافا يسيرا جدا ، والأصل اللذى ينقل عنه المؤرخان هو ابن رزام .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن على بن رزام الطائى الكوفى ، عاش على الأرجح فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ، انظر : (المسعودى : التنبيه والاشراف ، ص ٣٤٣) حيث يذكره ضمن المسؤرخين الذين كتبوا قبله عن القرامطة ، والمسعودى توفى سنة ٣٤٥ ه ، وابن رزام أقدم كاتب و فيما نعلم حتى الآن وأشاع قصة انتماء الفاطميين الى ميمون القدام، ووصل بينه وبين القرامطة ، وكتاب ابن رزام مفقود حتى الآن ، ولكن هذه الأجزاء التى تشكك فى نسب الفاطميين قد نقلها عنه مؤرخون لاحقون كثيرون ، أشار المقريزى هنا الى أن أخا محسن واحد منهم ، ومنهم المقريزى نفسه ، فقد نقل جزءا من هذا النص هنا ، وفى الخطط ، ح ٢٠ ص ٣٢٣ \_ ٢٣٤ ، وفى المغفى ، انظر :

<sup>- (</sup>Quatremer: : Mémoires Historiques J.A. 1836)

ذكره في كتابه الذي ردُّ فيه على الإساعيلية ، قال ـ وأنا برىء من قوله ـ :

هؤلاء القوم من ولد ديْصان (١) الثنوى ، الذى يُنسب إليه الثنوبة (٢) ـ وهو مذهب يعتقدون فيه خالقيْن ، أحدهما يخلق النور ، والآخر يخلق الظلمة ـ فَوَلَدَ ديْصانُ هذا ابناً يقال له ميمون القدَّاح (٣) .

وعلى أساس الشكوك الشائعة في هسذا النص كتبالمحضر العباسي الأول (١٠١١ = ١٠١١) بانكار النسب الفاطمي الذي ظل المرجع الموثوق به لكثير من المسؤرخين الطاعنين في النسسب الفاطمي ، وقد ناقش نص ابن رزام هذا (B. Lewis: Op. Cit. p. 55, 69)

(۱) من البراهين القوية التي يتذرع به مؤيدو النسب الفاطمي ان ديصانا هذا عاش ومات قبل ظهور الدعوة الاسماعيلية بنحو أربعة قرون ، يقسول البغدادي مشلا ( الفرق بين الفرق ، ص ٣٣٣ ) عند كلامه عن الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة : « وقالوا بتكفير كل متنبي سسواء كان قبل الاسلام كزرادشت ويوداسف وماني وديصان ومزفيدور ووزدك ، أو بعده كمسيلمة وسجاح الخ ، ، أنظر أيضا : ( الرازي : اعتقادات فرق المسلمين ، ص ٨٨ ) و ما به من مراجع ، و

O' Leary: A Short History of the Fatimid Khalifate. p. 18)

- (٢) الثنوية مذهب قديم كان اتباعه يعتق ون أن للعسالم أصلين ، هما النور والظلمة ، والثنوية أربع فرق :
  - ١٠ ـ المانوية أتباع ماني ، وكانوا يقولون أن النور والظلمة حيان .
  - ٢ ـ والديصانية أتباع ديصان ، ويقولون أن النور حي والظلمة ميتة ٠
  - ٣ والمرتونية ، وهم يثبتون متوسطا بين النور والظلمة ويسمونه المعدل .
    - ٤ والمزدكية ، أتباع مزدك بن نامدان .

انظر تفصیل الکلام عن هذه الفرق فی : ( الشهرستانی : الملل والنحل ، ص ۱۶۳ ، ۱۷۷ ) و ( الرازی : اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین ، ص ۸۸ ــ ۸۹ )

(٣) اختلفت الآراء اختلافا كبيرا عند بيان حقيقة ميمون القداح، فكتاب السنة من مؤرخين وفقهاء ينكرون انتساب الدولة الفاطمية الى على وفاطمة ، ويؤكدون نسبتها الى ميمون القداح ، ويقولون انه كان فارسيا مجوسيا من الأهواز ، وأنه تظاهر بالاسسلام والتشيع والدعوة لآل البيت ، فقبض عليه وأودع سسجن الكوفة في أواخر عهد المنصور ، وبعد خروجه من السجن ادعى أنه من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر الصسادق ، الى أن نجحت دعوته في عهد أولاده الخلفاء الفاطميمن ، انظر مثلا :

<sup>=</sup> وفى ( نهاية الأرب اللنويرى - فى الجزء الخاص بتاريخ الفاطميين ولا يزال مخطوطا - ) قسم كبير من هــذا الكتاب ، وكذلك نقل ابن النــديم فى الفهرست ، ص ٢٦٤ - ٢٦٦ كلام ابن رزام بلفظه .

وإليه تُنسب الميمونية (١) ، وكان له مذهب في الغلو ؛ فولد لميمون هذا ابنُ يقال له عبد الله كان أخبث من أبيه ، وأعلم بالحيل ، فعمل أبوابا عظيمة من المكر والخديعة على بطلان الإسلام ؛ وكان عارفاً عالماً بجميع الشرائع والسنن ، وجميع علوم المذاهب كلها ، فرتب ما جعله من المكر في سبع دعوات ، يتدرج الإنسان من واحدة إلى أخرى ، حتى ينتهى إلى الأخيرة ، فيبتى مُعرًا عن جميع الأديان ، لا يعتقد غير التعطيل والإباحة ، ولا يرجو ثوابا ، ولا يخشى عقابا ، ويقول إنه على هدى هو وأهل مذهبه ، وغيرهُم ضالٌ مغفل .

<sup>= (</sup>الحمادى اليمانى : كشف أسرار الباطنية ، ص ١٦ ـ ٢٠) و ( عبد القاهر البغدادى : الفرق بين الفرق ، ص ٢٦٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ) و ( عنان : الحاكم بأمر الله ، ص ٣٣ ، ١٧٧ ) .

وقد ناقش Ivanow فى كتابه هذا ، ص ١٣٣ و ١٥٣ و ٢٣٦ و٢٣٦ جميس الآراه والأقسوال المتصلة بحقيقة شخصية ميمون القداح ، وخرج منها برأى يدافع عنه ،خلاصته أن قصسة انتسساب الفاطميين الى ميمون خرافة لا يؤيدها المنطسق أو المراجع الاسسماعيلية أو الحوادث التاريخية •

ويرى (Mamour: Op. Cit. p. 43, 92) أن ميمونا هو محمد بن اسماعيل نفسه ، أما (Mamour: Op. Cit. p. 43, 92) فيرى أن عهد التكتم شهد نوعين من الأثمة الستودعون وينتسبون لميمون القداح ، والأثمة المستقرون وينتسبون لمحمد بن اسماعيل (۱) يفهم من النص أن الميمونية في سرقة تنتسب لميمون القداح ، غير أن الشهرستاني ذكر في (الملل والنحل ، ج ١ ، ص ٧٧) أن الميمونية هم : وأصحاب ميمون بن خالد ، كان من المجاردة الاأنه تفرد عنهم باثبات أن القدر \_ خيره وشره \_ من العبد ٠٠٠ والقول بأن الله تعالى يريد الخير دون الشر ، وليس له مشيئة في معاصي العباد ٠٠ وأن الميمونية يجيزون نكاح بنات البنات وبنات أولاد الاخوة والاخوات ١٠٠ النع ، انظر أيضيا : (الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، ص ٤٨) ٠

وكان حبد الله بن ميمون يريد بهذا في الباطن أن يجعل المخدوعين أمة له يستمد من أموالهم بالمكر والخديعة ، وأما في الظاهر فإنه يدعو إلى الإمام من آل البيت : محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق ، ليجمع الناس بهذه الحيلة .

وكان عبد الله بن ميمون هذا أراد أن يتنبأ فلم يتم له ، وأصله من موضع بالأهواز (۱) يعرف و بقورج العباس (۲) ، ثم نزل و عسكر مُكْرَم (۳) و وسكن و ساباط ، أبي نوح (٤) فنال بدعوته مالا ، وكان يتستر بالتشيع والعلم ، وصار له دعاة ، فظهر ما هو عليه من التعطيل والإباحة والمكر والخديعة ، فثارت به الشيعة والمعتزلة (۵) ، وكسروا (٦) داره ، ففر إلى البصرة ومعه رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازى ، فادعى أنه من ولد عقبل (٧) بن أبي

<sup>(</sup>۱) يقسال ان الأهواز جمع هوز ، واصله حوز ، والحوز في الأرضين ان يتخذها رجل ويبين حدودها فيستحقها فلا يكون لأحد فيهاحق ، ولما كشر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها لأنه ليس في كلامهم حاء مهملة ، فاذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاء ، وقد كان اسمها في أيام الفرس خوزستان ، ويقال في رأى آخر انما كان اسمها بالفارسية الأخواز فعربت الى الأهواز ، والأهواز \_ كما قال ياقوت في معجمه \_ سببع كور بين البصرة وفارس ، وذكرانها فتحت على يد حرقوص بن زهير بتأمير عتبة بن غزوان اياه ، سيره اليها في إيام تمصيره البصرة وولايته عليها ، وقال البلاذرى : غزا المغيرة بن شعبة سوق الأهواز في ولايته بعد البصرة وولايته عليها ، وقال البلاذرى : غزا المغيرة بن شعبة سوق الأهواز في ولايته بعد البصرة ومنائها ثم مسالحه على مال ، ثم نكث فغزاها أبو موسى الأشعرى حين ولاه عمر البصرة بعنه المغيرة ففتع الأهواؤ عنوة ، انظر : ( ياقوت : معجم البلدان ) ،

<sup>(</sup>٢) لم أجسد في المراجع التي بين يسدى تعريفا لموضع هذا البله •

<sup>(</sup>٣) عسكر مكرم بلد من نواحى خوزستان ، منسسوب الى مكرم بن معزاء الحارث صاحب العجاج بن يوسف ، وقد نسسب اليها قوم من أهل العلم منهم العسكريان أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن اسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى ، أخذ عن ابن دريد وأقرائه ، والحسن ابن عبد الله أبوهلال العسكرى ، انظر : ( معجم البلدان لياقوت ) .

<sup>(</sup>٤) صيغة ابن النديم : « فَنزل عسكر مكرم فكبس بها ، فهرب منها ، فنقضت له داران في موضع يعرف بساباط أبي نوح ، فبنيت احداهما مسجدا ، والأخرى خراب الى الآن » •

<sup>(°)</sup> للتعریف بالمعتزلة وفرقها انظر مشلا: ( الشهرستانی: الملل والنحل ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ – ۱۲۲ ) ، ( الرازى : اعتقادات ، ص ۳۸ – ٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) (ج) : « وكبسوا »

<sup>(</sup>V) لاحظ هذا النص حيث يقول ان عبد الله بن ميمون ادعى أنه منولد عقيل ، والمقريزي هنا ينقل عن ابن رزام ، وعن نفس المرجع ينقل ابن النديم في الفهرست ، ولكن صيغة الفهرست صلى ٢٦٤ : « وسار الى البصرة ، فنزل على قوم من أولاد عقيل بن أبي طالب » وهي أوثق لأن ابنالنديم ينقل نص ابنرزام بلفظه، وقال النويري نقلا عن أخي محسن ان عبد الله بن ميمون فر الى البصرة عند قبيلة باملة من أتباع عقيل بن أبي طالب ، وعن عقيسل واخبساره انظر : ( ابن قبيبة : المعارف ، ص ٨٨ ) .

طالب ، وأنه يدعو إلى محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق ، ثم اشتهر خيره ، فعلبه العسكريون ، فهرب هو والحسين الأهوازى إلى سُلَمية ليخنى أمره بها ، فوُلد له بها ابن يقال له أحمد ، ومات عبد الله بن ميمون ، فقام من بعده ابنه أحمد هذا فى ترتيب الدعوة ، وبعث الحسين الأهوازى داعية إلى العراق ، فلتى حمدان بن الأشعت قَرْمَط (١) بسواد الكوفة .

ووُلد لأحمد بن عبد الله بن ميمون القدّاح ولدان ، هما : الحسين ومحمد - المعروف بأبي الشلعلم ( $^{(7)}$  - ، ثم هلك أحمد ، فخلفه ابنه الحسين في الدعوة ؛ فلما هلك الحسين بن أحمد خلفه أخوه محمد بن أحمد - المعروف بأبي الشلعلم - .

وكان للحسين (٣) ابن اسمه سعيد ، فبقيت الدعوة له حتى كبر ، وكان قد بعث محمد هذا داعيين إلى المغرب ، وهما ؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد ، وأخوه أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد ؛ فنزلا في قبيلتين من البربر ، وأخذا على أهلها .

<sup>(</sup>۱) في المراجع تفسيرات كثيرة لهـذا اللفظ ، منها أن حمدان سمى بهذا الاسم لأنه كان يقرمط في سيره اذا مشى ، أي يقارب بين خطواته ، ومنها أنه لقب بهـذا اللقب لأنه كان أحمر البشرة تشبيها له بالقرمد وهو الطوب الأحمر ( الآجر ) ، وأصل هذا اللفظ يوناني أحمر البشرة تشبيها له بالقرمد وهو الطوب الأحمر ( الآجر ) ، وأصل هذا اللفظ يوناني الاحتمال الطلق الطلوب ، ص ١٨٥ )و ( متز : الحضارة الاسلامية ج ٢ ، ص ١٨٥ من الترجمية العربية ) و (الجواليقي : المعرب ، ص ٢٥٤ – ٢٥٥ ) ويرى البعض أن هذا اللفظ مأخوذ من « اقرمط » أي غضب أو عبس ، انظر القاموس ، وممن يأخذ بهذا الرأي De lacy و (B. Lewis : Op. Cit. pp. 82-83) ويرى الأب أنستاس مارى الكرملي عند شرحه لهذا اللفظ في ( العرشي : بلوغ المرام ، ويرى الأب أنستاس مارى الكرملي عند شرحه لهذا اللفظ في ( العرشي : بلوغ المرام ، ص ٣٤٠ – ٣٤١ ) أن هذه اللفظة « آرامية » ( نبطية ) من قرمطونا أي المدلس أو الخبيث أو المحتال ، أو من (قرمطا) وهي التدليس أو الخبث أو المكر أو الاحتيال ، لما اشتهر عنهم من هـذه الأمور ، ولا جرم أن هذه التسمية لم يتخذها الباطنية أو القرامطة أنفسهم ، بل نبذهم من لم يكن من نحلتهم »

ولاحظ أن ابن النسديم ، ص ٢٦٥ يثبت اعتناق حمدان للمذهب في عهسد عبد الله بن ميمون ، أما نص المقسريزي هنا فيفيد اعتناقه اياه في عهد أحمد بن عبد الله بن ميمون .

<sup>(</sup>٢) رسم هـــذا اللفظ في بعض المراجع بالغين العجمة هكذا « الشلغلغ » ، كذلك اختلف المؤرخون عند ذكر من خلف ميمون من أولاده ، انظر قوائم النسب الميموني كما رواها المؤرخون المؤرخون عند ذكر من خلف ميمون من أولاده ، انظر قوائم النسب الميموني كما رواها المؤرخون المختلفون في : (B. Lewis : Op. Cit : p. 72-73) و (Mmour : Op. Cit . p. 40-41)

<sup>(</sup>٣) في ( الخطط ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ) : « وكان لأحمد بن عبد الله ولد اسمه سعيد ، ٠

وقد كان اشتهر أمرهم بسلمية ، وأيسروا ، وصار لهم أملاك كثيرة ، فبلغ خبرهم السلطان ، فبعث في طلبهم ، ففر سعيد من سلمية يريد المغرب ، وكان على مصر يومثد عيسى النوشرى (۱) ، فلخل سعيد على النوشرى ونادمه ، فبلغ السلطان خبره ، وكان يتقصى عنه ، فبعث إلى النوشرى بالقبض عليه ، فقرىء الكتاب وفى المجلس ابن الملبر (۲) ، وكان مؤاخياً لسعيد ، فبعث إليه يحدّره ، فهرب سعيد ، وكبس النوشرى داره فلم يوجد ، وسار إلى الاسكندرية ، فبعث النوشرى إلى والى الاسكندرية بالقبض على سعيد ، وكان رجلا ديلميا يقال له على بن وهسودان .

وكان سعيد خداعاً ، فلما قبض عليه ابن وهسودان قال :

و إنى رجل من آل رسول الله ، .

فَرَقٌ له ، وأَخذ بعض ما كان معه وخلاه ، فسار حتى نزل سجلماسة ــ وهو في زيّ

<sup>(</sup>۱) عيسى النسوشرى أول وال على مصر بعد زوال دولة بنى طولون ، دخلها بعد ولايته من قبل الخليفة المكتفى فى جمادى الآخرة سنة ٢٩٢ هـ ، ولما توفى المكتفى ( ذو القعدة ٢٩٥ ) وتولى الخلافة المقتدر بالله أقر النوشرى على ولاية مصر ، وفى عهد عيسى قدم على مصر زيادة الله بن الأغلب أمير افريقية مهزوما من أبى عبد الله الشيعى فى شهر رمضان ٢٩٦ ، ونزل بالجيزة وأراد الدخول الى مصر فمنعه ، ووقعت بينهما مناوشات الى أن وقع الصلح بينهما على أن يعبر زيادة الله الى مصر وحده من غير جند ، فدخلها وأقام بها ، وقد مات عيسى بعد قليل فى شمس عبان ٢٩٧ وهو على امرة مصر ، ودفن بها ( ويقول أبو المحاسن انه نقل الى دمشق فدفن بها ) ، وكانت مدة ولايته على مصر خمس سنين وشهرين ونصف شهر ( ٢٩٢ – ٢٩٧ = ٥٠٥ باناهرة ، وكانت مدة ولايته على مصر خمس سنين وشهرين ونصف شهر ( ٢٩٢ – ٢٩٧ = ٥٠٠ النجوم ) انظر : ( الكندى : الولاة والقضاة، ص ٢٥ – ٢٦٧ ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج ٣ ، ص ١٤٥ – ١٥١ ) و ( المقريزى : الخطط ، ج ٢ ، ص ١٢٤ – ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>۲) هذا القول يبعث على الشك ، لأن ابن المدبر كان واليا على خراج مصر عندما قدم البها الحمد بن طولون ، وذلك في سنة ٢٥٤ ، وقد كان بين الرجليس منافسات ومؤامرات كثيرة انتهت بعزل ابن المدبر عن خراج مصر ، وتولية ابن طولون على خراجها وصلاتها ، وقد كان فرار عبيد الله المهدى الى المغرب ومروره بمصر في سنة ٢٩٥ هـ ، فليس من المعقول أن يكون أحمد بن مدبر هذا حيا حتى تلك لسنة ، ولا يؤيد رواية المقريزي هنا الا أن يكون هناك في تلك السنة ابن مدبر آخسر ، إنظر أخبار ابن المدبر التفصيلية في : ( البلوي : سيرة أحمد بن طولون ، الصفحات المسذكورة في فهرس الأعلام ) و ( المقسريزي : والخطط ، ج ٢ ص بن طولون ، الصفحات المسذكورة في فهرس الأعلام ) و ( المقسريزي : والخطط ، ج ٢ ص والقضاة ، ص ٢١٤ ) و ( المكندي : الولاة

التجار \_ فتقرّب إلى واليها وخدمه ، وأقام عنده مدة ، فبلغ المعتضد (1) خبره ، فبعث فى طلبه ، فلم يقبض عليه والى سجلماسة ؛ فورد عليه كتاب آخر ، فقبض عليه وحبسه ؛ وكان خبره قد اتصل بأبي عبد الله الداعى \_ الذى تقدم ذكر خروجه هو وأخوه إلى البربر \_ ، فسار حينئذ بالبربر إلى سجلماسة ، وقتل واليها ، وأخذ سعيدا ، وصار صاحب الأمر ، وتسمى بعبيد الله ، وتكنى بأبي محمد ، وتلقب بالمهدى ؛ وصار إماما علويا من ولد محمد بن إساعيل ابن جعفر الصادق ؛ ولم يلبث إلا يسيرا حتى قتل أبا عبد الله الداعى ، وتملك البربر ، وقلع بني الإغلب (٢) ولاة المغرب

قال

د فعبيد الله ... الملقب بالمهدى ... : هو [ سعيد ] (٣) بن الحسين بن أحمد بن عبد الله ابن ميمون القداح بن ديمان الثنوى الأهوازى ، وأصلهم من المجوس » .

قال:

أَمَا سعيد هذا الذي استولى على المغرب ، وتسمى بعبيد الله ، فإنه كان بعد أبيه يتيا في

<sup>(</sup>۱) المعنوف أن أباغبدالله الداعي وضل الى المغرب في سنة ٢٨٨ هـ ( انظر مايلي ) ، فلسنا تغلب على افريقية أرسل يستدعى عبيد الله الذي وصل الى المغرب في سنة ٢٩٥ – ٢٩٦ ، فلايعقل اذن أن يكون الخليفة العباسي الذي أرسل في طلبه هو المعتضد ، لأنه حكم بين سنتي ٢٧٩ – ٢٩١ عـ ٢٩٠ – ٩٠٢ ، انظر

<sup>(</sup>Zambaur : Op. Cit. p. 4) و (Lane-Poole : Op. Cit. p. 12) (۱۹۰۸ – ۱۹۰۲ – ۲۹۰ – ۲۸۹ ) و الارجح أن يكون من أرسل في طلبته هو الخليفة المكتفى (۱۹۸۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ ) و الخليفة المقتدر (۱۹۳۰ – ۲۹۰ – ۹۲۲ ) ۰

<sup>(</sup>۲) في سنة ١٨٤ ( ٨٠٠ م ) ولى ابراهيم بن الأغلب على افريقية من قبتل هارون ألوشيد وقد خلف هسندا الوالى دولة من أسرته استقلت بالحسكم ، وكان لها شأن عظيم ، فقد أنشسات لنفسها أسطولا كبيرا نشر نفوذها في شواطيء البحر الأبيض المتوسسط الاوربية ، وخاصة شواطيء ايطاليا وفرنسا وقورسيقة وسردينيا ، وافتتح هذا الاسطول جزيرة صقلية سنة ٢١٢ ( ٨٢٧ ) ، وضعيمها الى ملك الأغالبة ، وظهل الأغالبة يحكمون افريقية نيفا وقرنا ( ١٨٤ = ٢٩٦ \ ١٨٠ م ١٨٠٠ ) حتى ضعف أمرهم ، وحتى مهسد ملك الادارسة في المغرب الأقصى وانتشار المذهب الشيعي لنجاح الدعوة الفاطنية في سنة ٢٩٦ - ٢٩٧ ، انظر

<sup>(</sup>Lane-Poole: Op. Cit. p. 36-37) (Zambaur : Op. Cit. p. 67)

و ( دَائْرَةُ المعارفُ الاسلاميةُ : مادةُ أَعَالَبَهُ ، وما بها مَنْ مَرَاجِع ) •

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة عن ( الخطط، ج ٢ ، ص ١٥٨ ) ٠

حجر عمه - الملقب بأبي الشلعلع - ، وكان على ترتيب الدعوة يعد أخيه ، فَرَتْب أمرها لسعيد ؛ فلما هلك وكبر سعيد ، ظهر أمره ، وطلبه المعقد ، فهرب إلى المغرب من سَلَمية .

ويقال إنه ترسم بالتعليم كى يخنى أمره ، وكان يقول عن محمد أنه ربيبُ فى حجره ، وأنه من ولد محمد بن إساعيل بن جعفر ، وذلك لضعف أمره فى مبدئه ، ولذلك يقال عن محمد ابن عبيد الله ويتيم المعلم ،

وزعم آخر أن عبيد الله كان ربيبًا في حِجْر بعض الأشراف ، وكان يطلب الإمامة ، فلما مات ادعى عبيد الله أنه ابنه ، وقيل بل كان عبيد الله من أبناء السوقة صاحب علم ،

#### انتهى ما ذكره الشريف.

نال:

ولم يدَّع صعيدٌ هذا - المسمى عبيد الله - نسباً إلى على بن أبي طالب إلا من بعد هربه من سلمية ، وآباؤه - من قبله - لم يدَّعوا هذا النسب ؛ وإنما كانوا يظهرون التشيع والعلم ، وأنه عن لم يمت

وهذا القول باطل ، وباطنهم غير ظاهرهم ، وليس يُعرف هذا القول إلا لهم ، وهم أهل تعطيل وإباحة ، وإنما جعلوا علاقتهم بآل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ باباً للخديعة والمكر .

ولم يتم لسعيد أمر بالمغرب إلا أن قال: و أنا من آل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - ، فتم له بذلك الحيلة والخديعة ، وشاع بين الناس أنه علوى فاطمى من ولد إساعيل بن جعفر ، فاستعبدهم بهذا القول ، وختى أمر مذهبه عليهم إلا من كشف له من خاصته ودعاته فى تعطيل البارىء ، والطعن على جميع الأنبياء ، وإباحة أنفس أممهم وأموالهم وحريمهم ، ومع ما كانوا يظهرون لم يكن لهم جسارة أن يذكروا لهم نسباً على منبر ، ولا فى مجمع بين الناس ، ينتسبونه ، من آل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بغير نسب ينتسبونه ، تموياً على العامة

ولم يكن أحد من السلاطين المتقدمين كاشفهم فى أمر نسبهم احتقارًا منه جمم وببلدهم ، ولبعد ما بينهم من المسافة ، فجرى أمرهم على ما ذكرنا – منذ ملك سعيد المسمى بعبيد الله المغرب إلى أن جلس نزار بن معدّ يعنى العريز – بمصر .

ثم ملك فنًا خِسرو(۱) بن الحسن الديلمي بغداد ، فقرَّب ما بينهما من المسافة ، فجمع العلويين ببغداد ، وقال لهم :

و هذا الذي بمصر يقول إنه علوي منكم . .

فقالوا:

وليس هو مناه.

فقال لهم .

و ضعوا خطوطكم ، .

فوضعوا خطوطهم أنه ليس بعلوى، ولا من ولد أبي طالب .

ثم أنفذ إلى نزار بن معد رسولًا يقول له :

و نرید نعرف بمن أنت ؟ ، .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: فناخسر، وهو عضد الدولة أبو شــجاع فناخسروا بن ركن الدولة أبي على الحسن بن بويه الديلمي ، كانت مدة حكمه ( ٣٦٧ – ٣٧٢) ، اتسع ملكه حتى شــمل ملك صابقيه من البويهيين ، وضم الى ذلك الموصل وبلاد الجزيرة ، وهو أول من خوطب بالملك في الاسلام ، وأول من خطب له عـلى المنابر ببغداد بعد الخليفة ، وكان من ألقابه تاج الملة ، فلما صنف له أبو اسحاق الصابي كتاب التاجى في أخبار بني بويه أضافه الى هذا اللقب ، وكان فلما صنف له أبو اسحاق الصابي كتاب التاجى في أخبار بني بويه أضافه الى هذا اللقب ، وكان وفلما عضد الدولة محبا للفنون مكرما الأهلها ، فقصده فحول الشعراء ومدحوه ، وخاصة المتنبي الذي وقد عليه وهو بشـيراز في جمادي الأولى سنة ٤٥٢ ، ومدحه بقصائد كثيــرة كان آخــرها قصيدته الكافية التي ودعه فيها وهي آخر شعر المتنبي ، وقــد أنشأ فناخسرو البيمارسـتان العضدي ببغداد ، وفرغ من بنائه سنة ٢٦٨ ، وتوفي سنة ٢٧٢ ببغداد ، ودفن بدار الملك ، المنقل الى الـكوفة ، ودفن بمشهد على بن أبي طالب ، انظر : ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ثم نقل الى الـكوفة ، ودفن بمشهد على بن أبي طالب ، انظر : ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ثم نقل الى الـكوفة ، ودفن بمشهد على بن أبي طالب ، انظر : ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ثم نقل الى الـكوفة ، ودفن بمشهد على بن أبي طالب ، انظر : ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ثم نقل الى الـكوفة ، ودفن بمشهد على بن أبي طاب ، نشر الشيال ، ص ٨٣ ، ٩٣ ، ٩٤ ) .

فعظم ذلك عليه ، فذكر أن قاضيه ابن النعمان (١) ساس الأمر ، لأنه كان يلى أمر الدعوة والمكاتبة في أمرها ، فنسب نزارًا إلى آبائه ، وكتب نسبه ، وأمر به أن يقرأ على المنابر ، فقرىء على منبر جامع دمشق صدر الكتاب ، ثم قال :

نزار العزيز بالله بن معد المعز لدين الله ، بن إساعيل المنصور بالله ، بن محمد القائم بأمر الله ، ابن عبيد الله المهدى ، بن الأئمة الممتحنين - أو قال المستضعفين - وقطع

ثم إن رسول فَنَا خسرو سار راجعا ، فقُتل بالسم فى طرابلس ، فلم يأتهم من بعده رسول ، وهلك فنًا خسرو .

وذكر (٢) أبو الحسين (٣) هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال الصابى ، وابنه غرس الدولة

<sup>(1)</sup> هو القاضى على بن النعمان بن حيون ، ولد في رجب سنة ٣٢٨ بالمرب ، وقدم مع المعز الى مصر ، فأمره بالنظر في الحكم ، فكان يحكم هو وأبو الطاهر ( القاضي السابق ) الى أن أصابه الفالج ، ففوض العزيز لابن النعمان الانفراد بالقضاء ، وكان ذلك في سنة ٣٦٦ ، فاتبع في أحكامه المذهب الاسماعيل ، لا المذهب الشافعي، وهو أول من لقب بقاضي القضاة في مصر ، توفي في رجب سنة ٣٧٤ هـ ، وقد تولى عدد كبير من أسرته القضاء في العصر الفساطمي و انظر : في رجب سنة ٣٧٤ هـ ، وقد تولى عدد كبير من أسرته القضاء في العصر الفساطمي و القضاء ، من ١٩٥٩ مـ ١٩٥١ ، ١٩٥ م ١٩٥٠ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة الطويلة المنقولة عن تاريخ الصابى ، وردت فى المتن بنسخة (ج) ، ولكنها لم ترد بالمتن فى نسخة الأصل وانعا كتبت على ورقة صغيرة منفصلة ، وقدم لها بهده الجملة وفى ورقة ملصوقة مكتوب فيها بخط المصنف فى هذا المحل مامقاله ، ومنها يتضح أن كاتب هذه النسخة نقلها عن نسخة المؤلف التى كانت لا تزال فى مرحلة التاليف ، فكان يضيف اليها بين الحين والآخر اضافات من قراءاته يثبتها على بطاقات أو طيارات صغيرة ويشير بعلامة فى المتن الى أمكنة هذه الإضافات ،

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «أبوالحسن» والتصحيح عن تاريخه المطبوع ، وقد ولد هلال سنة ٥٥هم، وتوفى سنة ٤٤٨، جله أبو أبيه ابراهيم صاحب الرسائل ، انظر ترجمتك فى ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ص ٢٠ – ٢١) ، كان صابئا ، وكان أبوالمحسن صابئا كذلك ، أما هـلال فقد أسلم متأخرا ، انظر قصة اسلامه سنة ٤٠٣ \_ كما ذكرها سبط بن الجوزى فى مرآة الزمان \_ فى أول كتابه المطبوع فى تاريخ السوزراء ، ولهلال التاريخ الذى ذيل به على تاريخ ثابت بن سنان ، وفيه يؤدخ للسنوات من ٢٦١ الى ٤٤٧ ، وذيل عليه ابنه غرس النعمة ، وكتاب الدولة البويهية وكتاب رسوم دار الخلافة ، وكتاب أخبار بغداد، وكتاب الوزراء ذيله على كتاب الجهشيارى ٠٠ الن انظر : ( القفطى فى ترجمته ثابت بن سنان ) وقد طبع لهلال كتاب تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ، بدأه بالكلام عن أبى الحسن على بن محمد بن موسى بن الغرات ، وانتهى فيه بالكلام

محمد - في تاريخهما - أن القادر بالله عقد مجلسا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الحسين<sup>(1)</sup> ابن موسى بن محمد بن<sup>(1)</sup> إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق ، وابنه أبا القاسم عليا المرتضى<sup>(۲)</sup> ، وجماعة من القضاة والشهود والفقهاء ، وأبرز إليهم أبيات الشريف الرضى<sup>(۳)</sup> أبي الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين التي أولها :

ما مُقامى على الهوانِ وعندى مِقْوَلُ صارمٌ ، وأَنْفُ حَيى وإباء محلِّقٌ بي عن الضَيْم ، كما رَاغَ طائرٌ وَحْثِي أَى عُذْر له إلى المجدِ إن ذلَّ غلامٌ في غمْدِه المُشْرَقُ أَحمل الضَيْمُ (٤) في بلادِ الأَعادى ، وبمصر الخليفة العلوى

=عن أبى الحسب على بن هيسى المتوفى سينة ٣٣٤ هـ ، وطبع معه فى مجلد واحد الجزء الثامن من كتابه التواريخ ، وهو الجزء الوحيد الذى وجد من تاريخه وحوادثه من ١٩٩ الى ١٩٩ ، وقد نشر الكتابين معا وقيدم لهما المستشرق آمدروز ، هذا ولم أعثر فى هذا الجزء من تاريخه على أثر لهذا الحادث المروى هنا لمقارنة النصين أحدهما بالآخر .

<sup>(</sup>۱) راجع : ( ابن خلکان : الوفیات ، ج ۲ ، ص 777 ) و ( ابن تغیری بردی : النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص 70 و 70 و

<sup>(</sup>۲) أبو القاسم على الشريف المرتفى ، ولدسسنة ٣٥٥ وتوفى سنة ٤٣٦ ، تولى نقسابة الطالبيين نيابة عن أبيه مدة حياته ، ثم وليها وحده فى سِنة ٤٠٦ بعسد وفاة أخيه الشريف الرضى ، كان شاعرا مجيدا كاخيه ، وله ديوان ومؤلفات فى المذهب الشيعى ، ويقول ابن خلكان: وقد اختلف الناس فى كتساب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبى طالب ، هل مو جمعه أم جمع أخيه الرضى ، وقد قيل أنه ليس من كلام على وانما الذى جمعه ونسبه اليه مو الذى وضعه ، انظر : ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ص ١٤ سـ ١٧ ) و ( النجوم الزاهرة ، ج ٣ و ٤ الصفحات المذكورة فى الفهرس ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ١٤ سركيس ) .

<sup>(</sup>٣) أبوالحسن محمد الشريف الرضى ، ولد سنة ٣٥٩ وتوفى سنة ٤٠٦ ببغداد ، ولى نقابة الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس نيابة عن أبيه ، ثم وليها وحده سنة ٣٨٨ وأبوه حى، وكان شهاءا ممتازا ، وله ديوان كبير طبع مرتين فى بيسروت ، وفى بمباى ، وقد راجعنا شهاء الوارد منا على الطبعة الثانية ، انظر ترجمته بالتفصيل فى ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ص ٣٦٢ \_ ٣٦٧ ) و ( النجوم الزاهرة ، ج ٣ و ٤ ، الصهفحات المهدكورة بالفهرس ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٣ و ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : « البس الذل »

مَنْ أَبُوه أَبِي ، ومولاه مولا ى ، إذا ضامنى البعيدُ القَصَى لَفَّ عِرْق بعرقه سيدا النا سِ جميعا : محمد وعلى الفَّ عِرْق بعرقه الربع شِبْع وأوامى بذلك الظِلِّ رِيُّ مِثْلُ مَنْ يركبُ الظلام وقد أس رى ومِنْ خلفه هِلالٌ مُضِيُّ (١)

وقال الحاجب للنقيب أبي أحمد :

وقل لولدك محمد: أي هوان قد أقام فيه عندنا ؟ وأي ضيم لتى من جهتنا ؟ وأي ذلو أصابه في مملكتنا ؟ وما الذي يعمل معه صاحب مصر لو مضى إليه ؟ أكان يصنع إليه أكثر من صنيعنا ؟ [ألم نوله النقابة ؟] (٢) ألم نوله المظالم ؟ ألم نستخلفه على الحرمين والحجاز وجعلناه أمير الحجيج ؟ فهل كان يحصل له من صاحب مصر أكثر منهذا ؟ ما نظنه كان يكون - لو حصل عنده - إلا واحدا من أبناء الطالبيين عصر ».

فقال النقيب أبو أحمد :

«أما هذا الشعر فمما لم نسمعه منه ، ولا رأيناه بخطه ، ولا يبعد أن يكون بعض أعدائه نحله إياه ، وعزاه إليه » .

فقال القادر:

« إِن كَانَ كَذَلَكَ فَلَيُكْتَبِ الآنَ محضر يتضمن القدح في أنساب ولاة مصر ، ويكتب محمدٌ خطَّه فيه » .

فكتب محضرٌ بذلك ، شهد فيه جميعُ من حضر المجلس ، منهم : النقيب أبو أحمد ، وابنه المرنضي .

وحُمل المحضر إلى الرضى ليكتب فيه خطّه ، حمله أبوه وأخوه ، فامتنع ، وقال : «لا أكتب ، وأخاف دعاة صاحب مصر » .

<sup>(</sup>١) توجد للقصيدة تتمة في الدايون لم يذكرها المقريزي هنا ٠

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة عن ج٠

وأنكر الشعر ، وكتب بخطه أنه ليس بشعره ، ولا يعرفه ؛ فأجبره أبوه على أن يسطر خطَّه في المحضر ، فلم يفعل ، وقال :

«أخاف دعاة المصريين وغلبتهم (١) ، فإنهم معروفون بذلك » .

فقال أبوه :

«يا عجبا! أتخاف مَنْ بينك وبينه سمّائة فرسخ ، ولا تخاف من بينك وبينه مائة ذراع؟ » وحلف أن لا يكلمه ، وكذلك المرتضى ، فعلا ذلك تقية وخوفا من القادر ، وتسكينا له .

فلما انتهى الأمر إلى القادر سكت على سوء أضمره له ، وبعد ذلك بأيام صرفه عن النقابة ، وولاها محمد بن عمر النهرسابسي (٢) .

<sup>(</sup>۱) ج : « وغيلتهم »

<sup>(</sup>٢) عَند هــــذا اللَّفظ تنتهي الفقرة الملحقة بالورقة الاضافية •

## وقال الإمام على بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزرى في كتاب «الكامل في التاريخ»!

#### ذكر ابتداء الدولة العلوية بافريقية

هذه الدولة اتسعت أكناف مملكتها ، وطالت مدتها ، فنحتاج نستقصى ذكرها ، فنقول : أول من ولى منهم : أبو محمد عبيد الله ، فقيل هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن محمد ابن إساعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، ومَنْ ينسبه هذا النسب يجعله : عبد الله بن ميمون القداح – الذى ينسب إليه القداحيه – .

وقيل هو عبيد الله بن أحمد بن إساعيل الثاني بن محمد بن إساعيل بن جعفر \_ يعنى الصادق \_ ، وقد اختلف العلماء في صحة نسبه (١) .

فقال : - هو وأصحابه القائلون بإمامته - إن نسبه صحيح ، ولم يرتابوا فيه . وذهب كثير من العلماء بالأنساب إلى موافقتهم أيضاً ، وشهد بصحة هذا القول ما قاله الشريف الرضيّ (٢) .

ما مُقَامى على الهوانِ؟ وعندى مِقْولٌ صارمٌ ، وأَنفٌ حَمِى أَلْبَسُ الذُلَّ في بلادِ الأعادى! وبمصرَ الخليفةُ العلويُّ؟ مَنْ أَبوه أَبي ، ومولاه مولا يَ إِذَا ضامني البعيدُ القَصِيُّ مَنْ أَبوه أَبي ، ومولاه مولا يَ إِذَا ضامني البعيدُ القَصِيُّ (١٥) لفَّ عرق بعرقه سيَّدا النا سِ جميعاً : محمدٌ وعليُّ إِنَّ ذُلِّ بذلك الحيِّ عزَّ ، وأوامي بذلك الرَّبْعِ رِيُّ

<sup>(</sup>۱) ناقش موضوع النسب الفاطمى عدد كبير من المؤرخين القدامى والمحدثين ، راجع B. Lewis "The Origins of Ismailism"

<sup>(</sup>٢) يوجد في هامش نسخة الأصل تعريف بالشريف الرضى ، هذا نصه :

« بخطه : الشريف الرضى أبوالحسن محمد بن أبى أحمد حسين بن موسى بن محمد بن أبى أحمد حسين بن العابدين بن الحسين موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين ابن على بن أبى طالب ، ولد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ، ومات في المحسرم سنة أربع وأربعمائة ، •

### قال (أَى ابن الأَثير):

إنما لم يودعها ديوانه خوفاً ، ولا حجة فيا كتبه فى المحضر المتضمن القدح فى أنسابهم ، فإن الخوف يحمل على أكثر من هذا ، على أنه قد ورد ما يصدِّق ما ذكرتُه ، وهو أن القادر بالله لما بلغته هذه الأبيات أحضر القاضى أبا بكر الباقلانى(١) ، وأرسله إلى الشريف أبى أحمد الموسوى – والد الشريف الرضى – يقول له :

«قدعرفت منزلك منا ، وما لا نزال عليه من صدق الموالاة ، وما تقدم لك فى الدولة من مواقف محمودة ، ولا يجوز أن تكون أنت على خليقة نرضاها ، ويكون ولدُك على ما يضادها ؛ ولقد بلغنا أنه قال شعرا ، وهو كذا وكذا ، فياليت شعرى على أى مُقام ذُلُّ أقام ؟ وهو ناظرٌ فى النقابة والحج – وهما من أشرف الأعمال – ولوكان فى مصر لكان كبعض الرعايا » . وأطال القول .

فحلف أبو أحمد أنه ما علم بذلك ، وأحضر ولده ، فقال له فى المعنى ، فأنكر الشعر ، فقال له :

«اكتب خطَّك إلى الخليفة بالاعتذار ، واذكر فيه أن نسب المصرى مدخول ، وأنه مدَّع في نسبه » .

فقال: « لا أفعل » .

فقال أبوه: « أتكذبني في قولى ؟ »

<sup>(</sup>۱) هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري، كان أشعرى المذهب ومن أثمة علماء الكلام في وقته ، وله تصانيف كثيرة ، ( انظر بيانها في البداية والنهاية ، وبروكلمان ) ، لم يطبع منها الاكتاب « اعجاز القرآن » ، ومن أهم كتبه التي لم تصلنا كتاب يتصل بموضوع هذا الكتاب وضعه للرد على الباطنية وعندوانه : ( كشف الأسرار وهتك الأستار ) ، وقد نقل عنه ابن تغرى بردى في ( النجوم ، ج ٤ ، ص ٧٥ ) فقرات تتضمن الطعن في نسب الفاطميين ، وقد كان الباقلاني موفور الذكاء ، ويروى ابن كثير أن عضد الدولة بعثه في رسالة الى ملك الروم ، وقد بدرت منه أثناء رسالته بوادر عرف منها ملك الروم وفور همته وعلو عزيمته ، توفي سنة ٤٠٣ هـ ١ انظر : ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ – ٢٧٩ ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ – ٢٥١ ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ) و « دائرة المعارف الاسلامية ، مادة الباقلاني ومابها من مراجع ) ٠

فقال: « ما أُكذِّبك ، ولكن أخاف الديلم ، وأخاف من المصرى ، ومن الدعاة التي له في البلاد » .

فقال أبوه : « أتخاف مَنْ هو بعيد منك وتراقبه ، وتُسخط مَنْ أنت بمرأى منه ومسمع ، وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك ؟ » .

وتردد القول بينهما ، ولم يكتب الرضيُّ خطَّه ، فحرد عليه أبوه وغضب ، وحلف أن لا يقيم معه في بلد ، فآل الأَمر إلى أن حلف الرضيُّ أنه ما قال هذا الشعر .

واندرجت القصة على هذا .

فنى (١) امتناع الرضى من الاعتذار ، ومن أن يكتب طعناً في نسبهم دليل قوى على صحة نسبهم .

وسألتُ أنا جماعةً من أعيان العلويين عن نسبه فلم يرتابوا في صحته .

وذهب غيرُهم إلى أن نسبه مدخول ليس بصحيح ، وغلا طائفة منهم إلى أن جعلوا نسبه يهودياً .

وقد كُتب في الأَيام القادرية محضرٌ يتضمن القدح في نسبه ونسب أولاده ، وكتب فيه جماعةٌ من العلوبين (٢) وغيرهم: أن نسبه إلى أمير المؤمنين على ــ كرمَّ الله وجهه ــ غير صحيح .

وزعم القاثاون بصحة نسبه أن العلماء ممن كتب فى المحضر إنما كتبوا خوفاً وتقيةً ، ومن لا علم عنده بالأنساب فلا احتجاج بقوله .

وزعم الأمير عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن شدًاد بن تميم بن المعز بن باديس - صاحب تاريخ إفريقية والغرب - أن نسبه معرق في اليهودية ، ونقل فيه عن جماعة من العلماء ، وقد استقصى ذلك في ابتداء دولتهم وبالغ .

<sup>(</sup>١) الأصل « فبقى » ، والتصحيح عن ابن الأثير ، وبه يستقيم المعنى

<sup>(</sup>۲) ذكر ( ابن الأثير : الكامل ، ج ۸ ، ص ۱۰ ) أسماء العلويين الذين وقعوا على المحضر ، فراجعها هناك وراجع كذلك ( ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ۱۱ ، ص ٣٤٦ ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ – ٢٣١ ) ٠

وأنا أذكر معنى ما قاله مع البراءة من عهدة طعنه فى نسبه ، وما عدَاه فقد أحسن فيما ذكر ، قال :

والفرس وسائر العرب، لأنه سفّه أحلامهم، وعاب أديانهم، فاجتمعوا يداً واحدة عليه، والفرس وسائر العرب، لأنه سفّه أحلامهم، وعاب أديانهم، فاجتمعوا يداً واحدة عليه، فكفاه الله كيدهم، وأسلم منهم مَنْ هداه الله، فلما قُبض – صلى الله عليه وسلم – نَجَمَ النفاق، وارتدّت العرب، وظنوا أن أصحابه يضعفون بعده، فجاهد أبو بكر – رضى الله عنه – فى سبيل الله، فقتل مسيلمة وأهل الردّه، ووطًا جزيرة العرب، وغزا فارس والروم، فلما حضرته الوفاة ظنوا أن بوفاته ينتقض الإسلام، فاستخلف عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – فأذل فارس والروم، وغلب على ممالكهما، فدس عليه المنافقون أبا لؤلؤة فقتله، ظنّا منهم أن بقتله ينطني تنور الإسلام، فولى على الله عنه –، فزاد فى الفتوح، فلما تُتل وولى على الله عنه –، فزاد فى الفتوح، فلما تُتل وولى على أخذوا فى وضع الأحاديث الكاذبة، وتشكيك ضَعَفة العقول فى دينهم، بأمور قد ضبطها المحدثون، وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه.

وكان أول مَنْ فعل ذلك أبو الخطاب محمد بن أبي زينب \_ مولى بني أسيد (١) ، وأبو شاكر ، ميمون بن ديْصان ، وغيرهما ، فألقوا إلى كل من وثقوا به أن لكل شيء من العبادات باطنا ، وأن الله لم يوجب على أوليائه ومَنْ عُرف [ من ] الأئمة والأبواب صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك ، ولا حرِّم عليهم شيئا ، وأباحوا لهم نكاخ الأمهات والأخوات ، وقالوا : هذه قيود للعامة ، وهي ساقطة عن الخاصة ، وكانوا يظهرون التشيع لآل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ليستروا أمرهم ، ويستميلوا العامة .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، وعند ابن الأثير : « بني أسد » ، انظر تفصيل الحديث عن ابن الخطاب وعن الخطابية في : ( الكشي : معلوفة الرجال ، ص ۱۸۷ – ۱۹۹ ) و ( السرازي : اعتقادات المسلمين ، ص ٥٨ ) و ( النوبختي : فرق الشيعة ، ص ٤٢ و ٤٤ و ٢٩ ) ٠ (B. Lewis : Op. Cit. p. 32-43) و ( الاسفراييني : التبصير في الدين ، ص ٧٣ – ٧٤ ) ٠ و ( القريزي : الخطط ، ج ٤ ص ١٧٤ – ١٧٥ ) ٠

وتفرق أصحابُهم في البلاد، وأظهروا الزهد والعبادة ، يغرون الناس بذلك وهم على خلافه ، فقُتل أبو الخطاب وجماعة من أصحابه بالكوفة ، وكان أصحابه قالوا له : « إنا نخاف الجند » فقال لهم : «إن أسلحتهم لاتعمل فيكم » .

فلما ابتدأوا في ضرب أعناقهم ، قال له أصحابه :

«أَلَم تَقُلُ إِنْ سيوفهم لاتعمل فينا ؟ »

فقال: «إذا كان قد بدا لله فما خيلتي ؟ »

وتفرقت هذه الطائفة في البلاد ، وتعلموا الشَّعْبَذَة (١) ، والنارنجيات (٢) ، والنجوم ، والكيمياء ، فهم يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم ، وعلى العامة بإظهار الزهد .

ونشأً لابن دَيْصان ابن يقال له « أبو عبد الله القداح ( $^{(7)}$ ) \* علَّمه الحيل ، وأطلعه على أسرار هذه النحلة ، فحذق وتقدم .

وكان بنواحي أصبهان (٤) رجلٌ يُعرف بمحمد بن الحسين ، ويلقب بدندان (٥) ، يتولى

<sup>(</sup>۱) يقال شيعوذ وشعبذ ، والشعوذة أو الشعبذة خفة في اليد ، وأخذ كالسحر ، يرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأى العين ، وهو مشعوذ ومشعوذ ، والشعوذي رسول الأمراء على البريد ( القاموس ) •

<sup>(</sup>٢) النسارنجيات أو النيسرنجيات عرفها (Dozy: Supp. Dict. Arab) بأنها الرقى أو الطلاسم أو السحر (enchantements) ، وجاء فى القساموس أن النيرنج أخذ كالسحر وليس به ، انظر الفصر لم الذي عقده ( ابن النديم فى الفهرسست ، ص ٤٢٩ \_ ٤٣٥ ) عن أخبسار المعزمين والمسعبذين والسعرة ، وأصبحاب النا رنجيات والحيل والطلسمات .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي ج ، وعند ابن الأثير « عبد الله القداح » •

<sup>(</sup>٤) جاء في ( معجم البلدان لياقوت) نقلا عن حمزة بنالحسن أنأصبهان اسممشتق من الجندية لأنهاذا رد الى أصله بالفارسية كان « أسباهان » ) وهي جمع أسباه أى الجند ، ويقال لها أيضا أصفهان ، وقسد اختلفت الروايات عند ذكر السنة التي فتحها فيها المسلمون ، فهي سنة ١٩ أو ٢١ أو ٣٣ ، انظر أخبارها بالتفصيل في : ( أبو نعيم : أخبهار أصفهان ، جزءان ) و( دائرة المعارف الاسسلامية ، مادة أصفهان ومابها من مراجع ) .

<sup>(°)</sup> فى الأصل: « ديدان » ، وقد اختلفت المراجع فى رسمه همذا الاسم ، فهو زيدان ، وزندان ، وذيذان ، كان رجلا ثريا يعيش بنواحى كرخ المراجع السنية : محمد بن الحسين الملقب بدندان أو ذيذان ، كان رجلا ثريا يعيش بنواحى كرخ وأصفهان ، كما كان فارسميا شعوبيا ، كارها للعرب ، اجتمع وعبد الله بن ميمون فى سجن

تلك المواضع ، وكان يبغض العرب ، ويجمع مساويهم ، فسار إليه القداح ، وعرَّفه من ذلك مازاد به محله ، وأشار إليه أن لا يُظهر ما فى نفسه ويكتمه ، ويظهر التشيع والطعن على الصحابة ، فاستحسن قولَه ، وأعطاه مالًا ينفقه على الدعاة إلى هذا المذهب ، فسيَّر دعاته إلى كُور الأهْواز ، والبصرة ، والكوفة ، والطالقان (١) ، وخراسان ، وسَلَمِية من أرض حِمص .

وتوفى القَدَّاح ودَنْدَان ، فقام من بعد القدَّاح ابنه أحمد ، وصحبه انسان يقال له أبو القاسم رستم بن الحسين بن فرج (٢) بن حوشب بن زاذان النجار ، من أهل الكوفة ، وألتى إليه مذهبه فقبله ، وسيرَّه إلى اليمن ، وأمره بلزوم العبادة والزهد ، ودعا الناس إلى المهدى ، وأنه خارج

<sup>=</sup> والى العراق حيث أسسا مذاهب الباطنية ، ثم قدم دندان لعبد الله ألفا ألف دينار ليصرف منها على نشر الدعوة ، ثم بدأ دندان ينشر دعوته في منطقة الجبل ، فتبعه جماعة من الأكراد ، انظر (الفهرست لابن النديم ، ص ٢٦٧) و ( البغدادي: الفرق بين الفرق ، ص ٢٧٠) و ( الاسفراييني: التبصير في الدين ، ص ٨٣) . ٠٠ الخ

وهو في المراجع الشيعية أبو جعفر أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران من الأهمواز ، وكان من الغلاة ، وله تصانيف كثيرة ، وكان أبوه الحسين من الثقات، روى الكثير عن على الرضا ( 7.7 = 100) ومحمد الجواد ( 7.7 = 100) وعلى الهادى ( 7.8 = 100) ، وهو أصلا من الكوفة ، ثم رحل الى الأهواز حيث ولد له أحمد ، ثم ارتحل الى قم حيث مات بها ، انظر مشلا : ( الفهرست للطوسي ، ص 7.7 + 10.0) و ( ابن شهراشوب: معالم العلماء ، ص 9.0 = 10.0) ، ولتوضيع حقيقة دندان انظر :

<sup>(</sup>Lewis: Op. Cit. p. 12, 56-58, 69-71):

<sup>(</sup>۱) الطالقان بلدتان احداهما بين قروين وأبهر ، والثانية بخراسان بين مرو الروز وبلخ ، ولعل الثانية هي التي يقصدها النص هنا ، انظر ( معجم البلدان لياقوت ) .

<sup>(</sup>٢) في ابن الاثير: « ابن الحسين بن حوشب بن دادان » ، وهناك اختلافات كبيرة عند ذكر اسمه في المراجع المختلفة ، كما يتبين عند مقارنة نصى الأصل وابن الأثير ، وهو في الخطط للمقريزي : « أبو القاسم الحسين بن فرج بن حوشب الكوفي » ويسمى أيضا منصور اليمن ، ويرى (Kay: Op. Cit. P. 323) أن هذه الكنية ليست جزءا من اسمه الحقيقي ، وانما هي صفة يقصد بها أنه الرجل الذي انتصر على يده المذهب في اليمن ، وقد ذكر ( البهاء الجندي : تاريخ القرامطة الملحق بتاريخ اليمن لعمارة ، ص ١٤١) \_ نقلا عن ابن الجوزي \_ أن ابن حوشب وصل مع على بن الفضل الى اليمن في سنة ٢٧٩ ، وقد قد روى ( الجندي ) نصوص المراجع المختلفة وأثبت أنهما وصلا الى اليمن سنة ٢٦٨ ، وقد روى ( الجندي ، ص ١٥٠ ) أن ابن حوشب توفي سنة ٢٠٠ بعد وصوله باربع وثلاثين سنة ، انظر أيضا : ( ابن مالك : كشف أسراد (Kay: Op. Cit. P. 191, 282 ctc.)

في هذا الزمان، فنزل بعدن بقرب قوم من الشيعة يعرفون ببني موسى، فأظهر أمره، وقرَّب أمر المهدى، وأمرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح.

واتصلت أخباره بالشيعة الذين بالعراق ، فساروا إليه ، وكثر جمعهم ، وعظم بأسهم ، وأغاروا على مَنْ جاورهم ، وسبوا ، وجبوا الأموال ، وأرسل إلى من بالكوفة من ولد القداح هدايا عظيمة .

وأوفدوا إلى المغرب رجلين: أحدهما الحلواني، والآخر أبو سفيان (١)، وقالوا لهما: « إن المغرب أرض بور، فاذهبا فأحرثا حتى يجيء صاحبُ البذر».

فسارا ، ونزل أحدهما بأرض كتامة ، فمالت قلوب أهل تلك النواحي إليهما ، وحملوا إليهما الأموال والتحف ، فأقاما سنين كثيرة وماتا ، وكان من إرسال أبي عبد الله الشيعي إلى المغرب ماكان .

فلما توفى عبد الله بن ميمون القداح ادَّعى ولدُه أنه من ولد عقيل بن أبي طالب ، وهم مع هذا يسترون أمرهم ، ويخفون أشخاصهم .

وكان ولده أحمدَ هو المشار إليه منهم، فتوفى وخلَّف ولدَه محمداً ، ثم توفى محمد وخلَّف أحمدُ والحسين ، فسار الحسين إلى سلمية ، وله بها ودائع من جهة جده عبد الله القداح ، ووكلاء وغلمان .

وبتى ببغداد من أولاد القداح أبو الشلعلع ، وكان الحسين يدَّعى أنه الوصى وصاحبُ الأَمر ، والدعاة باليمن المغرب يكاتبونه ، واتفق أنه جرى بحضرته حديث النساء بسلمية ،

<sup>(</sup>۱) يوجد بالهامش في نسخة الأصل ونسخة (ج) تعلى بالعلواني وأبي سغيان منقول عن المؤلف وخطه ، ونصله : « بخطه : العلواني وأبوسفيان أنفذهما جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن العسين السبط بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب للهم السلام للهما : انكما تدخلان أرضا للهما السلام للهما : انكما تدخلان أرضا بورا لم تحرث قط ، فاحرثاها وكرماها وذللاها حتى يأتي صاحب البند ، فيضع فيها حبه ، فنزل أبوسفيان من أرض المغرب مدينة مرماجنة ، ونزل العلواني بموضع يسمى سوق حماد ، فلم يزالا يدعسوان الناس لطاعة آل البيت حتى استمالا قلوب جمع كثيسر من كتامة وغيرها الى معجبة آل البيت ، وصاروا شيعة لهم الى أن دخل اليهم صاحب البند أبو عبد الله الشيعي بعد مائة وخمس وثلاثيسن سنة ، وكان من أمر ماكان » .

فوصفوا له امرأة رجل يهودى حداد مات عنها زوجها [ وهي في غاية الحسن ] (١) ولها ولد من الحداد يماثلها في الجمال ، فأحبها وحسن موقعها منه ، وأحب ولدها ، وأدّبه وعلمه ، فتعلم العلم ، وصارت له نفس عظيمة ، وهمة كبيرة ، فمن العلماء من أهل هذه الدعوة مَنْ يقول إن الاعلم الذي كان بسلمية - وهو الحسين - مات ولم يكن له ولد ، فعهد إلى ابن اليهودي (٢) الحداد

(١) ما بين الحاصرتين زيادة عن (ج)

أن يسمى هـــذا الرأى « الخــرافة اليهودية The Jewish Legend ، وقد اتخذت هذه الخرافة في تلك المراجع أشكالا أربعة :

ا \_ أول اشارة اليها توجد في ( ابن مالك : كشف أسرار الباطنية ، ص ١٧ ومابعدها ) ، وقد نقلها عنه باختصار ( الجندي : أخبار القرامطة ، ص ١٤٠ ) ، وخلاصة رأى ابن مالك أن عبد الله بن ميمون « كان يعتقد اليهاودية ويظهر الاسلام ، وهو من اليهود من ولد الشلعلع من مدينة سلمية ، وكان من أحبار اليهود ، وأهل الفلسفة ، وكان صائعا يخدم شيعة اسماعيل ابن جعفر الصادق ، وكان حريصا على هدم الشريعة المحمدية ١٠ النع » .

٧ - وتروى بعض المراجع الأخرى ١٠ انظر مشلا (Maqrizi, Quatremere p. 115)
و ( ابن الأثير : الكامل ، ج ٨ ) و ( أبوالفدا ، ج ٢ ص ٦٣ – ٦٤ ) نفس الرواية المسلكورة هنا في المتن ، وخلاصتها أن الحسين – من نسل ميمون – وقد تزوج امرأة يهودى وتبنى ولدها ، ونقل اليه الدعوة ، وقد روى هذه القصة أيضا عبد العسزيز بن شداد ، ورواها منسوبة الى القاضى عبد الجبسار البصرى كل من ( أبى المحاسن : النجوم ، ٤ ، ص ٧٥ ) و ( السيوطى: تاريخ الخلفاء ، ص ٣ ) ٠

س - أما الشكل الثالث لهذه الرواية فيتلخص في أن سعيدا كان ابنا لجارية من جواري جعفر الصلحادق ، وقد أولدها آياه رجل يهودي كان يحبها · انظر : ( ابن عذاري : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ١٥٨ ) ·

ع - أما الشكل الرابع فيتلخص في أن سعيدا قتل في سجنه بسلمية ، وحفظا للدعوة أظهر أبو عبد الله - مكان سعيد - عبدا يهوديا ، ونادى به خليفة \* انظر : (Magrizi, Quatermere, p. 108)

ومن الواضح أن هذا الاختلاف في الروايات دليل آخر على ضعف هذه القصة وبعدها عن الصحة ، ويرى (B.Lewis:Op.Cit.P.68)أن استعانة الفاطميين باليهود وتوليتهم الوظائف الكبرى في الدولة مما دفع أعداءها الى ابتداع هذه القصة ، واتهامهم بالانتماء الى أصل يهودى ، ويؤيد لويس رأيه هذا بأن ابن مالك \_ وهوأول راو لهذه القصة \_ كان يعيش في عهد المستنصر ، وقد تولى الوزارة في عهد هذا الخليفة اثنان من اليهود ، هما : ابن سهل التسترى، وصدقة الفلاحى • انظر: (ابن =

<sup>(</sup>٢) اعتاد المؤرخون السنيون أن يرددوا هذا الرأى القائل بانتساب الفاطميين الى أصلى يهودى ، وترداد هذا الرأى الله جانب القول بانتمائهم الى ميمون القداح دليل قرى على بعده عن الحقيقة ، وعلى أنه وضع لتجريح الفاطميين والتشكيك في صححة نسبهم ، مما دفع (Lacy O'Leary: The Fatimid Caliphate, p. 33-34)

- وهو عبيد الله - ، وعلَّمه أسرار الدعوة من قول وفعل ، وأين الدعاة ، وأعطاه الأموال والعلامات ، وتقدَّم إلى أصحابه بطاعته وخدمته ، وأنه الإمام والوصى ، وزوَّجه ابنة عمه أبي الشلعلع ، وجعل لنفسه نسبا ، وهو :

عبيد الله بن الحسين بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن العسين بن على بن أبى طالب .

وبعض الناس يقول: إن عبيد الله هذا من ولد القداح ».

وقال [أى ابن الأثير]: هذه الأقوال فيها ما فيها ، فياليت شعرى ، ما الذى حمل أبا عبد الله الشيعى وغيره ممن قام فى إظهار هذه الدعوة حتى ( ه 1 ) يخرجوا الأمر من أنفسهم ويسلموه إلى ولد يهودى ؟! وهل يسامح نفسه بهذا الأمر [مَنْ] يعتقده دينا يُثاب عليه ؟! قال: فلما عهد الحسين إلى عبيد الله قال له: إنك ستهاجر بعدى هجرة بعيدة ، وتلتى محنا شديدة » فتوفى الحسين ، وقام بعده عبيد الله ، وانتشرت دعوته ، وأرسل إليه أبو عبد الله رجالا من كتامة من المغرب ليخبروه عما فتح الله عليه ، وأنهم ينتظرونه .

وشاع خبرُه عند الناس أيامُ المكتنى ، فطُلب ، فهرب هو وولده أبو القاسم – الذى ولى بعده وتلقب بالقائم – وهو يومئذ غلام ، وخرج معه خاصته ومواليه يريد المغرب ، وذلك أيام زدياة الله بن الأُغلب . » .

انتهى ما ذكره ابن الأثير .

قال المؤلف (١) ــ رحمة الله عليه ــ : وأما المحضر فنسخته :

«هذا ما شهد به الشهود:

<sup>=</sup> منجب الصيرفى: الاشارة الى من نال الوزارة ص ١٩ - ٢٣ و ٣٧ و ٥٢ ) و ( صبح آلاعشى ، ج ٣ ، ص ٤٨٦ ) ، فأثار هسذا العمل شعور المسلمين ، ولايعتمد لويس عند ابداء رأيه هذا على استقراء الحوادث فقط ، وانما يستعين بقول ابن مالك نفسه ( ص ١٩ - ٢٠ ) وهو ، دوالدليل على أنهم من اليهود استعمالهم اليهود في الوزارة والرياسة ، وتفويضهم اليهم تدبير السياسة ، مازالوا يحكمون في دماء المسلمين وأموالهم ٠٠ النع ، •

<sup>(</sup>۱) ج: « قال کاتبه »

أن معدَّ بن إساعيل بن عبد الرحمن بن سعيد يُنسب إلى ديصان بن سعيد الذي تُنسب إلى ديصانية .

وأن هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم ـ حكم الله عليه بالبوار والخزى والدمار ـ ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد ـ لا أسعده الله ـ .

وأن مَنْ تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس \_ عليهم لعنة الله ولعنةُ اللاعنين \_ أدعياءُ خوارج، لانسب لهم في ولد على بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_:

وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل .

وأن هذا الناجم في مصر ــ هو وسلفه ــ كُفَّار ، فساق ، زنادقة ، ملحدون ، معطلون ، وللإسلام جاحدون ، أباحوا الفروج ، وأحلَّوا الخمور ، وسبُّوا الأنبياء ، وادعوا الربوبية » .

وفى آخره : « وكتب فى شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة » .

وقال العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون (1) في كتاب : « العبر وديوان المبتدأ والخبر » :

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين فى العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة ، من نفيهم عن أهل البيت – صلوات الله عليهم – والطعن فى نسبهم إلى إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق ، يعتمدون فى ذلك على أحاديث لُفقت للمستضعفين من خلفاء بنى العباس ، تزلفاً إليهم بالقدح فيمن ناصبهم ، وتفننا فى الشمات بعدوهم ، حسب ما تذكر بعض هذه الأحاديث فى أخبارهم ؛ ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات ، وأدلة الأحوال التى اقتضت

<sup>(</sup>۱) من المعسروف أن المقريزى كان تلميذا لابن خلدون ، وقد تأثر به تأثرا كبيرا · انظر رمقدمة اغاثة الأمة للمقريزى نشر الدكتسورين زيادة والشيال ) ، وهو هنا ينقل عنه دفاعه عن الفاطميين وتأييده لصحة نسبهم ، غير أن (السخاوى: الضوء اللامع ، ج ٤ ، ص ١٤٧ – ١٤٨ ) يقسول : « والعجب أن صاحبنا المقريزى كان يفرط فى تعظيم ابن خلدون ، لكونه كان يجزم بصحة نسب بنى عبيد الى على ، ويخالف غيره فى ذلك ، ويدفع ما نقسل عن الأثمة من الطعن فى نسبهم، ويقول : انماكتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسى ، وكان صاحبنا الى المقريزى به ينتمى الى الفاطميين ، فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبهم ، وغفل عن مراد ابن خلدون ، فانه كان لانحرافه عن آل على يثبت نسب الفاطميين اليهم لما اشتهر من سسوء معتقد الفاطميين ، وكون بعضهم نسسب الى الزندقة وادعى الالهية ١٠الخ ، انظر أيضا : (السخاوى: الاعلان بالتسوييخ ، ص ٩٤ ) و (عنان : ابن خلدون ، حياته وتراثه الفكرى ) ٠

خلاف ذلك من تكذيب دعواهم ، والرد عليهم ، فإنهم متفقون في حديثهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب لما دعا - بكتامة - للرضى من آل محمد ، واشتهر خبره ، وعلم تحويمه على عبيد الله المهدى ، وابنه أبي القاسم خشياً على أنفسهما ، فهربا من المشرق - محل الخلافة - ، واجتازا بمصر .

وأنهما خرجا من الاسكندرية فى زى التجار، ونُمى خبرهُما إلى عيسى (١) النوشرى \_ عامل مصر \_ فسرَّح فى طلبهما الخيَّالة ، حتى إذا أدركا خنى حالهما على تابعهما بما لبسوا من الشارة والزى ، فأقبلوا إلى المغرب .

وأن المعتضد أوعز إلى الأغالبة – أمراء إفريقية بالقيروان – ، وبنى مدرار (٢) – أمراء سجلماسة – بأخذ الآفاق عليهما ، وإذكاء العيون في طلبهما ، فعثر اليسع (٣) – صاحب سجلماسة ابن آل مدرار – على ختى مكانهما ببلده ، واعتقلهما مرضاة للخليفة .

هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأُغالبة بالقيروان .

ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية والمغرب ، ثم باليمن ، ثم بالاسكندرية ، ثم عصر والشام والحجاز ، وقاسموا بنى العباس فى ممالك الإسلام شق الأبلكمة (٤) ، وكادوا(٠) يلجون عليهم مواطنهم ، ويديلون من أمرهم .

<sup>(</sup>١)٪ الأصل : «موسى» ، وهو خطأ واضع ٠

<sup>(</sup>۲) بنو مدرار أمراء سجلماسة حكموا صده المدينة قرنين من الزمان ( ۱۰۵ \_ ۳۵۲ و لبنوا فيها - ۹۶۳ ) الا ثلاث فترات استولى فيها الفاطميون على هذه المدينة ، المرة الاولى في ۲۹٦ ولبنوا فيها الى ۲۹۸ ، وكان ذلك في عهد اليسم الثاني المستنصر ، والمرة الثانية في سنة ۳۰۹ في عهد أحمد بن ميمون ، والمسرة الثالثة في سنة ٣٤٧ وهي آخر سسنة من حكم محمد الشاكر لله ، انظر : (Zambaur : Op. Cit. p. 64-65)

<sup>(</sup>۲) هو اليسع الثانى المستنصر ثامن حكام سجلماسة من آل مدرار ، حسكمها بين سنتى (۲۰ – ۲۹۲ = ۸۸۳ – ۹۰۹ ) ، وهسو الذي قبض على عبيد الله المهدى وأودعه السجن الى أن أطلق شراحه واستولى على المدينة أبو عبد الله الشيعى ٠

<sup>(</sup>٤) شق الأبلمة أي نصفين

<sup>(°)</sup> في الأصل : « وكانوا » وماهنا صيغة ابن خلدون ·

ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسيرى (١) - من موالى الديلم المتغلبين على خلفاء بنى العباس - فى مغاضبة جرت بينه وبين أمراء العجم ، وخطب لهم على منابرها حولا كاملا . وما زال بنو العباس يغصُّون بمكانهم ودولتهم ، وملوك بنى أميه - وراء البحر - ينادون بالويل والحرب منهم .

وكيف يقع هذا كله لدعيٌّ في النسب ، يكذب في انتحال الأمر ؟!

واعتبر حال القرمطى إذ كان دعيًا فى انتسابه ، كيف تلاشت دعوتُه ، وتفرَّق اتباعُه ، وظُهر سريعا على خبثهم ومكرهم ، فساءت عاقبتُهم ، وذاقوا وبال أمرهم ، ولو كان أمرُ العبيدين كذلك لعُرف ولو بعد مهاة .

(٦-ب) فمهما تَكُنُ عند امرىءِ من خليقةٍ وإنْ خالها تَخْفَى على الناسِ تُعْلَمِ

فقد اتصلت دولتُهم نحوا من مائتين وسبعين سنة ، وملكوا مقام إبراهيم ومصلاه ، وموطن الرسول ومدفنه ، وموقف الحجيج ، ومهبط الملائكة ، ثم انقرض أمرهم وشيعتهم فى ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الطاعة لهم<sup>(٢)</sup> ، والحب فيهم ، واعتقادهم ينسب الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق .

ولقد خرجوا مرارا – بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها – داعين إلى بدعتهم ، هاتفين بأساء صبيان من أعقابهم ، يزعمون استحقاقهم للخلافة ، ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية ممن سلف قبلهم من الأممة ، ولو ارتابوا في نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار في الانتصار لهم ، فصاحب البدعة لا يلبس [ف] أمره ، ولا يشبه في بدعته ، ولا يكذب نفسه فيا ينتحله .

<sup>(</sup>۱) هو أبوالحارث أرسلان – الملقب بالمظفر – البساسيرى ، وهذا الاسم نسبة شاذة الى المدينة الفارسية « بسا » أو ( فسا ) • انظر ( ياقوت : معجم البلدان ) ، وكان البساسيرى أحد القواد العباسيين آخر أيام بنى بويه ، ثم حدث نزاع بينه وبين ابن مسلمة وزير الخليفة العباسى القائم بأمر الله ، لأنه طلب مساعدة السلاجقة للتخلص من بنى بويه ، فلمل دخل طغرل بك بغداد سنة ٧٤٤ ( ١٠٥٥ م ) اضطر البساسيرى الى الفرار ، ثم كاتب الخليفة المستنصر الفاطمى، فأمده هسندا بالمال والسلاح ، وفي سنة ٥٥١ ( ١٠٥٨ م ) دخل بغداد ظافرا ، وأقام الخطبة للمستنصر ، وبعث البشائر الى مصر ، وفي سنة ١٥١ تغلب عليه ثانية طغرل بك وقتله ، وأعاد الخطبة للخليفة العباسي ، انظر تفصيل هذه الثورة وأخباره في ( النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، الخطبة للخليفة العباسي ، انظر تفصيل هذه الثورة وأخباره في ( النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، وم هنا عن ابن خلدون ٠ في الأصل : « الصاغية اليهم » ، وما هنا عن ابن خلدون ٠

والعجب في القاضى أني بكر الباقلاني - شيخ النظار من المتكلمين - يجنع إلى هذه المقالة المرجوحة ، ويرى هذا الرأى الضعيف ، فإن كان ذلك لما كانوا عليه من الإلحاد في الدين ، والتعمق في الرافضية ، فليس ذلك بدافع في صدد بدعتهم ، وليس إثبات منتسبهم بالذي يغني عنهم من الله شيئاً في كفرهم ، وقد قال تعالى لنوح - عليه السلام - في شأن ابنه : « إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إنَّه عَمَلُ غَيْرُ صَالِح ، فَلَا تَسْأَلُن مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْم (١) [و] قال - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة يعظها : « يا فاطمة : اعملى ، فلن أغنى عنك من الله شيئاً » .

ومتى عرف أمروُ قضيةً ، أو استيقن أمرًا ، وجب عليه أن يصدع به « واللهُ يَقُولُ الحقُّ وَهُوَ يَهْدِى السبيلَ »(٢) .

والقومُ كانوا فى مجالِ لظنون الدول بهم ، وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعتهم ، وانتشارهم فى القاصية بدعوتهم ، وتكرر خروجهم مرةً بعد أخرى ، فلاذت رجالاتهم بالاختفاء ، ولم يكادوا يُعرفون . كما قيل :

# فلو تسألُ الأَيامُ ما اسمى مَا دَرَتْ وأَين مكانى ؟ ما عَرَفْنَ مَكَانِيَ

حتى لقد سُمى محمدُ بن إساعيل الإمام – جد عبيد الله المهدى – بالمكتوم ، سمتّه بذلك شيعتُهم لما اتفقوا عليه من اخفائه حذرا من المتغلبين عليهم ، فتوصَّل شيعة آل العباس بذلك عند ظهورهم إلى الطعن في نسبهم ، وازدلفوا بهذا الرأى الفائل(٣) إلى المستضعفين من خلفائهم ، وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولتهم ، المتولون لحروبهم مع الأعداء ، يدفعون به عن أنفسهم وسلطانهم معرَّة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز من البربر الكتاميين – شيعة العبيديين وأهل دعوتهم – ، حتى لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيهم من هذا النسب ، وشهد بذلك من أعلام الناس جماعة ، منهم :

<sup>(</sup>١) السورة ١١ ، الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) السورة ٤ ، الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الرأى الفائل أى الخاطىء أو الضعيف ، فقد جاء فى القاموس : « قال رأيه يغيل فيولة وفيلة أخطأ وضعف » •

الشريف الرضى<sup>(١)</sup> .

وأخوه المرتضى<sup>(٢)</sup> .

وابن البطحاوي .

ومن العلماء :

أبو حامد الاسفراييني<sup>(٣)</sup>.

والقدوري<sup>(٤)</sup>.

 $_{
m e}$ والصيمرى $^{(^{
m o})}$  .

(۱) أبو الحسن محمد الشريف الرضى ، ولدسنة ٣٥٩ ، وتوفى سنة ٤٠٦ ببغداد ، ولى نقابة الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس نيابة عن أبيه ثم وليها وحده سنة ٣٨٨ – وأبوه حى – وكان شاعرا ممتازا ، وله ديوان كبير طبع أكثر من مرة ٠ انظر ترجمته بالتفصيل فى : ( ابن خلكان: الوفيات ، ج ٢ ، ص ٣٦٢ – ٣٦٧ ) و ( النجوم الزاهرة ، ج ٣ و ٤ ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٣-٤ ) ٠

(٢) أبو القاسم على الشريف المرتفى ، ولد سنة ٣٥٥ ، وتوفى سنة ٤٣٦ ، تولى نقابة الطالبيين نيابة عن أبيه – مدة حياته – ثم وليها وحده فى سنة ٤٠٦ بعد وفاة أخيه الشريف الرضى ، كان شاعرا مجيدا كأخيه ، وله ديوان ومؤلفات فى المذهب الشيعى ، ويقول ابن خلكان: « وقد اختلف الناساس فى كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبى طالب ، هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضى ، وقد قيال انه ليس كلام على ، وانما الذى جمعه ونسبه اليه هو الذى وضعه » .

انظر: ( ابن خلکان: الوفیات ، ج ۲، ص ۱۶ ــ ۱۷ ) و ( ابن تغـری بردی: النجوم الزاهــرة ، ج ۳ و ۶ ، الصــفحات المذكورة بالفهرس ) و ( ابن كثیر: البدایة والنهایة ، ج ۱۲ ، ص ۵۳ ) ٠ انظر أیضا بیان مؤلفاته فی: ( معجم سركیس ) ٠

(٣) أحمد بن محمد بن أحمد أبوحامد الاسفراييني امام الشافعية في زمانه ، ولد سنة ٣٤٪ ، له مصنفات كثيرة ، وكان يتوسط بين الخليفة القادر وبين السلطان محمودبن سبكتكين، توفي سنة ٤٠٦ ، انظر : ( ابن تغرى بردى : النجدوم الزاهرة ، ح ٤ ، ص ٢٤٩ ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٢ - ٣ ) .

(٤) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعف بن حمدان أبوالحسب القدوري الحنفي ، انتهت اليه رياسة أصحاب أبي حنيفة في بغداد ، وكان ثبتا مناظرا ، وهو الذي تولى مناظرة السبيخ اليه رياسة أصحاب أبي حامد الاسيفراييني شيخ الشافعية توفي سنة ٤١٨ عن ست وخمسين سنة .

انظر : (أنساب السمعاني) و (البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٢٤) و (النجوم الزاهرة، ع ، ص ٢٣) .

(٥) الحسين بنعلى بن محمد بن جعفر أبوعبد الله الصيمرى \_ نسبة الى نهر بالبصرة يقال له صيمر \_ ولد سنة ٣٥١ ، انتهت اليه رياسة الحنفية ببغداد ، وولى قضاء المدائن ثم قضاء ربع الكرخ ، توفى فى شدوال سنة ٣٦٦ عن خمس وثمانين سنة ٠

انظر : ( ابن کثیر : البدایة والنهایة ، ج ۱۲ ، ص ۵۲ ) و ( ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، ص ۳۸ ) •

وابن الاكفالى(<sup>()</sup>) . والأبيوردى(<sup>۲</sup>)

وأبو عبد الله بن النعمان<sup>(٣)</sup> ـ فقيه الشيعة ـ .

وغيرهم من أعلام الأثمة ببغداد، في يوم مشهود وذلك سنة اثنتين وأربعمائة في أيام القادر ، وغالبُها شيعةً وكانت شهادتهم في ذلك على الساع لما اشتهر وعُرف بين الناس ببغداد ، وغالبُها شيعة بني العباس ، الطاعنون في هذا النسب ، فنقله الأخباريون - كما سمعوه - ، ورووه - حسبا وعوه - ، والحق من ورائه .

وفى كتاب المعتصد - فى شأن عبيد الله - إلى ابن الأغلب بالقيروان ، وابن مدرار بسجلماسة أصدق شاهد ، وأوضح دليل على صحة نسبهم ، فالمعتضد أقْعَدُ بنسب أهل البيت من كل أحد ، واللدولة والسلطان سوق للعالم تُجلب إليه بضائع العلوم والصنائع ، وتُلتَمس فيه ضوال الحكم ، وتُحدى إليه ركائب الروايات والأخبار ، وما نفق فيها نفق عند الكافة ، فإن تنزهت الدولة عن التعسف والميل والإفن والشقشقة ، وسلكت النهج الأمم ، ولم تَجُرُ عن قصد السبيل ، عن التعسف والميل والإفن واللجين المصفى ، وإن ذهبت مع الأغراض والحقود ، وماجت نفق بأسواقها الإبريز الخالص ، واللجين المصفى ، وإن ذهبت مع الأغراض والحقود ، وماجت

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو محمد المعروف بابن الأكفانى ، قاضى قضاة بغداد ، ولد سنة ٢١٦ ، وتوفى سنة ٤٠٥ عن خمس وثمانين سنة ، ولى الحكم منها أربعين سنة نيابة واستقلالا \* انظر : ( البداية والنهاية ، ج ١١، ص ٣٥٤ ) و( النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٢٣٧) (٢) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد أبو العباس الأبيوردى ، أحد أثمدة السافعية من تلاميذ أبى حامد الاسفرايينى ، كانت له حلقة في جامع المنصور للفتيا ، وولى الحكم ببغداد نيابة عن ابن الأكفانى ، وكان يقول الشعر الجيد ، توفى سنة ٤٢٥ .

انظر: ( البداية والنهاية ، ج١٢، ص ٣٧) و ( النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد أبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة ، قال ابن كثير : « شيخ الامامية الروافض والمصنف لهم ، والمحامى عن حوزتهم، كانت له منزلة عند بنى بويه وملوك الاطراف لميلهم الى المذهب الشيعى ، وكان يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف ، ومن تلاميذه الشريفان الرضى والمرتضى ، توفى سنة ٤١٣ .

انظر: ( ابن كثير: البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ١٥ ــ ١٦ ) و ( أبو المحاسس : النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ) .

بساسرة البغى والياطل ، نفق البهرج<sup>(۱)</sup> والزائف ، والناقد البصير قسطاس نظره ، وميزان بحثه وملتمسه ه<sup>(۲)</sup> .

### قال (أى ابن خلدون) :

وكان الإساعيلية من الشيعة يذهبون إلى أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو إساعيل ابنه من بعده ، وأن الإمام بعده ابنه (١٧) محمد المكتوم ، وبعده ابنه جعفر المصدق ، وبعده ابنه محمد الحبيب ، وكانوا أهل غلو في دعاويهم في هؤلاء الأثمة .

وكان محمد بن جعفر هذا يؤمل ظهورَ أمره والظفر بدولته .

وكان باليمن من هذا المذهب كثير بعدن فى قوم يعرفون ببنى موسى ، وكذلك كان بإفريقية من لدن جعفر الصادق بمرماجنة ، وفى كنامة ، وفى نَفْزَة (٣) وساتة ، تلقوا ذلك من الحلوانى(٤) وابن بكار(٥) داعيتى جعفر الصادق - ، وقدم على جعفر بن محمد والد عبيد الله -

<sup>(</sup>۱) البهرج الباطل أو الردىء أو الزائف ، وأكثر ما يوصف به الدرهم الذى فضته رديئة ، أو الدينار الذى ذهبه ردى و ١٢ ، حاشية . أو الدينار الذى ذهبه ردى و ١٢ ، حاشية . أو الدينار الذى ذهبه ردى و ١٢ ، حاشية . أن ص ٦٧ ، حاشية . أن ص ١٨ ، حاشية . أن ص ١٨

<sup>(</sup>۲) الى هنا ينتهى مانقله المقريزى عن مقدمة ابن خلدون ، ثم ينقل بعد ذلك عن تاريخه مع اختلاف فى النصيبين ايجازا واضافة ، انظر : ( تاريخ ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ٣١ - ٣٣ ، ج ٢ ، ص ٣٦ ـ ٣٣ ،

<sup>(</sup>٣) قال ( ياقوت في معجم البلدان ) • انها مدينة بالغرب بالأندلس ، وفي ( الحميرى : الروض المطار، ص٩) مايفيد أن نفزة ليست بالأندلس ، وانما على الشاطئ المقابل لها في المغرب الأقصى .

<sup>(</sup>٤) المتسواتر هنا وفي المسراجع المختلفة أن الداعيتين اللذين أرسلا الى المغرب هما العلواني وأبوسفيان ، ولم أجسد في غير هذا المكان ذكرا لابن بمكار هسبذا ، ولعسل هذه كنيسة أخرى لابي سفيان .

<sup>(</sup>٥) توجد بالهسمامش في النسختين فقرة ايضاحية ، هذا نصها :

<sup>«</sup> كان بعث أبى عبد الله جعفر بن محمه الصادق بأبى سهفين ( كذا ) وبالحلوائى الى المغرب فى سنة خمس واربعين ومائة ، وأمرهما أن يبسطا علم الأئمة ، ولايتجاوزا افريقية ، ثم يفترقان فينزل كل واحد منهما ناحية ، فامتثلا ذلك ، وكان الحلوانى يقسول : بعثت أنا وأبوسيفين ، فقيل لنا : اذهبا الى المغرب فانكما تأتيان أرضا بورا ، فاحرثاها وكرماها وذللاها ، الى أن يأتيها صاحب البذر فيجدها مذللة فيبذر حبه فيها ، وكان بين دخولهما المغرب ودحسول صاحب البذر ـ وهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا ـ مائة وخمس وثلاثون سنة ، انظر مافات هنا ص ٤٠ ، هامش ٢٠

من أهل اليمن رجل من أولئك الشيعة ، يعرف بعلى بن الفضل ، فأخبره بأخبار اليمن ، فبعث معه أبا القاسم رسم بن الحسين بن فرج بن حوشب الكوفى - من رجالات الشيعة - ، وقال له : « ليس لليمن إلا أنت » ، فخرجا من القادسية سنة ثمان وستين ومائتين ، ودخلا اليمن ، على حين انخلع محمد بن يَعْفُر(۱) من الملك ، وأظهر التوبة ، فدعوا للرضى من آل محمد ، وظهرت الدعوة سنة سبعين ، وتسمى أبو القاسم بالمنصور ، وابتى حصنا بجبل لاعة (۲) ، وزحف بالجيوش ، وفتح مدائن اليمن ، وملك صنعاء ، وأخرج بنى يعفر ، وفرق الدعاة في اليمن والبحرين ، واليامة ، والسند ، والهند ، ومصر والمغرب .

وكان أبو عبد الله المحتسب داعى المغرب ، وأصله من الكوفة ، واسمه الحسين بن أحمد ابن محمد بن زكريا ، من رام هُرْمُزُ(٣) وكان محتسبا بسوق الغزل من البصرة ، وقيل إنما المحتسب أخوه أبو العباس محمد .

ويعرف أبو عبد الله بالمعلم ، كان يعلم الناس مذهب الإمامية الباطنية ، واتصل بالإمام محمد بن جعفر ، ورأى أهليته ، فأرسله إلى ابن حوشب – صاحب اليمن – ، وأمره بامتثال أمره ، والاقتداء بسيرته ، ثم يذهب بعدها إلى المغرب ، ويقصد بلد كتامة ، فلما بلغ إلى ابن حوشب لزمه ، وشهد مجالسه ، وأفاد علمه ، ثم خرج مع حاج اليمن إلى مكة حتى أتى الموسم ، ولتى به رجالات كتامة واختلط بهم ، ووجد لديهم بذرا من ذلك المذهب – كما قدمنا – ، فاشتملوا عليه ، وسألوه الرحلة فارتحل معهم إلى بلدهم ، ونزل بها ، وجاهر

<sup>(</sup>۱) محمد بن يعفر ثاني ولاة اليعفريين على صنعاء والجند ، ولى من ٢٥٩ الى ٢٧٩ ( ٨٧٢ هـ ٨٩٢ ) ٠

<sup>(</sup>٣) رسسمها ياقسوت متصلة ، وذكر انها مركبة من لفظين : رام لفظة فارسية ومعناها مقصود أو مراد ، وهرمز أحسه الأكاسرة ، وقال حمزة : رامهرمز اسم مختصر من رامهرمز اردشير، وقال ياقسوت انها و مدينة مشهورة بنواحي خوزستان ، والعامة يسمونها رامز كسلا منهم عن تتمة اللفظ ، •

عدهبه ، وأعلن إمامة أهل البيت ، ودعا للرضى من آل محمد - على عادة الشيعة - ، وأطاعته قبائل كتامة بعد فتن وحروب ، ثم اجتمعوا على تلك الدعوة .

ثم هلك الإمام محمد بن جعفر بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق بعد أن عهد لابنه عبيدالله المهدى ، وشاع خبر دعاته باليمن وإفريقية ، وطلبه المكتنى ، وكان يسكن عسكر مُكْرَم ، فانتقل إلى الشام ، ثم طُلِب ففر بنفسه وبابنه أبى القاسم – وكان غلاما حدثا – ، وبلغ مصر ، وأراد قصد اليمن ، فبلغه أن على بن المفضل أحدث فيها الأحداث من بعد ابن حوشب ، وأساء السيرة ، فكره دخول اليمن ، واتصل به شأن أبى عبد الله ، وما فتح الله عليه بالمغرب ، فاعتزم على اللحاق به ؛ وسرح عيسى النوشرى – عامل مصر – فى طلبه ، وكانوا خرجوا من الإسكندرية فى زى التجار ، فلما أدركت الرفقة خنى حالهم ، بما اشتبه من الزى ، فأفلتوا إلى المغرب » .

انتهى كلام ابن خلدون ــ رحمه الله ــ

قال المؤلف ـ رحمة الله عليه ـ :

وأنت إذا سلمت من العصبية والهوى ، وتأملت ما قد مر ذكره من أقوال الطاعنين فى أنساب القوم علمت ما فيها من التعسف والحمل مع ظهور التلفيق فى الأخبار ، وتبيّن لك منه ما تأبى الطباع السليمة قبوله ، ويشهد الحس السليم بكذبه ، فإنه قد ثبت أن الله تعالى لا يمد الكذاب المفتعل بما يكون سببًا لانحراف الناس إليه ، وطاعتهم له على كذبه .

قال تعالى عن نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ؛ ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بالنَّمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ ،(١) .

وقال تعالى فى الدلالة على صدقه : و أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَّرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الغَالِبُونَ  $^{(7)}$ .

وقد علم أن الكذب على الله تعالى ، والافتراء عليه فى دعوى استحقاق الخلافة النبوية على الله على الله عليه وسلم - وآل بيته ، من الله عليه وسلم - وآل بيته ، من

<sup>&</sup>lt;u>(١) السورة ٦٩ (الحاقة) الآيات ٤٤ ــ ٦٦ ــ</u>

<sup>(</sup>۲) السورة ۲۱ ( الأنبياء ) آية ٤٤ .

أعظم الجنايات ، وأكبر الكبائر ، فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يُظهر مَنْ تعاطى ذلك واجتراً عليه ، ثم يمله فى ظهوره بمعونته ، ويؤيده بنصره حتى يملك أكثر مدائن الإسلام ، ويورثها بنيه من بعده ، وهو تعالى يراه يستظهر بهذه النعم الجليلة على كذبه ، ويفتن بمخرقته العباد ، ويحدث بباطله (٧٠) الفتن العظيمة والحروب المبيدة فى البلاد ، ثم يخليه ـ تعالى ـ وما تولى من ذلك بباطله من غير أن يشعره شعار الكذابين ، ويُحِل به ما من عادته تعالى أن يُحل بالمفسدين ، فيدمره وقومه أجمعين .

كما لايليق بحكمته تعالى أن يخذل من دعا إلى دينه ، وحمل الكافة على عبادته ، ولا يؤيده على إعلاء كلمته ، بل يسلمه فى أيدى أعداء دينه المجاهرين بكفرهم وطغيانهم ، ولا يؤيده على إعلاء كفرا إلى كفرهم ، وضلالا إلى ضلالهم ، فإن فيقله هذا بالصادق فى دعائه إليه تعالى كتأييده الكاذب فيها سواء ، بل الحكمة الإلهية والعادة الربانية ، وسنة الله التي قد خلت فى عباده ، اقتضت أنه تعالى إذا رأى الكذاب يستظهر بالمحافظة على التنمس بالباطل ، ويتوصل إلى إقامة دولته بالكذب ، ويحيلها بالزور فى ادعائه نسبا إلى رسول الله عليه وسلم - غير صحيح ، وصرفه الناس عن طاعة بنى العباس - الثابتة أنسابم ، المرضية سيرتهم ، العادلة بزعمهم أحكامهم ومذاهبهم - أن يحول بينه وبين همه بذك ، ويسلبه الأسباب التى يتمكن بها من الاحتراز ، ويعرضه لما يوقعه فى المهالك ، ويسلك به مبيل أهل البغى والفساد

فلما لم يفعل ذلك بعبيد الله المهدى ، بل كتب تعالى له النصر على من ناوأه ، والتأبيد بمعونته على من خالفه وعاداه ، حتى مكّن له فى الأرض ، وجعله وبنيه من بعده أمّة ، وأورثهم أكثر البسيطة ، وملّكهم من حدّ منتهى العمارة فى مغرب الشمس إلى آخر ملك مصر ، والشام ، والحجاز ، وعُمان ، والبحرين ، واليمن ، وملّكهم بغداد وديار بكر مدة ، ونشر دعوتهم إلى خراسان ، ونصرهم على عدوهم أى نصر ، تبيّن أن دعواهم الانتساب إلى رسول الله عليه وسلم – صحيحة ، وهذا دليل يجب التسليم له .

وقد روى موسى بن عقبة أن هرقل لما سأّل أبا سفيان بن حرب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مما قاله له: وأتراه كاذبا أو صادقا ؟ ، قال أبو سفيان: وبل هو

كاذب ، ، قال هرقل : « لا تقولوا ذلك ، فإن الكذب لا يظهر به أحد ، « واللهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ ه (١) .

وقد نُقل عن أَثَمَة أهل البيت - عليهم السلام - الإشارة إلى أمر عبيد الله المهدى ، فمن ذلك : أن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سئل عن ظهور القائم مى يكون ؟ فقال :

«إِن ظهور القائم مثله كمثل عمود من نور سقط. من السماء إلى الأرض، رأسه بالمغرب، وأسفله بالمشرق » .

وكذلك كان بداية أمر المهدى عبيد الله ، فإنه ابتدأ من المغرب ، وانتهى أمره على يد بنيه إلى المشرق ، فإنه ظهر بسجلماسة \_ فى ذى الحجة سنة تسعين ومائتين - ، وهى أقصى مسكون المغرب ، ودُعى للمستنصر ببغداد فى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة .

وكان على بن محمد بن على بن موسى الكاظم يقول: « فى سنة أربع وخمسين ومائتين ستُكشف عنكم الشدة ، ويزول عنكم كثير مما تجدون إذا مضت عنكم سنة اثنتين وأربعين ؛ يشير بذلك إلى أن البداية من تاريخ وقته ، فيكون المراد سنة ست وتسعين ومائتين ، وفى ذى الحجة منها كان ظهور الإمام المهدى بالله ــ رحمة الله عليه (٢) ــ .

<sup>(</sup>۱) سورة ٣٣ ( الأحزاب ) ، آية ٤ ، وقد وردتهذه الآية في نسخة (ج) قبل هذا بقليل بعد الجملة : « وهذا دليل يجب التسليم له » ·

<sup>(</sup>٢) يوجد بهامش نسخة ج أمام هذا اللفظ تعليق هذا نصه :

<sup>«</sup> انما حمل المؤلف رحمه الله على ردما قاله أهل النسب في حق الفواطم والاحتجاج لهم والاكثار في مدحهم ، والانتصار لمذهبهم الذى اشتهر بين الأمة خلافه ، وهو معذور فيه ، لأنه سرحمه الله سينتهى نسبه لهم ، وهو يذكره لاسيما في أول الكتاب بخطه أنه ينتهى الى تميم، وانظر الى قوله : » أن الكاذب لايملك البلاد ولا يمكن له في الأرض » ، وقد سسمعنا قديما عن بختنصر ، وحدينا عن التتار وتيمور ، وقبل ذلك بنى أمية وهم متغلبون على آل البيت من مدة أمير المؤمنين وأولاده الحسن والحسين وأولادهم يفعلون بهم الأفاعيل ، وهم في غاية من القوة والتمكن في السلطان » .

### ما كان من ابتداء الدولة الفاطمية

# إلى أن بنيت القاهرة

«وذلك أن أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشعبى ، سار إلى أبى القاسم رستم بن الحسن بن فرج بن حوشب بن ذاذان الكوفى باليمن ، وصحبه وصار من كبار أصحابه ، وكان له علم وفهم ودهاء ومكر ، فلما ورد على ابن حوشب موت الحلوانى ورفيقه بالمغرب ، قال لأبى عبد الله الشيعى :

وإن أرض كتامة (١) من المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان ، وقد ماتا ، وليس لها غيرك ، فبادر فإنها موطأة ممهدة لك ،

فخرج أبو عبد الله إلى مكة ، وقد أعطاه ابن حوشب مالاً ، فلما قدم مكة سأل عن حجاج كتامة ، فأرشد إليهم ، واجتمع بهم ، ولم يعرفهم قصده ، وذلك أنه جلس قريبا منهم ، فسمعهم يتحدثون بفضائل آل البيت ، فاستحسن ذلك ، وحدّثهم في معناه ، فلما أراد القيام سألوه أن يأذن لهم في زيارته ، فأذن لهم ، وسألوه أين مقصده ؟ فقال : مصر ، ففرحوا بصحبته ، فرحلوا ، وهو لا يخبرهم بغرضه ، وأظهر العبادة والزهد ، فازدادوا فيه رغبة ، وخدموه .

وكان يسألهم عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم ، وعن طاعتهم لسلطان إفريقية ؛ فقالوا : « ما له علينا طاعة ، وبيننا وبينه عشرة أيام » .

<sup>(</sup>١) يوجد بالهامش في النسختين تعريف بكتامة هذا نصه :

د يقال ان كتامه من ولد كتامة بن افريقش بن صيغى بن سبا الأصفر ، وقيل : افريقش ابن ذرعه وهو حمير الأصغر ، وقيل : هو قيس بن زرعة بن زمير بن أيمن ابن ميسم (كذا) ابن حمير الأكبر ، ويقال : افريقين بن صيغى ، وقيل : ان كتامة اخوة صنهاجة ، ،

قال:

أتخملون السلاح ؟

قالوا:

د هو شغلنا ۽

ولم يزل يتعرف أحوالهم حتى وصلوا إلى مصر ، فلما أراد وداعهم قالوا له :

وأَى شيء نطلب بمصر ؟ ١

قال:

وأطلب التعليم بها ،

قالوا:

وإذا كنت تقصد هذا ، فبلادنا أنفع لك ، ونحن أعرف بحقك ،

ولم يزالوا به حتى أجابهم إلى المسير معهم .

فلما قاربوا بلادهم لقيهم رجالٌ من الشيعة فأُخبروهم بخبره ، فرغبوا في نزوله عندهم ، وأقرعوا فيمن يضيفه منهم .

ثم ارتحلوا حتى وصلوا إلى أرض كتامة منتصف ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين ، فسأله قوم أن ينزل عندهم حتى يقاتلوا دونه ، فقال لهم :

وأين يكون فَجُّ الأَّخيار ؟ ٥

فعجبوا من ذلك ، ولم يكونوا ذكروه له ، فقالوا له :

ه عند بني سليان ه .

فقال: -

إليه نقصد ، ثم نأتى كلَّ قوم منكم فى ديارهم ، ونزورهم فى بيوتهم ، فأرضى بذلك الجميع

وسار إلى جبل يقال له وإيكحان(١) ، ، وفيه وفَج الأخيار ، ، فقال :

وهذا فَجُ الأَخيار ، وما سُمى إلا بكم ، ولقد جاء فى الآثار : للمهدى هجرة تنبو عن الأُوطان ، ينصره فيها الأَخيار من أهل ذلك الزمان ، قوم اسمهم مشتق من الكتان ، وبخروجكم في هذا الفج سُمى فَجُ الأَخيار ،

فتسامعت القبائل ، وأتاه البرابر من كل مكان ، فعظم أمره إلى أن تقاتلت كتامة عليه مع قبائل البربر ، وهو لا يذكر فى ذلك اسم المهدى ، فاجتمع أهل العلم على مناظرته وقتله ، فمنعه الكتاميون من المناظرة ، وكان اسمه عندهم وأبا عبد الله المشرق ،

وبلغ خبره إلى إبراهيم بن أحمد بن الأغلب أمير إفريقية ، فأرسل إلى عامله على مدينة ميلة (٢) ليسأله عن أمره ، فصغره عنده ، وذكر أنه يلبس الخشن ، ويأمر بالخير والعبادة ، فسكت عنه .

ثم إن أبا عبدالله قال للكتاميين .

أنا صاحب البذر الذي ذكر لكم أبو سفيان والحلواني .

قازدادت محبتهم له ، وتعظيمهم لأمره ، فلما ظهر لأهل المغرب علمه وفضله ، قال أحد الأولياء لأصحابه :

د لولا واحدة كان الحلواني يقولها ما تخالجي الشك في أن هذا الرجل هو الذي كان الحلواني يبشّر به » .

<sup>1)</sup> يوجد في الهامش بالنسختين تعريف بجبل ايكجان هذا نصه:

<sup>«</sup> ایکجان جبل بالقرب من قسنطینة ، فیه قبائل کتامة ، وهم کرام وقد فنوا » ·

وقال الدكتور حسن ابراهيم حسن في كتابه د الفاطميون في مصر ، ص ٥٦، ان ايكجان يقع في منتصف الطيريق بين طنجة وفاس ، وايكجان جمع حاج ، وكانوا يطلقون عليه من قديم الزمان Tzajjan وهو محل اجتماع الحجاج من الأندلس وشمال المغرب الأقصى .

 <sup>(</sup>۲) میلة عرفها یاقوت بانها مدینة صغیرة باقصی افریقیة ، بینها وبین بجایة ثلاثة آیام ،
 وبینها وبین قسنطینة یوم واحد .

قالوا:

ووما هي ؟

قال:

٥ كان إذا وصفه قال : في فيه إصبع،

فبلغ ذلك أبا عبد الله فتبسم وقال:

همذا لا يكون ه

فلما أخذ العهد بعد ذلك على من سمع هذا القول ، واشترط عليهم الكثان ، وضع إصبعه على فيه وقال :

Sage than with the go

«هذا هو الإصبع الذي كان يقوله الحلواني ، أمركم بالصمت والكيّان ، فأما أن يكون في فم رجل إصبع فلا ،

فقالوا ﴿كذلك والله هو ﴾

وتفرقت البرابر وكتامة بسببه ، وأراد بعضهم قتله ، فاختنى ، ووقع بينهم قتال شديد ، واتصل الخبر بالحسن بن هرون - من أكابر كتامة - فأخذ أبا عبد الله إليه ، ودافع عنه ، ومضى به إلى مدينة تاصروت ، فأتته القبائل من كل مكان ، وعظم شأنه ، وصارت الرئاسة للحسن بن هرون ، وسلم إليه أبو عبد الله أعنة الخيل ، وظهر من الاستتار ، وشهد الحروب ، فكان الظفر له ، وغم الأموال ، وخندق على مدينة تاصروت ، وقد زحفت إليه قبائل المغرب ، فاقتتلوا عدة مرار ، كان له فيها الظفر ، وصار إليه أموالهم ، فاستقام له أمر البربر وعامة كتامة ، وزحف إلى مدينة ميلة ، وقاتل أهلها قتالا شديدا ، وأخذ الأرباض ، ثم ملك البلد بأمان ، فبعث إليه إبراهيم بن الأغلب ابنه الأحول في إثنى عشر ألفا ، وأتبعه بمثلهم ، فالتتى مع أبى عبد الله ، فانهزم أبو عبد الله ، وقتل كثير من أصحابه ، وتبعه الأحول ، فحال بينهما الثلج ، ولحق أبو عبد الله بجبل إيكجان ، وملك الأحول مدينة تاصروت ، وأحرقها وأحرق مدينة ميلة ، فبني أبو عبد الله دار هجرة بإيكجان ، وقصده أصحابه ، وعاد الأحول إلى إفريقية ، ميلة ، فبني أبو عبد الله دار هجرة بإيكجان ، وقصده أصحابه ، وعاد الأحول إلى إفريقية ،

فمات إبرهيم بن الأُغلب ، وقتل ابنه أبو العباس ، وولى زيادة الله بن الأُغلب ، واشتغل باللهو واللعب ، فاشتد سرور أبي عبد الله .

ثم إن أبا مضر زيادة الله قتل الأحول ، فانتشرت حينثذ جنود أبي عبد الله في البلاد ، وصار يقول :

« المهدى يخرج في هذه الأيام ، ويملك الأرض ، فياطوبي لمن هاجر إلى ، وأطاعني ، .

وأخذ يغرى الناس بزيادة الله ويعيبه ، وكان أكثر (٨ب) مَن عند زيادة الله من الوزراء شيعة ، فلم يكن يسوءهم ظفر أبي عبد الله ، خصوصا وقد كان يذكر لهم من كرامات المهدى ، وأنه يحيى الموتى ، ويرد الشمس [ من مغربها] ، ويملك الأرض بأسرها ، وهو مع ذلك يبعث إلى الوزراء ، ويعدهم ، (ا وبعث أبو عبد الله برجال ا) .

<sup>(</sup>١) أضيفت هذه الجملة عن (ج)

## خروج عبيد الله الهسدى الى الغرب

وكان من خبر ذلك أن أبا عبد الله سيّر إلى عبيد الله رجالا من كتامة يخبرونه (١) بما فتح الله عليه ، وأنهم ينتظرونه ، فوافوه بسلمية من أرض حمص ، قد كان اشتهر خبر عبيد الله عند الناس ، فطلبه المكتنى ، ففر من سلمية ومعه ابنه أبو القاسم نزار – الذى قام بالأمر من بعده ، وخرج معهما خاصته (٢) ومواليه .

فلما انتهى إلى مصر أقام مستترًا بزى النجار ، فأنت الكتب إلى عيسى النوشرى – أمير مصر من المعتضد بالله العباسى بصفة عبيد الله وحليته ، وأنه يأخذ عليه الطرق ويقبضه وكلً من يشبهه ؛ فلما قُرئت الكتب كان فى المجلس ابن المدير الكاتب ، فبلّغ ذلك عبيد الله ، فسار من مصر مع أصحابه ومعه أموال كثيرة ، فأوسع فى النفقة على من صحبه ، وفرّق النوشرى الأعوان فى طلب عبيد الله ، وخرج بنفسه ، فلما رآه لم يشك فيه ، وقبض عليه ، ووكل به وقد نزل فى بستان ، ثم استدعاه ليأكل معه ، فأعلمه أنه صائم ، فرق له ، وقال ؛

و أعلمني حقيقة أمرك حنى أطلقك . .

فخوَّفه الله تعالى وأنكر حاله ، وما زال يتلطف به حتى أطلقه وخلَّى سبيله ، وأراد أن يرسل معه مَنْ يوصله إلى رفقته ، فقال : ( لا حاجة إلى ذلك ، ، ودعا له

وقيل إنه أعطاه مالاً في الباطن حتى أطلقه ، فرجع بعضُ أصحاب النوشري عليه باللوم ، فندم على إطلاقه ، وأراد أن يبعث الجيش وراءه ليرده

وكان عبيد الله قد لحق بأصحابه ، فإذا ابنه أبو القاسم قد ضيَّع كلباً كان يصيد به ،

<sup>(</sup>١) الأصل : د يخبر فيه ، والتصحيح عن (ج) .

۲۱) الأصل : « من مواليه ، و (ج) : « وخرج معهما مواليه ، ، والتصحيح عن ( ابن الأثير : مكامل ، ج ٨ ، ص ١٤ ) .

وهو يبكى عليه ، فعرَّفه حبيدهُ أنهم تركوه في البستان الذي كانوا فيه ، فرجع عبيد الله بسبب الكلب حتى دخل البستان ومعه عبيده ، فلما رآه النوشرى سأل عن خبره ، فقيل إنه عاد بسبب كلب لولده ، فقال النوشرى لأصحابه :

و قبحكم الله ، أردتم أن تحملونى على هذا الرجل حتى آخذه ، فلو كان يطلب ما يقال أو لو كان مريبا لكان يطوى المراحل ويخنى نفسه ، ولا كان يرجع فى طلب كلب(١) ، ، وتركه ، ولم يعرض له

فسار عبيدُ الله وخرج عليه عدة من اللصوص بموضع يُقال له : و الطاحونة ، و الخلوا بعض متاعه ، منه كتبُ وملاحم كانت لآبائه ، فعظم أمرها عليه(٢) ، فيقال إنه لما خرج ابنه أبو القاسم في المرة الأولى إلى الديار المصرية أخذها من ذلك المكان

ثم إن عبيد الله انتهى - هو وولده - إلى مدينة طرابلس ، ففارق التجار ، وكان في صحبته أبو العباس أخو أبي عبد الله ، فقدّمه عبيد الله إلى القيروان ، فسار إليها ، فوجد خبر عبيد الله قد سبق إلى زيادة الله بن الأغلب ، فقبض على أبى العباس وقرّره ، فأنكر ، وقال : و أنا رجل تاجر صحبتُ رجلا في القَفْل ، ، فحبس .

وبلغ الخبرُ إلى عبيد الله ، فسار إلى قسنطينة .

ووصل كتاب زيادة الله إلى ناظر (٣) طرابلس بأخذ عبيد الله ، فلم يدركه ، ووافى عبيد الله قسطنطينة ، فلم يقصد أبا عبد الله ، لأن أخاه أبا العباس كان قد أخذ ، وسار إلى سجلماسة ، فوافت الرسل في طلبه ، وقد سار فلم يوجد ، ووصل إلى سجلماسة فأقام بها ، وقد أقيمت له المراصد بالطرقات .

<sup>(</sup>۱) من النصوص الاسماعيلية الهامة التى نشرها المستشرق ايفانوف نص هام يتحدث عن رحلة المهدى من الشام الى المغرب ، ومؤلف هذا النص هو محمد بن محمد اليمانى ، وعنوائه وسيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى من سلمية ووصوله الى سجلماسة ، وقد نشر هذا النص فى ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، ديسمبر ١٩٣٦ ) وقد وردت فيه قصة القائم مع الكلب ، ولكن على أنها حدثت فى الطريق من دمشق الى الرملة لا بعد خروج المهدى من مصر كما ذكر هنا .

<sup>(</sup>٢) راجع المسدر المذكور في الهامش السابق -

<sup>(</sup>٣) ج: د عامل ، ٠

وكان على سجلماسة اليسع بن مدرار ، فأهدى إليه عبيد الله وواصله ، فقرّبه اليسع وأحيه ، فأتاه كتاب زيادة الله يعرّفه أن الرجل الذي يدعو إليه أبو عبد الله الشيعي عنده ، فلم يجد بُدًا من القبض على عبيد الله وحبسه .

وأخذ زيادة الله في جمع العساكر ، فقد إبراهيم بن حنيش (١) من أقاربه على أربعين ألفا ، وسلم إليه الأموال والعدد ، وسار وقد انضاف إليه مثل جيشه ، فنزل مدينة قسنطينية ، وأتاه كثير من كتامة الذين لم يطيعوا أبا عبد الله ، وقتل في طريقه خلقا كثيرا من أصحاب أبي عبد الله هذا ، وأبو عبد الله متحصن بالجبل ، فأقام إبراهيم بقسنطينية ستة أشهر ، فلما رأى أن أبا عبد الله لا يتقدم إليه زحف بعساكره ، فأخرج إليه أبو عبد الله خيلا ، ( ١٩٩ ب ) فلما رآها إبراهيم قصد إليها بنفسه ، والأنقال على ظهور الدواب لم تُحط ، فقاتلهم قتالا كثيرا ، وأدركهم أبو عبد الله ، فانهزم إبراهيم بمن معه وجُرح ، فغنم أبو عبد الله جميع ما معهم ، وقتل منهم خلقا كثيرا ، فسار إبراهيم إلى القيروان ، وعظم أمر أبي عبد الله ، واستقرت دولته . وكتب كتاباً إلى عبيد الله – وهو بسجن سجلماسة – يبشره ، وسير الكتاب مع بعض وكتب كتاباً إلى عبيد الله – وهو بسجن سجلماسة – يبشره ، وسير الكتاب مع بعض فقاته ، فدخل عليه السجن في زى قصّاب يبيع اللحم ، فاجتمع به وعرّفه .

ونازل أبو عبد الله عدة مدائن فأخذها بالسيف ، وضايق زيادة الله ، فحشد وجمع عسكره ، وبعث إليه هرون الطيبي (٢) في خلق كنير ، فتمتل هرون في خلائق لا تحصى ، فاشتد الأمر على زيادة الله ، وخرج بنفسه ، فوصل إلى الأربُس في سنة خمس وتسعين ومائتين ، وسيَّر جيشاً مع ابن عمه إبراهيم بن الأُغلب .

واشتغل زيادة الله بلهوه ولعبه ، وأبو عبد الله يأخذ المدائن - شيئاً بعد شيء - عنوة وصلحا ، فأخذ « مَجَّانَة (٣) » ، و « تيفاش (٤) » ، و « مسكيانة » و « تَبِسَّة (٩) » ، وسار إلى إبراهيم ، فقتل من أصحابه ، وعاد إلى جبل إبكان .

<sup>(</sup>۱) ج : « حنبش »

<sup>(</sup>۱) ج. د العبيبي . (۳) بلد بافريقية فتحب بسر بن أرطأة ، وهي تسمى قلعة بسر ، وبينها وبين القيروان خمس ما احل ، معجم باقوت

<sup>(</sup>٤) ذكر المقريزي في جنى الأزهار ، ص ٢١ ب أنها على ست مراحل من بجاية • (٥) ذكر المقريزي في جنى الأزهار ، ص ٢١ ب أنها على ست مراحل وهو بلك در ياقوت أنها بلد مشهور من أرض افريقية بينه وبين قفصة ست مراحل وهو بلك قديم به آثار للملوك وقد خرب الآن أكثرها •

فلما دخل فصلُ الربيع ، وطاب الزمان ، جمع أبو عبد الله عسكره فبغلت مائة ألف فارس وراجل ، وجمع زيادة الله ما لا يحيى ، وسار أول جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومائتين ، فالتقوا مع أبى عبد الله ، واقتتلوا أشد قتال ، وطال زمنه ، وظهر أصحاب زيادة الله ، ثم إن أبا عبد الله كادهم بخيل بعثها من خلفهم ، فانهزم أصحاب زيادة الله ، وأوقع فيهم القتل ، وغيم أموالهم ، وكان ذلك في آخر جمادى الآخرة ، ففر زيادة الله إلى ديار مصر ، فلخل إبراهيم بن الأعلب إلى القيروان ، فقصد قصر الإمارة ، ونادى بالأمان ، وتسكين الناس ، وذكر زيادة الله وذمه ، وصغر أمر أبى عبد الله ، ووعد الناس بقتاله ، وطلب منهم الأموال ، فقالوا :

« إنما نحن فقهاء وعامة وتجار ، وما في أموالنا ما يبلغ غرضك ،، ثم إنهم ثارا به ورجموه . فخرج عنهم .

ودخل أبو عبد الله إلى مدينة رقادة ، فأمن الناس ، ومنع من النهب ، وخرج الفقهاء ووجوه أهل القيروان إلى لقاء أبى عبد الله ، وسلموا عليه ، وهنوه بالفتح ، فرد عليهم ردًا حسنا ، وأمنهم ، وقد أعجبوا به وسرهم ، فأخذوا فى ذم زيادة الله وذكر مساوئه ، فقال لهم :

« ما كان إلا قوياً وله منعة ودولة شامخة ، وما قصر فى مدافعته ، ولكن أمر الله لا يعاند ولا يدافع » :

فامسكوا عن الكلام .

وكان دخول أبى عبد الله رقادة يوم السبت مستهل رجب سنة ست وتسعين ومائتين ، فنزل ببعض قصورها ، وفرق دورها على كتامة ، ونادى بالأمان ، فرجع الناس إلى أوطانهم ، وأخرج العمال إلى البلاد ، وطلب أهل الشر فقتلهم ، وأمر بجمع ما كان لزيادة الله من الأموال والسلاح وغيره ، فاجتمع منه كثير ، وكان له عدة من الجوارى لهن حظ من الجمال ، فلم ينظر إلى واحدة منهن ، وأمر لهن بما يصلحهن .

فلما كان يوم الجمعة أمر الخطباء بالقيروان ورقادة فخطبوا ولم يذكروا أحدا ، وأمر

بضرب السكة (١) وألا يتسم (٢) عليها اسم ، وجعل في الوجه الواحد: « بلغت حجة الله »، وفي الآخر: « تفرَّق أعداء الله » .

ونقش على السلاح: ﴿ عدة في سبيل الله ، .

ووسم الخيل على أفخاذها : ﴿ اللَّكُ للهِ ﴾ .

وأقام على ما كان عليه من لباس الخشن الدون، والقليل من الطعام الغليظ.

ولما استقرت الأمور لأبي عبد الله في رقادة وسائر بلاد إفريقية أتاه أخوه أبو العباس أحمد المخطوم، ففرح به، وكان هو الكبير.

<sup>(</sup>۱) عرف (المواردى : الأحكام السلطانية ، ص ۱٤٩) السكة بأنها الحديدة التي تطبع عليها الدراهم ، ولذلك سلسميت الدراهم المضروبة سكة ، وقد شرح (المقريزى : الأوزان والأكيال الشرعية ، نشر Tychsen ، ص ٨٦) السكة بأنها الدينار والدرهم المضروبان ، سمى كل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة ويقال لها السكة، وكل مسمار عند العرب سكة ، انظر أيضا ، (المقريزى : اغاثة الأمة ، نشر زيادة والشيال ، ص ٥٥ ، حاشية ١ ، ص ٢٠ - ١١) ،

<sup>(</sup>۲) ج: « ينقش ۽ ٠

# ذکر ظهور عبید الله الهدی

#### من سجلماسة

وذلك أن أبا عبد الله الشبعى لما دخل شهر رمضان سنة ست وتسعين وماثتين سار من رقادة - وقد استخلف أخاه أبا العباس على إفريقية - فى جيوش عظيمة ، فاهتز المغرب لخروجه ، وخافته زناتة ، وزالت القبائل عن طريقه ، وأتته رسلهم فدخلوا فى طاعته ، فلما قرب من سجلماسة بعث اليسع بن مدرار صاحبُها إلى عبيد الله - وهو فى جيشه - يسأله عن نسبه وحاله ، وهل أبو عبد الله قصد إليه ؟ فحلف له أنه ما رأى أبا عبد الله ، و وإنما أنا رجل تاجر ، فأفرده معتقلا بدار وحده ، وأفرد ابنه أيضا ، فجعل عليهما الحرس ، وقرر ولده ، فما حال عن كلام أبيه ، وقرر رجالا كانوا معه وضربهم ، فلم يقروا بشيء .

وبلغ ذلك أبا عبد الله ، فشق ( ٩ ب ) عليه ، وأرسل إلى اليسع يتلطف به وأنه لم يقصده للحرب ، وإنما له حاجة مهمة عنده ، فرمى الكتب وقتل الرسل ، فعاوده بالملاطفة خوفا على عبيد الله ، ولم يذكره ، فقتل الرسول ثانيا ، فأسرع أبو عبد الله في السير ، ونزل عليه ، فخرج إليه اليسع وقاتله يومه كله ، فلما جُنّه الليل فَرق أصحابه من أهله وبني عمه ، وبات أبو عبد الله في غم عظيم خوفا على عبيد الله .

فلما أصبح خرج إليه أهلُ البلد، وأعلموه بهرب اليسع، فدخل هو وأصحابه البلد، وأتوا مكان عبيد الله وأخرجوه وأخرجوا ابنه في يوم الأحد لسبع خلون من ذى الحجة سنة ست وتسعين وماثتين، وقد انتشر في الناس سرور عظيم كادت تذهب منه عقولُهم؛ فأركبهما أبو عبد الله يقول للناس: «هذا مولاكم»، أبو عبد الله يقول للناس: «هذا مولاكم»، وهو يبكى من شدة الفرح، حتى وصل [إلى] فسطاط ضربه له فنزل فيه، وبعث الخيل في طلب اليسع، فأدرك وأخذ، فضُرب بالسياط وتُتل

وأقام عبيدُ الله المهدى بسجاماسة أربعين يوما ، ثم سار إلى إفريقية ، وأحضر الأموال من إيكجان فجعلها أحمالا ، وصار بها إلى رقادة فى العشر الأخير من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين .

وزال ملكُ بنى الأغلب من إفريقية ، وملك بنى مدرار من سجلماسة ، ومُلْك بنى رستم<sup>(١)</sup> من تاهرت<sup>(٢)</sup> .

ومَلَكَ المهدى جميع ذلك ، فلما قرب من رقادة تلقاه أهلها وأهل القيروان وأبو عبد الله ورؤساء كتامة مشاة بين يديه ، وابنه خلفه ، فسلموا عليه ، فردَّ عليهم رداً جميلا ، وأمرهم بالانصراف ، ونزل بقصر من قصور رقادة .

وأمر يوم الجمعة أن يذكر [ اسمه ] فى الخطبة ، ويلقب بالمهدى أمير المؤمنين فى جميع البلاد ، فلما كان بعد صلاة الجمعة جاس رجل يعرف بالشريف \_ ومعه الدعاة \_ ، وأحضروا الناس ، ودعوهم إلى مذهبهم ، وقُتل من لم يوافق .

وعرض المهدى جوارى زيادة الله فاختار منهن لنفسه واولده ، وفرَّق ما بتى على وجوه كتامة ، وقسَّم عليهم أعمال إفريقية ، ودوَّن الدواوين ، وجبا الأَّموال ، واستقرت قدمه ، ودانت له أَهل البلاد ، واستعمل العمال عليها :

<sup>(</sup>Zambaur : Op. Cit. p. 21) : انظر (۱)

<sup>(</sup>۲) قال ياقوت: تاهرت: اسم لمدينتين متقساربتين في أقصى المغرب ، يقال لاحديهما تاهرت القديمة والأخرى تاهرت المحدثة ، بين تلمسان وقلعة بنى حمساد وقال ( على بهجت : قاموس الأمكنة والبقساع ، ص ۷۱) ولا تزال مدينة تاهرت قائمة ليومنا هذا ، وهي احدى مواني الجزائر تابعة لولاية وهران وتبعد عنها بنحو ٢٢٠ كم •

### قتل أبي عبد الله الشيعي

وكان سبب قتله أن المهدى لما استقامت له البلاد باشر الأمور بنفسه ، وكفّ يَدَ أبي عبد الله ويد أخيه أبي العباس ، فداخل أبا العباس الحسد ، وعظم عايه الفطام عن الأمر والنهى ، والأخذ والعطاء ، فأقبل يزرى على المهدى في مجلس أخيه ، ويتكلم فيه ، وأخوه ينهاه ، ولا يزيده ذاك إلا لجاجا ، ولام أخاه وقال له :

« ملكتَ أمراً ، فجئتَ بمن أزالك عنه ، وكان الواجب عليه أن لا يسقط حقَّك » .

وما زال به حتى أثَّر في قلب أبي عبد الله، وقال للمهدى :

« لو كنتَ تجلس فى قصرك وتتركنى مع كتامة آمرهم وأنهاهم ، لأنى عارف بعاداتهم لكان ذلك أهيب لك فى أعين الناس » .

وكان قد بلغ المهدى ما يجهر به أبو العباس ، فردَّ ردا لطيفا ، وأسرَّ ذلك في نفسه . وأخذ أبو العباس يسرُّ إلى المقدمين عا في نفسه ، ويقول .

« ما جازاكم على ما فعلتم ، بل أخذ هو الأموال من إيكجان ، ولم يقسمها فيكم » . وكل ذلك يبلغ المهدى وهو يتغافل ، فزاد أبو العباس في القول ، حتى قال :

« إِن هذا ليس بالذى كنا نعتقد طاعته وندعو إليه ، لأن المهدى يأتى بالآيات الباهرة » . فأثر ذلك فى قلوب كثير من الناس ، حتى إن بعضهم من كتامة واجه المهدى بذلك وقال : « إِن كنتَ المهدى فأظهر لنا آية ، فقد شككنا فيك » .

فقتله المهدى .

وخافه أبو عبد الله، وعلم أن المهدى قد تغيّر عليه، فاتفق مع أخيه بجماعة من كتامة على المهدى ، ودخلوا عليه مراراً ، فلم يجسروا على قتله ، ونُقل ذلك إلى المهدى من رجل

كان يوافقهم على ما هم فيه ، ثم يأتى المهدى فيخبره ، فأخذ المهدى في تفريق القوم في البلاد ، وكان كبيرهم أبو زاكى تمام بن معارك الإيكحاني ، فسيره واليا على طرابلس ، وكتب إلى عاملها سرا بقتله عند وصوله ، فلما وصل أبو زاكى قتله العامل ، وأرسل برأسه إلى المهدى ، فأمر حينئذ بقتل جماعة ، وأعد ( ١١٠ ) رجالًا لأبي عبد الله وأخيه أبي العباس ، فلما وصلا إلى قرب القصر حمل القوم على أبي عبد الله ، فقال : و لاتفعلوا ، فقالوا له : و إن الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك ، فقتل هو وأخوه في اليوم الذي قتل فيه أبو زاكى ، وذلك يوم الاثنين للنصف من جمادى الآخرة سنة ثماني وتسعين ومائتين عدينة رقادة ، وصلى عليه المهدى ، وقال :

« رحمك الله أبا عبد الله وجزاك خيرا بجميل سعيك » .

وثارت فتنة بسبب قتلهما ، وجرَّد أصحابُها السيوف ، فركب المهدى وأمَّن الناسَ فسكنوا ، ثم تتبعهم حتى قتلهم .

وثارت فتنة ثانية بين كتامة وأهل القيروان قُتل فيها خلق كثير، فخرج المهدى وسكَّن الفتنة، وكفَّ الدعاة عن طلب التشيع من العامة .

وكان أبو عبد الله من الرجال الدهاة الخبيرين بما يصنعون ، أحد رجالات العالم القائمين بنقض الدول وإقامة الممالك العظيمة من غير مال ولا رجال .

ولما قُتل أبو عبد الله واستقام أمر المهدى عهد إلى ولده أبى القاسم بالخلافة ، ورجعت كتامة إلى بلادهم فأقاموا طفلا ، وقالوا : (هذا هو المهدى ) ، ثم زعموا أنه يوحى إليه ، وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت ، فبعث إليهم المهدى ابنه أبا القاسم ، فقاتلهم حتى هزمهم ، واتبعهم إلى البحر ، وقتل منهم خلقا كثيرا ، وقتل الطفل الذي أقاموه .

ثم إن أمل صقلية خالفوا على المهدى ، فأنفذ إليها ، وقتل من أهلها .

وخالف عليه أهل تَاهَرْت ، فغزاها ، وقتل أهل الخلاف ، وتتبعَ بنى الأَعْلَب ، فقتل منهم جماعةً برَقَادَة .

فلما كان سنة إحدى وثلاثمائة جهز المهدى العساكر من إفريقية مع ولده أبي القاسم إلى مصر، فساروا إلى برُقة، واستولوا عليها في ذي الحجة، وساروا إلى الاسكندرية والفيوم

فضيق على أهلهما ، وبعث المقتدر بالله مؤنساً الخادم (١) في جيش كثيف ، فحاربهم وأجلاهم عن مصر إلى المغرب .

وكان سبب تحرك أبي القاسم بن المهدى إلى حرب أهل مصر أنه وجه إلى بغداد قصيدة يفخر فيها بنسبه، وبما فتح من البلاد، فأجابه الصولى(٢) بقصيدة على وزنها وروبها، فمنها:

فلو كانت الدنيا مثالًا لطائر لكان لكم منها بما خُزْتُمْ الذَّنَبُ فحرَّك همته هذا البيتُ ، وقال :

و والله لا أزال حتى أملك صدَر الطائر ورأسَه إن قدرتُ ، وإلا أهلك دونه ، .

وكابد على ديار مصر من الحروب أهوالا ، ومات ولم يظفر بها ، وأوصى ابنه المنصور عا كان فى عزمه ، فشغلته الفتن ، وكان الظافر بها المعز .

فلما كان فى سنة اثنتين وثلاثمائة أنفذ المهدى جيشا مع قائد من قواده يقال له حُباسَة فى البحر ، فغلب على الاسكندرية ، ثم سار منها يريد مصر ، فأرسل المقتدر بالله مُوْنِسا فى عسكر إلى مصر ، وأمده بالسلاح والأموال ، فالتى بحُباسَة فى جمادى الأولى ، فكانت بينهما حروب كثيرة ، قُتل فيها من الفريقين جمع عظيم ، وانهزم حُباسَة فى سَلْخ جمادى الآخرة ، ويقال إنه قُتل في هذه الواقعة سبعة آلاف [و] لما صارحباسة إلى المغرب قتله المهدى . وفيها ، خالف عليه عروبة بن سيف (٣) الكتامى بالقيروان ، واجتمع عليه خلق كثير

وفيها ، خالف عليه عروبة بن سيف (٣) الكتامى بالقيروان ، واجتمع عليه خلق كثير من كُتَامَة والبرابر ، فأخرج إليهم المهدى مولاه غالبا ، فاقتتلوا ، فقتل غالب فى عالم لايُحصى ، وجىء بعدة رءوس إلى المهدى فى قُفَة ، فقال :

<sup>(</sup>۱) راجع أخباره في ( النجوم الزاهرة ، ج ۲ ، الصفحات المذكورة بالكشاف ) و ( الكندى: الولاة ، ص ۲۲ و ۳۲ ) . و ( مسكويه : تجارب الأمم ، ج ۱ ، ص ۳۲ و ۳۲ ) .

<sup>(</sup>۲) أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمسد بن صول تكين المعروف بالصسولى الشطرنجى ، توفى مستترا فى سنة ٣٣٥ أو ٣٣٦ لأنه روى خبرا فى حق على بن أبى طالب ، فطلبته الخاصة والعامة لقتله ، فلم تقدر عليه ، وكان قد خرج من بغداد ، وله كتب فى الأخبار والأدب والتاريخ ، أهمها : أدب الكتاب وطبع فى القساهرة ١٣٤١ هـ ، والاوراق فى أخبار آل العباس وأشعارهم ، نشر جزءين منسه المستشرق جمال الدين هيوارث دن .

<sup>(</sup>۳) ج: د يوسف ،

« ما أعجب أمور الدنيا ، قد جمعت هذه القُفَّةُ رؤوسَ هؤلاء ، وقد كان يضيق بهم فضاء المغرب » .

ثم إن المهدى خرج بنفسه يرتاد موضعاً على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة ، وكان يجد في الكتب خروج أبى يزيد النكارى على دولته ، فلم يجد موضعاً أحسن ولا أحصن من موضع المهديّة ، وهي جزيرة متصلة بالبر كهيئة كَفّ متصلة بزند ، فبناها ، وجعلها دار ملكه ، وجعل لها سورًا محكمًا ، وأبوابا عظيمة ، زنة كل مصراع مائة قنطار .

وكان ابتداء بنائها فى يوم السبت لخمس خلون من ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثمائة ، فلما ارتفع السور أمر راميا بالقوس يرمى سهما إلى ناحية المغرب ، فرمى بسهم فانتهى إلى موضع المصلى ، فقال : « إلى موضع هذا يصل صاحبُ الحمار » – يعنى أبا يزيد الخارجى فإنه كان يركب حمارا – .

وكان يأمر الصناع بما يعملون ، وأمر أن تُنقر دار صناعة (١) ( ١٠ ب ) في الجبل تسع مائة شيني (٢) ، ٠

<sup>(</sup>۱) دار الصناعة ، ويقال الصناعة فقط ، وقد عرفها (المقريزى: الخطط ، ج ٣ ، ص ٣٩٧) بأنها «اسم لمكان قد أعد لانشاء المراكب البحرية »، وقد عنيت الدول الاسلامية المختلفة بانشاء الأساطيل ، وكان أكسرها عناية بها الدولة الفاطمية ، وذلك منذ قيام الدولة فى المغرب كما يتضع من النص هنا ثم زادت عنايتهم بدور الصناعة والأسطول بعد نزوحهم الى مصر ، انظر المرجع السابق ، ص ٣١٧ ـ ٣١٥ ، وقد أخذ الأوربيون فى العصور الوسطى هذا اللفظ عن العسربية فهو فى الفرنسية Arsenal ، وفى الأسبانية Darsena ، وفى الأسبانية Darsena ، ومن عجب أننا نسينا اللفظ العربى عندما قلت عنايتنا بالأساطيل ، فلما كان عصر محمد على وبدأنا نعنى من جديد بانشاء دار للصناعة أخذنا اللفظ الأجنبى المحرف وزدنا فى تحسريفه فكان الترسانة ،

<sup>(</sup>۲) الشينى أو الشانى أو الشينية أو الشونة ، والجمع شوانى ، السفينة الحربية وقال ( الزبيدى : تاج العروس ) انها من أصل مصرى ، وذكر ( ابن مماتى : قوانين الدواوين، طبعة الدكتور عطية ، ص ٣٤٠ ، ٣٥٠ ) أن الشينى كانت تسير بمائة وأربعين مجدافا وفيها المقاتلة والجدافون ، وظل هذا اللفظ مستعملا حتى العصر العثمانى \* انظر ( القاموس ) و ( على مبارك ، الخطط ، ج ١ ، ص ١٥١ ) و ( المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ٣٥١ – ٣٥٢ و ٣٥٦ و ( البتسانونى : رحلة الأندلس ، ص ١٤١ ) ، وهذه المادة موجز عن مخطوطتنا التى لم تنشر بعد وعنوانها « معجم أسماء السفن العربية » \*

وعليها باب مغلق ، ونقر في أرضها ( ١٠ ب ) أهراء<sup>(١)</sup> للطعام ، ومصانع<sup>(٢)</sup> للماء ، وبني فيها القصور والدور ، فلما فرغ منها قال : « اليوم آمنت على الفاطميات » ـ يعنى بناته ـ ، وارتحل عنها .

ولما رأى إعجاب الناس بها وبحصانتها قال : «هذه بنيتها لتعتصم بها الفواطم ساعة من نهار »، فكان كذلك، لأن أبا يزيد وصل إلى موضع السهم ووقف فيه ساعة [وعاد] ولم يظفر ، فلما كان في سنة ست وثلاثمائة جهز المهدى جيشا كثيفا مع ابنه أبي القاسم إلى مصر ، وهي المرة الثانية ، فوصل الاسكندرية في ربيع الآخر ، ودخلها القاسم ، ثم سار متها ، وملك الأشمونين وكثيرا من الصعيد ، وكتب إلى أهل مكة (٣) يدعوهم إلى طاعته ، فلم يقبلوا منه ، فبعث المقتدر مؤنسًا الخادم في شعبان ، فوصل إلى مصر ، وكانت بينه وبين القائم عدة وقعات . ووصل من إفريقية ثمانون مركبا نجدة للقائم من أبيه ، فأرست بالاسكندرية ، وعليها سلمان الخادم ، ويعقوب الكتامي ، وكانا شجاعين . فأمر المقتدر أن تسير مراكب طرسوس ، فسار إليهم خمس وعشرون مركبا ، فيها النفط والعدد ، فالتقت المراكب على رشيد ، فظفرت مراكب المقتدر ، وأحرقوا كثيرا من مراكب إفريقية ، وأهاك أكثر أهلها ، وأسر منهم كثير ، فيهم سايان ويعقوب ، فمات سليان بمصر في الحبس ، وحُمل يعقوب إلى بغداد ، فهرب منها ، فيهم سايان ويعقوب ، فمات سليان بمصر في الحبس ، وحُمل يعقوب إلى بغداد ، فهرب منها ،

وغلب مُؤْنِس عساكر القائم، ووقع فيهم الغلاء والوباء، فمات كثير منهم، ورجع من بتي إلى

<sup>(</sup>۱) عرف صاحب القاموس الهرى (ج: أهــراء) بأنه بيت كبيـر يجمع فيه طعـام السلطان ، والذى جرى عليه مصــطلح الدول الاسلامية فى العصور الوسـطى أن الأهراء هى الأماكن التى تخزن بها الغلال والاتبان الخاصة بالخليفة والسـلطان احتياطا للطوارىء ، وكانت لا تفتح الا عنــد الضرورة ، ويؤكد هذا المعنى استعمال اللفظ بالمتن هنا ، وفيمايلي عند حصار أبى يزيد للمهدية ، والأهـراء بهذا غير الشون التى كان يخزن بها مايستهلك طول السنة من غلال وأحطاب وأتهـان ، انظر : (المقريزى : الســلوك ، ج ۱ ، ص ٥٠٨ ، حاشية الدكتور زيادة ) و (اغاثة الأمة ، ص ٢٨ ، حاشية ٤ وص ٣١ و٣٣)

<sup>. (</sup>٢) المصنعة مكان كالحوض يجمع فيه ماء المطر ، والجمع مصانع ( القاموس ) ٠

<sup>(</sup>٣) كان حاكم مكة في تلك السينة هو الشريف محمد بن موسى · راجع (Zamb. Op. Ctt. P. 21)

إفريقية ، وفيهم القائم ، وتلكُّب مؤنس الخادم من حينتد بالمُظِّفَر ، لغلبته عساكر المغرب غير مرة .

فلما كانت سنة خمس عشرة وثلاثمائة سيّر المهدى ابنه أبا القاسم من المهدية إلى المغرب في حيث كثير، في صفر، بسبب خارجي خرج عليه، وقتل خلقا، فوصل إلى ما وراء تَاهَرْت.

وعاد فَخَطَّ برمحه فى الأرض صفة مدينة سماها و المحمديَّة ، وكانت خُطَّةً لبنى كَمْلان ، فأخرجهم منها إلى فَحْص القَيْروان ، كالمتوقِّع منهم أمرًا ، فلذلك أحب أن يكونوا قريبا منه ، وهم كانوا أصحاب أبي يزيد الخارجي .

و(1) وكان المهدى يُشبّه فى خلفاء بنى العباس بالسفاح، فإن السّفاح خرج من الحميمة (٢) بالشام ، يطلب الخلافة والسيف يقطر دما ، والطلب مراصد ، وأبو سلمة الخّلال (٣) يؤسس له الأمر ، ويبث دعوته ؛ وعبيد الله خرج من سلمية فى الشام ، وقد أذكيت (٤) العيون عليه ، وأبو عبد الله الشيعى ساع فى تمهيد دولته ، وكلاهما تم له الأمر ، وقتل مَنْ قام بدعوته (١) » .

وانتقل كثير من الناس إلى المحمدية ، وأمر عاملها أن يكثر من الطعام ، ويخزنه ويحتفظ به ، ففعل ذلك ، فلم يزل مخزونا حتى خرج أبو يزيد ، ولقيه المنصور بن القائم بن المهدى ، ومن المحمدية كان يمتار ما يريد إذ ليس بالموضع مدينة سواها .

فلما كان يوم الاثنين الرابع عشر ، وقيل وقت صلاة المغرب ليلة الثلاثاء النصف من ربيع الأول ، سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة توفى أبو محمد عبيد الله المهدى بالمهدية ، وأخنى ابنه أبو القاسم موته سنة لتدبير كان له ، فإنه كان يخاف الناس إذا علموا عوت المهدى .

<sup>(</sup>۱) هذه الفقرة وردت في نسخة (ج) في نهاية الكلام عن المهدى ، وقبل الكلام عن القائم يأمر الله مباشرة الله مباشرة الله عن المالية الكلام عن المهدى ، وقبل الكلام عن القائم

<sup>(</sup>٢) الأصل: « الخيمة » ، والتصحيح عن ج

<sup>(</sup>٣) حفص بن سليمان أبو سلمة الخلال من كبار دعاة العباسيين الأول ، كانت له جهود مشكورة في العوادث التي مهدت لسقوط الامويين ، مثل سنة ١٣٢ هـ ، انظر : (الوفيات لابن خلكان ، وتاريخ الطبيرى ، والكامل لابن الأثير ، ج ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ج: د او کتب ، ٠

وكان همرُ المهدى لما توفى ثلاثا وستين سنة ـ لم تكمل ـ .

وكانت ولايته .. منذ دخل رقادة ودعي له بالإمامة إلى أن تونى .. أربعا وعشرين سنة ، وعشرة أشهر ، وعشرين يومًا .

وقيل : كانت ولادته بسلمية من أرض الشام في سنة تسع وخمسين ، وقيل سنة ستين وماثتين ، وقيل : وُلد بالكوفة .

ودُعى له على منابر رقادة والقيروان يوم الجمعة لسبع بقين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين .

وتوفى ليلة الثلاثاء منتصف ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة .

ونقش خاتمة : « بنصر الإله المجد ، ينتصر الإمام أبو محمد ، .

وقال فيه سعدون الورجيلي :

كُفِّى عَنْ التَشْبِيطِ إِنِّى زائرٌ مِنْ أَهْلِ بَيتِ الوَحْيِ خَيْرَ مَزُودٍ اللهِ الْمِيرِ المُومِنِينِ تَضَعْضَعَتْ لقدومه أَركانُ كُلِّ أَمِيرِ المُعْمَدِينِ تَضَعْضَعَتْ لقدومه أَركانُ كُلِّ أَمِيرِ المُعْمَدُ الفاطبيُ وَمَنْ به أَمِنَتْ مَغَاربُها مِنَ المحْلُورِ والشرقُ ليس لِشَامِهِ وعِرَاقِهِ مِنْ مَهْرَبٍ من جَيْشِهِ المنصودِ والشرقُ ليس لِشَامِهِ وعِرَاقِهِ مِنْ مَهْرَبٍ من جَيْشِهِ المنصودِ حَى يفوذَ مِنَ الخلافةِ بالغ ويُفازَ مِنْهُ بعَدْلِهِ المُنشُود

# القائم بأمر الله أبو القاسم محمد (وقيل عبد الرحمن) بن المهدى عبيد اله

وُلد بسَلَمِيَة في المحرم سنة ثمانين \_ وقيل سبع وسبعين \_ ومانتين ، ورحل مع أبيه إلى المغرب ، وعهد إليه من بعده .

فلما مات أبوه ، وفرغ من جميع ما يريده ، وتمكّن ، أظهر موتَ أبيه ، وتبع سُنَّةَ أبيه ، وثار عليه جماعةٌ ، فتمكّن منهم .

وخرج عليه ابن طالوت في ناحية طرابلس ، فبعث إليه وقتله ، وجهّز جيشا كثيرا إلى المغرب ، فهزم خارجيًّا هناك .

وسيَّر جيشًا في البحر إلى بلد الروم ، فسبى وغنم في بلد جِنْوَه .

وسيَّر جيشا بالغ في النفقة عليهم إلى مصر ، فدخلوا الاسكندرية ، فبعث الأَخشيدُ فهزمهم .

## ذکر أبی يزيد مخلد بن کيداد الخارجی

#### وحروبه

وذلك أنه لما كان سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة خرج أبو يزيد بن كَيْداد النَّكَّارى الخارجي بإفريقية ، واشتدت شوكتُه ، وكثرت أتباعه ، وهزم الجيوش .

وكان ابتداء أمره أنه من زَناتَه من مدينة تُوزَر ، وكان أبوه يختلف إلى بلاد السودان للتجارة ، فوُلد له بها أبو يزيد من جارية صفراء هَوَّارِيَّة ، فأَتى به إلى تُوزَر ، فنشأ بها ، وتعلَّم القرآن ، وخالط جماعة من النَّكاريَّة ، فمالت نفسه إلى مذهبهم ، ثم سافر إلى تاهرت ، فأقام بها يعلَّم الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله الشيعي إلى سِجِلْماسة في طلب عبيد الله المهدى ، فانتقل إلى تَقْيُوس (١) ، واشترى ضَيْعَة ، وأقام يُعلِّم الناسَ فيها .

وكان مذهبه تكفير أهل الملة ، واستباحة الأموال والدماء ، والخروج على السلطان ، فابتدأ يحتسب على الناس فى أفعالهم ، وصار له جماعة يعظمونه ، وذلك فى أيام المهدى سنة ست عشرة وثلاثمائة .

وتزایدت شوکته ، وکثرت أتباعه فی أیام القائم ، وحاصر باغایة ، (۲) وهزم الجیوش الکثیرة ، ثم حاصر قسطیلیة (۳) سنة ثلاث وثلاثین ، وفتح تَبِسَّة ومجانة ، وهدم سورها ، ودخل مدینة مَرْمَجِنَّة (٤) ، فلقیه رجل من أهلها ، وأهدی له حمارا أشهب ملیح الصورة ،

<sup>(</sup>١) مدينة بافريقية قريبة من توزر ٠ ( يا قوت : معجم البلدان )

<sup>(</sup>٢) يوجد بالهامش في النسختين تعريف بهذه المدينة نصه :

<sup>«</sup> باغاية مدينة بافريقيسة ، ذات أنهار ومزارع على مقسربة من جبل أوراس المتصل بالسوس ، الذي يعرف بجبل المصامدة ، المسمى بدرن » •

<sup>(</sup>۳) ذكر ( البكرى : المغرب في ذكر بسلاد افريقية والمغرب ، ص ۱۸۲ ) أن بين قسطيلية والقيروان مسيرة سبعة أيام •

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمها البكرى في ( المغرب ، ص ١٤٥ ) ، وذكر أنها قريبة من مجانة ، وأنهــــا مدينة لطيفة بها جامع وفندق وسوق .

فركبه من ذلك اليوم ، وصار يُعرف براكب الحمار ، وكان قصيرا أعرج يلبس جبة صوف قصيرة ، وكان قبيح الصورة .

ثم إنه هزم كتامة ، وافتتح سبتية (١) ، وصلب عاملها ، وفتح مدينة الأربُس (٢) ، وأحرقها ونبها ، والتجأ الناس إلى الجامع فقتلهم فيه ، وبلغ ذلك أهل المهدية فاستعظموه ، وقالوا للقائم : «الأربُس باب إفريقية ، ولما أخذت زالت دولة بنى الأغلب ، ، فقال : «لابد أن يبلغ أبو يزيد المصلى ، وهي أقصى غايته » .

وأخرج القائم الجيوش لضبط البلاد ، وجمع العساكر ، وبعث جيشا مع فتاه ميسور ، وجيشا مع فتاه بشرى ، فسار أبو يزيد وواقع بشرى على باجة ، فانهزم أبو يزيد ، وصار في أربعمائة ، فمال إلى خيام بشرى وانتهبها ، فانهزم بشرى إلى تونس وقتل كثير من عسكرد ، وملك أبو يزيد باجة ، وحرقها ، ونهبها ، وقتل الأطفال ، وأخذ النساء ، وكتب إلى القبائل يدعوهم إلى نفسه فأتوه ، وعمل الأخبِية (٣) والبنود (٤) وآلات الحرب .

وجمع بشرى جيشا وأنفذه إلى أبي يزيد ، فسير إليهم أبو يزيد جيشا ، والتقوا ، وانهزم أصحاب أبي يزيد .

وكانت فتنة بتونس ، وهرب عاملها ، وكاتبوا أبا يزيد فأمنهم ، وولى عليهم رجلا منهم ، فخافه الناس ، وانتقلوا إلى القيروان ، وأتاه كثير منهم ، ثم لقيه بشرى ، فانهزم عسكر أبى يزيد ، وقُتل منهم أربعة آلاف ، وأسر خمسائة ، وبعث بهم إلى المهدية في السلاسل ، فقتلهم العامة .

فغضب لذلك أبو يزيد ، وجمع الجموع .

<sup>(</sup>۱) ج: د سبيبة ، ٠

<sup>(</sup>٢) ذكر ياقوت أن الأربس مدينة وكورة بافريقية بينها وبين القيروان ثلاثة أيام من جهة المغرب ، وقال البكرى : الأربس مدينة مسورة لها ربض كبير ، واليها سار ابراهيم بن الأغلب حين خرج من القيروان سنة ٢٩٦ ، انظر أيضا: ( ياقوت : معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) جاء في القاموس: « الخباء من الابنية يكون من وبر أو صوف أو شعر

 <sup>(</sup>٤) البند \_ العلم الكبير •

(۱۱ ب) وسار إلى قتالَ الكتاميين فتلاقى مع طلائعهم ، فالهزمت الطلائع ، وتبعهم البربر إلى رَقَادَة ، فنزل أبو يزيد بالقرب من القيروان فى مائة ألف مقاتل ، وقاتل أهل رَقَادَة ، فقتل من أهل القيروان خلقا كثيرا ، ودخل القيروان عسكره فى أواخر صفر ، فانتهبوا البلد وقتلوا ، وأخذ عامل القيروان (١) فحمل إلى أنى يزيد فقتله .

وخرج شيوخ القيروان إلى أبي يزيد - وهو برقادة - فطلبوا الأمان فماطلهم ، وأصحابه يقتلون وينهبون ، فعادوا إلى الشكوى وقالوا :

و خربت المدينة ) .

فقال : (وما تكون ؟ خربت مكة والبيث المقدس ؟! )

ثم قدم ميسور في عساكر عظيمة ، فالتق (٢) بأبي يزيد ، واشتد القتال بينهما ، وقُتل ميسور ، وحُمل رأسه إلى أبي يزيد ، فانهزم عامة عسكره .

وسير أبو يزيد الكتب إلى عامة (٣) البلاد يخبر بهذا الظفر ، فخاف القائم ومَنْ معه بالمدينة ، وانتقل الناس من أرباضها ، فاحتموا بالسور ، فمنعهم القائم ، ووعدهم الظفر ، فعادوا إلى زويلة واستعلوا ، وأقام أبو يزيد شهرين وثمانية أيام في خِيم مَيْسور ، وهو يبعث السرايا إلى كل ناحية ، فيغنمون ويعودون ؛ وفتح سُوسَة (٤) بالسيف ، وقتل الرجال ، وسبى النساء ، وأحرق البلد ، وشق أصحابه فروج النساء ، وبقروا البطون ، حتى لم يبق موضع في إلى القبروان حفاة عراة ، فمات إفريقية معمور ، ولا سقف ، رفوع ، ومضى جميع من بنى إلى القبروان حفاة عراة ، فمات أكثرهم جوعا وعطشا .

<sup>(</sup>۱) كان قائد جيش أبى يزيد اسمه و أيوب الزويل ، ، أما عامل رقادة فاسمه خليل ، انظر تفصيلا أكتـــر للحوادث في : ( ابن الأثير : الكامل ، ج ٨ ، ص ١٦٥ )

<sup>(</sup>٢) الأصل : « فالتقيا ، والتصحيح عن (ج) •

<sup>(</sup>٣) الأصل: (عاملة ، ، والتصحيع (ج) .

<sup>(3)</sup> ذكر ياقسوت فى معجمه أنها مدينة صغيرة بنسواحى افريقية بينها وبين سفاقس يومان ، كان أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب السوسسية الرفيعة ، وبينها وبين المهدية ثلاثة أيام ، وبين القيروان وبينها ستة وثلاثون ميلا، ويحيط بها البحر من ثلاث نواح من الشسمال والجنوب والشرق ، وقال : « وحاصرها أبويزيد مخلد بن كيداد الخارجى شهورا ثم انهزم عنها ، وكان عليها فى ثمانين الغا ، •

وفى أواخر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة حفر القائم الخنادق حول أرباض المهدية ، وكتب إلى زيرى(١) بن مناد سيد صِنْهَاجَة ، وإلى سادات كُتامَة والقبائل يحثهم على الاجتاع بالمهدية ، فتأهبوا للمسير إليه .

ورحل أبو يزيد نحو المهديّة ، فنزل على خمسة عشر ميلا منها ، وبثّ سراياه فانتهبوا ما وجدوا ، وقتلوا من أصابوا .

فلما كان يوم الخمبس لثان بقين من جمادى الأولى من السنة خرجت كُتامَة وأصحاب القائم إلى أبى يزيد ، فالتقوا على ستة أميال من المهدية ، واقتتلوا مع أصحاب أبى يزيد ، وأدركهم أبو يزيد وقد انهزم أصحابه وقُتل كثير منهم ، فلما رآه الكتاميون انهزموا من غير قتال ، وأبو يزيد في أثرهم إلى باب الفتح .

واقتحم قوم من البربر باب الفتح ، وأشرف أبو يزيد على المهدية ، ثم رجع إلى منزله ، وعاد إلى المهدية ، ووقف على الخندق المحدث ، وقاتل عليه حتى وصل إلى باب المهدية عند المصلى الذى للعيد – وبينه وبين المهدية رمية سهم – ، وتفرَّق أصحابُه فى زويلة ينهبون ويقتلون ، وهم لا يعلمون ما صنع أبو يزيد فى ذلك الجانب ، فحمل الكتاميون على البربر ، وهزموهم وقتلوا منهم .

ووصل زيرى بن مناد فعظم القتال(٢) ، وتحيَّر أبو يزيد ، وقد مالوا عليه ليقتلوه ، فتخلَّص إلى منزله بعد المغرب ، ورحل إلى ترنوطة(٣) ، وحفر على عسكره خندقا ، واجتمع

<sup>(</sup>٦١ الأصل: « ابن زيرى » والتصحيح عن (ج)

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الحديث عن هذا القتال في :(ابن الأثير: الكامل ، ج ٨ ، ص ١٦٦-١٦٧) ولاحظ أن هذا الفصل كله موجز عن ابن الأثير ، فالمقريزي ينقل عنه بعض الجمل نقلا حرفيا ، ويختصر بالحذف أو التغيير البسيط عند نقل البعض الآخر .

<sup>(</sup>٣) ذكرها ( البكرى : المغرب ، ص ٣١ ) على أنها ترنوط ــ لا ترنوطة ــ ، وقال انها فحص على ستة أميال من المهدية، ومنها زاحف أبويزيد المهدية ، وبهذا الفحص كانت محلته أيام حصار المهدية » •

إليه خلق عظيم من إفريقية والبربر ونَفُوسَة ، والزاب ، وأقاصى المغرب ، فحصر المهدية حصارًا شديدًا ، ومنع الناس من الدخول إليها والخروج منها .

ثم زحف إليها لسبع بقين من جمادى الآخرة ، فجرى قتال عظيم قُتل فيه جماعة من وجوه عسكر القائم ، واقتحم أبو يزيد بنفسه حتى وصل قرب الباب ، فعرفه بعضُ العبيد فقبض على لجامه وصاح :

«هذا أُبو يزيد فاقتلوه » .

فأتاه بعض أصحابه وقطع يد العبد وخَلُص أبو يزيد ؛ وكتب إلى عامل القيروان بإرسال مقاتلة أهلها إليه ، ففعل ذلك ، وزحف بهم آخر رجب ، فجرى قتال شديد ، وانهزم أبو يزيد هزيمة منكرة ، وقُتل جماعة من أصحابه وأكثر أهل القيروان .

ثم زحف الزحفة الرابعة في العشر الآخر من شوال ، فجرى قتال عظيم ، وانصرف إلى منزله ، وكثر خروج الناس إليه من الجوع والغلاء ، ففتح عند ذلك القائم الأهراء التى عملها أبوه المهدى ، وفرق ما فيها على رجاله ، وعظم البلاء على الرعية ، حتى أكلوا الدواب والميتة وخرج من المهدية أكثر السوقة والتجار ، ولم يبق بها سوى الجند ، فكان البربر يأخذون مَن خرج ، ويشقون بطونهم طلبًا للذهب .

ثم وصلت كُتامَة فنزلت بقُسطَنْطينَة ، فخاف أبو يزيد ، وكان البربر يأتون إلى أبى يزيد من كل ناحية فينهبون [١٢] ويرجعون إلى منازلهم ، حتى أفنوا ما كان فى إفريقية ، فلما لم يبقَ مع أبى يزيد سوى أهل أوراس وبنى كَمْلان أخرج عسكره ، فكان بينهم قتال شديد لست خَلَوْن من ذى القعدة ، ثم صبحوهم من الغد فلم يخرج إليهم أحد .

ثم زحقت عساكر القائم إليه ، فخرج من خندقه ، واشتد بينهم القتال ، ثم عادوا إلى

<sup>(</sup>١) قال ياقوت : « نفوسة جبال في المغرب بعد افريقية عالية نحو ثلاثة أميال في أقل من ذلك ٠٠ وطول هذا الجبل مسيرة ستة أيام من الشرق الى الغرب ، وبين جبل نفوسة وطرابلس ثلاثة أيام ، وبينه وبين القيروان ستة أيام ٠٠ وافتتح عمرو بن العاص نفوسه وكانوا نصارى ، ومن جبل نفوسه رجع عمرو بن العاص بكتاب ورد عليه من عمر بن الخطاب ،

القتال ، فانهزم عسكر القائم ، وعاد الحصار على ما كان عليه ، وهرب كثير من أهل المهدية إلى جزيرة صقلية ، وطرابلس ، ومصر ، وبلد الروم .

فلما كان آخر ذى القعدة اجتمع لأبى يزيد جمعٌ عظيم ، وتقدم إلى المهدية ، فقاتل عليها ، وكاد أن يؤخذ، ثم خلص .

### ودخلت سنة أربع وثلاثين .

وهو مقيمٌ على المهدية .

وفي المحرم منها ظهر بإفريقية رجل يدعو إلى نفسه ، فأجابه كثير من الناس ، وادعى أنه رجل عباسى ورد من بغداد ، ومعه أعلام سود ، فظفر به أصحاب أبي يزيد وساقوه إليه فقتله .

وفرَّ بعض أصحاب أبي يزيد إلى المهدية ، وخرجوا مع أصحاب القائم ، فقاتلوا أبا يزيد فظفروا ، وتفرَّق عند ذلك أصحاب أبي يزيد ، ولم يبق معه غير هوَّارة وبني كملان وكان اعتاده عليهم .

ورحل بقية أصحابه إلى القيروان، ولم يشاوروا(١) أبا يزيد، فرحل مسرعا في طائفة، وترك جميع أثقاله ، وذلك في سادس صفر ، فنزل مصلى القيروان ، فخرج أهل المهدية إلى أثقاله ، فغنموا طعاما كثيرا وخياما ، فحسنت حالهم ، ورخصت الأسعار ، وبعث القائم إلى البلاد عمالا يطردون عمال أبي يزيد .

ثم إن أبا يزيد بعث عسكرا إلى(٢) تونس فدخاوها بالسيف في العشرين من صفر ، فنهبوا جميع ما فيها ، وسبوا النساء والأطفال ، وقتلوا الرجال ، وهدموا المساجد ، والتجأ كثير من الناس إلى البحر فغرقوا . فسيَّر القائم عسكرا لقتال أصحاب أبي يزيد في تونس ، فانهزم عسكر القائم ، وتبعهم أصحاب أبي يزيد ، فكرَّ عليهم عسكرُ القائم وصبروا ، فانهزم أصحاب أبي يزيد ، وقُتل منهم خلق كثير .

<sup>(</sup>١) الأصل : د لم يشاور ، ، والتصحيح عن (ج)

۲۱) الأصل: « في تونس » والتصحيح عن (ج)

ودخلوا إلى تونس خامس ربيع الأول ، فأخرجوا من فيها من أصحاب أبي يزيد ، فبعث أبو يزيد ابنه (۱) فقتل مَنْ بها أبو يزيد ابنه (۱) فقتل أهل البلد ، وأحرق ما بتى فيه ، وتوجه إلى بَاجَة (۲) ، فقتل مَنْ بها من أصحاب القائم ، ودخلها بالسيف وأحرقها ؛ وكان في هذه المدة من القتل والسبى والتخريب ما لا يوصف .

وهم جماعة من أصحاب أبي يزيد بقتله ، وكاتبوا القائم بذلك ، فظفر بهم أبو يزيد فقتلهم ، وكثر النهب والسي في القيروان

وكان القائم قد بعث يجمع العساكر من المسيلة وغيرها ، فاجتمع له خلق كثير ، فطرقهم أيوب بن أبي يزيد على حين غفلة فقتل منهم ، وغم أثقالهم ، وسير جريدة إلى تونس ، فأوقعوا بعسكر القائم ، وتكررت الحرب بينهم ، فانهزم أصحاب أبي يزيد ، وقُتلوا قتلا ذريعا ، وأخذت أثقالهم ، وانهزم أيوب إلى القيروان في ربيع الأول ، فعظم على أبي يزيد ، وجمع على ابنه أيوب فسار ( ؟ ) ، وتوالت بينه وبين أصحاب القائم الحروب إلى أن هزمت أصحاب القائم من عسكر أبي يزيد ، ثم تجمعت عسكر القائم ، وواقعت أصحاب أبي يزيد على قسنطينة ، فانهزمت أصحاب أبي يزيد .

فجد حينثذ أبو يزيد في أمره ، وجمع العساكر ، وسار إلى سوسة سادس جمادى الآخرة ، وبها جيش القائم ، فحصرها حصرا شديدا ، وعمل عليها الدبابات (٣)

<sup>(</sup>۱) اسم هذا الابن و أيوب ، راجع ابن الأثيم فعنده تفصيلات وافية عن القتال حول المهدية ٠

<sup>(</sup>۲) قال یاقسوت فی معجمه : « باجه فی خمسه مواضع ، منها باجه بلد بافریقیه تعرف بباجه القمح ، سمیت بذلك لكثرة حنطتها » وهی المقصودة هنا فقد قال البكری : « وامتحن أهل باجة فی ایام أبی یزید مخلد بالقتل والسبی والحریق ۰۰ الغ »

<sup>(</sup>٣) الدبابات جمع دبابة ، وقد وصفها (الحسن بن عبد الله: آثار الأول ، ص ١٩٢) بقوله « هي آلة سائرة تتخذ من الخشب الثخين المتلزز ، وتغلف باللبود والجلود المنقعة في الخل لدفع النار ، وتركب على عجل مستديرة ، وتحرك فتنجر ، وربما جعلت برجا من الخشب ، ودبر فيها هذا التدبير ، وقد يدفعها الرجال فتندفع على البكر ، وقد وصف (العماد الأصفهاني في كتاب الفتح القسى ) ، و (ابن واصل في مفرج الكروب) احدى دبابات الفرنج فقدالا انها كانت دبابة عظيمة هائلة ولها أربع طباق وهي خشب ورصاص وحديد ونحاس ، أنظر أيضال أنعمان ثابت : الجندية في الدولة العباسية ) و ( المقدريزي : السلوك ، ج ١ ، ص ٥٦ ، حاشية ٨ ) و ( Oozy : Supp. Dict. Arab)

والمنجنيقات (١) ، وقُتل من أهلها خلق كثير .

فلما كان في شهر رمضان مات القائم ، وقام من بعده ابنه المنصور ، فكتم موت أبيه خوفا من أبي يزيد ، وعمل المراكب وشحنها بالرجال ، وسيّرها إلى سوسة ، وسار بنفسه إليها ، ثم عاد ، وقدمت المراكب فواقعت أبا يزيد حتى انهزم هو وأصحابه ، وأحرقوا خيامه ، فدخل أبو يزيد إلى القيروان ، وفرَّ البربر على وجوههم ، فمات أكثرهم جوعا وعطشا .

ومنع أهل القيروان أبا يزيد من دخول البلد ، وحصروا عامله بها ، فالتحق به ، وأخله أبو يزيد امرأته \_ أم أيوب \_ ، وتبعه أصحابه بعيالاتهم على سبيبة ، \_ وهي على يومين من القيروان \_ فنزلوها .

[و] سار المنصور إلى مدينة سوسة لسبع بقين من شوال ، وبعث فنادى فى الناس بالأمان ، ورحل إلى القيروان لست بقين من شوال ، فخرج إليه الناس فأمنهم ، ووجد بالقيروان حرما وأولادا [١٢ ب] لأبى يزيد ، فحملهم [إلى المهدية] وأجرى عليهم الأرزاق . وجمع أبو زيد العساكر ، وبعث سرية يتخبرون له ، فأرسل إليهم المنصور سرية ، فالتقوا واقتتلوا ، وهزموا أصحاب المنصور ، وبلغ الناس ، ذلك فتسرعوا إلى أبى يزيد وكثر جمعه ، وزحف إلى القيروان ، فواقعه المنصور حتى ظفر ، وباشر بنفسه القتال ، وجعل يحمل عمينا وشهالا ، والمظلة (١) على رأسه كالعَلَم ، ومعه نحو خمسائة فارس ، وأبو يزيد فى قدر

<sup>(</sup>۱) المنجنية بينت الميم وكسرها به او المنجنوق، او المنجنيق، والجمع مجانيق ومناجيق لفظ أعجمي معرب ، وهو آلة من آلات الحصار في العصور الوسطى ، وقد وصفه صاحب صبح الأعشى (ج ٢ ، ص ١٤٤) بأنه آلة خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل ، رأسه ثقيل ، وذنبه خفيف تجعل كفة المنجنيق التي يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه ، ثم يرسل في رتفع ذنبه الذي فيه الكفه في خرج الحجر منه ، فما أصاب شيئا الا أهلكه

وانظر أيضالتفسير اللفظ وأصله اللغوى: ( الجواليقى : المعرب ، ص ٣٠٥-٣٠٧ ) ، وفى (كتاب آنار الأول ، ص ١٩١ ـ ١٩٣) وصف واف ممتع للمنجنيق وطرق استعماله ، انظر أيضا : (نعمان ثابت : الجندية في الدولة العباسية ، ص ١٩٠ ـ ١٩٣ ) ،

<sup>(</sup>۲) عرف (القلقشندى: صبح الاعشى ، ج ٤ ، ص ٧و٨) المظلة بأنها قبة من حرير أصفر مزركش بالنهب ، على أعلاها طائر من فضة ، مطلية بالنهب ، تحمل على رأس السلطان فى العيدين ، ثم قال بأنها كانت تستعمل فى العهد المملؤكى ، وأنها من بقايا الدولة الفاطمية ، ويفهم من المتن هنا أنهم كانوا يستعملونها فى المغرب أولا ، انظر أيضا ( نفس المرجع ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ) .

ثلاثين ألفا ، فالهزم أصحاب المنصور هزيمة عظيمة حتى دخلوا الخندق ، وبتى المنصور في بحو عشرين فارسا وقصده أبو يزيد ، فلما رآه شهر سيفه ، وثبت مكانه ، وحمل بنفسه على أبي يزيد ، حتى كاد يقتله ، فولى أبو يزيد هارباً ، وقتل المنصور من أدرك منهم ، وتلاحقت به العساكر ، فقتل من أصحاب أبي يزيد خلقاً كثيراً .

وكان يوماً من الأيام المشهودة التي لم يكن فيا مضى من الأيام مثله ، وعاين الناس من شجاعة المنصور ما لم يظنوه ، فزادت مهابته في قلوبهم .

ورحل أبو يزيد عن القيروان أواخر ذى القعدة ، ثم عاد إليها غير مرّة ، فلم يخرج إليه أحد ، [و] نادى المنصور :

« من أتى برأس أبي يزيد فله عشرة آلاف دينار » .

وأذن للناس فى قتال أبى زيد، فجرى قتال شديد انهزم فيه أصحاب المنصور حتى دخلوا الخندق، ثم عادوا فهزموا أصحاب أبى يزيد ، وافترقوا وقد انتصف بعضهم من بعض ، وكثرت القتلى من الفريقين ، وعادت الحرب بينهما غير مرة ، وأبو يزيد يبعث السرايا فيقطع الطريق بين المهدية والقيروان وسوسة .

ثم إنه بعث إلى المنصور يسأل حرمه وعياله الذين خلَّفهم بالقيروان وأخذهم المنصور، ليدخل في طاعته ، على أن يؤمنه وأصحابه ، وحلف على ذلك بأغلظ الأيمان ، فسيَّر إليه المنصور عياله مكرمين ، بعد أن وصلهم وكساهم ، فلما وصلوا إليه نكث ، وقال :

« انما وجهّهم خوفا منی » .

[ و ] انقضت سنة أربع وثلاثين وهم على حالهم .

فنى خامس المحرم سنة خمس وثلاثين زحف أبو يزيد ، وركب المنصور ، وكان بينهما قتال ما سمع بمثله ، وحملت البربر على المنصور ، وحمل عليها ، وجعل يضرب فيهم ، فانهزموا بعد أن قُتل خلق كثير .

فلما انتصف المحرم عبّى المنصور عسكره ، فجعل على ميمنته أهل إفريقية ، وعلى ميسرته كتامة ، وركب في القلب ومعه عبيده وخاصته ، فوقع بين الفريقين قتال شديد ،

وحمل أبو يزبد على ميمنة المنصور فهزمها ، ثم حمل على القلب فوقع إليه المنصور ، وقال : « هذا يوم الفتح إن شاء الله تعالى » .

وحمل فيمن معه حملة رجل واحد ، فانهزم أبو يزيد ، وأخذت السيوف أصحابه ، فولوا منهزمين ، وأسلموا أثقالهم ، وفرَّ أبو يزيد على وجهه ، وقد قُتل من أصحابه مالايحصى كثرة ، حتى أن الذى أخذه أطفال أهل القيروان خاصة من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس .

وأقام المنصور يتجهز، ثم رحل أواخر ربيع الأول ، فأدرك أبا يزيد، ففر منه فتبعه ، وصار كلما قصد أبو يزيد موضعا يتحصن فيه يسبقه المنصور إليه ، واستأمن بعض أصحابه فأمنه المنصور ، واستمر الهرب بأبي يزيد حتى وصل إلى جبل البربر – وأهله على مذهبه – ، وسلك الرمال ، فاجتمع معه خلق كثير ، وواقع عسكر المنصور ، فهزم الميمنة ، وحمل عليه المنصور بنفسه فانهزم ، وتبعه المنصور إلى جبال وعرة ، وأودية عميقة خشنة الأرض ، فمنعت الأدلاء المنصور من ساوك تلك الأرض ، وقالوا إنه لم يسلكها جيش قط .

واشتد الأمر على عسكر المنصور، فبلغ عليقُ كلّ دابة دينارا ونصفا، وبلغت قربة الماء دينارا، هذا وما وراء ذلك رمال وقفار وبلاد السودان التي ليس فيها عمارة، وقيل للمنصور:

« إِن أَبا يزيد اختار الموت جوعا وعطشا على القتل بالسيف » .

فلما سمع المنصور ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة ، فاتصل به الأُمير زَيْرى بن مناد الصنهاجي ، بعساكر صنهاجة ، فأكرمه المنصور ، وأتته الأُخبار بموضع أبي يزيد من الرمال .

ونزل بالمنصور مرض شديد أشنى منه ، فلما أفاق من مرضه رحل إلى المسيلة ثانى رجب ، فإذا أبو يزيد قد سبقه إليها لما سمع بمرض المنصور وهو يحاصرها ، فلما علم بالمنصور هرب منه [ ١ ١٣ ] يريد بلاد السودان ، فخدعه بنو كملان – هم وهوارة – ومنعوه من ذلك ، وأصعدوه إلى جبال كتامة وغيرهم فتحصن بها ، واجتمع إليه أهلها ، وصاروا ينزلون ويتخطفون الناس ، فسار المنصور عاشر شعبان إليه ، فلم ينزل أبو يزيد ، فلما أخذ المنصور في العود ، نزل أبو يزيد إلى ساقة العسكر ، فرجع المنصور ، ووقعت الحرب ، فانهزم أبو يزيد ، وأسلم أصحابه وأولاده ، وأدركه فارسان فعقرا فرسه ، فسقط عنه ، فأركبه بعض أصحابه ،

وأدركه الأمير زَيْرى فطعنه وألقاه ، وكثر عليه القتال حتى خلَّصه أصحابه ، وخلصوا به ، وتبعهم المنصور فقتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف .

وسار المنصور في أثره أول رمضان ، فاقتتلوا أشد قتال ، ولم يقدر أحد الفريقين على الهزيمة لضيق المكان وخشونته ، ثم الهزم أبو يزيد ، وطلع أصحابه على رؤوس الجبال يرمون بالصخر ، واشتد الأمر حتى تواخذوا بالأيدى ، وكثر القتل حتى ظنوا أنه الفناء ، وافترقوا على السواء .

والتجا أبو يزيد إلى قلعة [كتامة وهي] (١) منيعة فاحتمى بها ، وأقبلت هواره وأكثر مَنْ مع أبى يزيد يطلبون الأمان ، فأمنهم المنصور ، وسار فحصر القلعة ، وفرق جنده حولها ، فناشبه أبو يزيد القتال ، وزحف إليها المنصور غير مرة حتى ملك بعضُ أصحابه مكانا من القلعة ، وألقوا فيها النيران ، فانهزم أصحاب أبى يزيد ، وقُتلوا قتلا ذريعا ، وامتنع أبو يزيد وأولاده فى قصر بالقلعة ومعه أعيان أصحابه ، فاجتمع أصحاب المنصور ، وأحرقوا شعارى الجبل حتى لايهرب أبو يزيد فصار الليل كالنهار .

فلما كان آخر الليل خرج أصحاب أبي يزيد وهم يحملونه على أيلهم، وحملوا على الناس حملة منكرة، فأُخلوا وأخبروا بخروج أبي يزيد، فأُخلوا وأخبروا بخروج أبي يزيد، فأمر المنصور بطلبه، وقال:

و ما أظنه إلا قريبا منا.

فبيا هم كذلك إذ جاء الخبر أن ثلاثة من أصحاب أبي يزيد حملوه من المعركة لقبع عرجه ، فذهب لينزل من الوعر فسقط في مكان صعب ، فأخذ وحُمل إلى المنصور يوم الأحد لخمس بقين من المحرم ، وبه جراحات ، فلما رآه سجد شكراً لله . وقدم به والناس يكبرون حوله ، فأقام عنده إلى سلخ المحرم من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، فمات من جراح كانت به ، فأمر [ المنصور ] بادخاله في قفص عُمل له ، وجعل معه قردين يلعبان عليه ، وأمر بسلخ جلده ، وحشاه تبنا ، وكتب إلى سائر البلاد بالبشارة .

<sup>(</sup>١) زيد مابين الحاصرتين بعد مراجعة ( ابن الاثير : الكامل ، جد ١٨ ، ص ١٧٣ ) .

وخرج عليه \_ بعد أبي يزيد \_ عدةُ خوارج، فظفر بهم المنصور .

ثم عاد المنصور إلى المهديلة في شهر رمضان سنة ست وثلاثين .

وكانت وفاة القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهدى لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .

وقام بالأمر من بعده ابنه أبو الطاهر إساعيل المنصور بنصر الله ، وكتم موته خوفًا أن يعلم أبو يزيد ، فإنه كان على سوسة قريبا منه ، فأبق الأمور على حالها ، ولم يتسم بالخليفة ، ولا غير السكّة ولا الخطبة ولا البنود ، وبتى كذلك حتى فرغ من أمر أبى يزيد ، فلما فرغ منه أظهر موت أبيه ، وتسمّى بالخلافة ، وعمل آلات الحرب .

ويقال إن القائم لم يَرْقَ سريرا ، ولا ركب دابة صيد منذ أفضى إليه الأمر حتى مات ، وإنه صلى مرّة على جنازة ، وصلى مرة العيد بالناس .

وكانت مدة خلافته ثنتي عشرة سنة ، وسبعة أشهر ، واثني عشر يوما .

وعمره ثمانيا وخمسين سنة ، وقيل أربعا وخمسين سنة ، وتسعة أشهر ، وستة أيام .

وأولاده :

أبو الطاهر إسماعيل.

وأبو عبد الله جعفر ــ ومات في أيام (١) المعز ــ

وحمزة ، وعدنان ، وأبو كنانة ـ قبضوا بالمغرب ـ

ويوسف ــ مات ببرقة سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ــ

وعبد الجبار \_ تُوفى بمصر سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة \_

وأربع بنات .

وترك سبع سرارى .

<sup>(</sup>١) الأصل : وفي أيامه ، والتصحيح عن (ج)

وكانت قضاته:

إسحاق بن أبي المنهال ، ثم مات ، فولى أحمد بن يحيى ــ وقتله أبو يزيد لما فتح إفريقية في صفر سنة ثلاث وثلاثين ــ ، ثم أحمد بن الوليد .

ونقش خاتمه : «بنصر الدائم ، ينتصر الإمام أبو القاسم ، .

وقال فيه أيوب بن إبراهيم :

(١٣ب) يا ابنَ الإمام المرتضَى ، وابن الوصى المصطفى ، وابنَ النبيِّ المرسَلِ الله أعطاك الخلافة واهبًا ورآك للإسلام أمْنَعَ مَعْقِلِ نِلْتَ الخلافة ، وهي أعظمُ رُتْبَةً نِيلَتْ ، وليستْ مِنْ عُلاكَ بأفضلِ نِلْتَ الخلافة ، وهي أعظمُ رُتْبَةً نِيلَتْ ، وليستْ مِنْ عُلاكَ بأفضلِ فمنعت حَوْزَتَها ، وحُطْت حريمها بالمشرَفِيَّةِ والوَشِيجِ الذَّبَّلِ وقال خليل بن إسحاق لما بعثه لقتال أبي يزيد :

وما ودَّعْتُ خَيْرَ الخَلْقِ طُرَّا ولا فارقْتُه عن طيبِ نَفْسِ ولكنَّى طلبتُ به رِضاهُ وعَفْوَ اللهِ يوْمَ خُلُول رَمْسِ فعاشَ مُمَلَّكًا ما لاحَ نَجْمُ على الثَّقَلَيْنِ من جِنَّ وإنْسِ

## المنصور بنصر الله أبو الطاهر اسماعيل

## ابن محمد القائم بن عبيد [ الله] المهدى

وُلد بالمهدية في أول ليلة من جمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثمائة ، وقيل ولد بالقيروان<sup>(١)</sup> في أسنة اثنتين وثلاثمائة ، وقيل بل في سنة إحدى وثلاثمائة .

وبويع له في شوال سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة .

وتوفى يوم الأَحد الثالث وعشرين من شوال ، وقيل يوم الجمعة مع الظهر سلخ شوال سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، وسترت وفاته إلى يوم الأَحد سابع ذى الحجة منها .

وكان له من العمر إحدى وأربعين سنة وخمسة أشهر .

وكانت ولايته الخلافة \_ بعد أبيه \_ ثمانى سنين ، وقيل : سبع سنين وعشرة أيام ، وقيل : كان عمره تسعا وثلاثين سنة .

وكان فصيحا بليغا خطيبا حاد الذهن ، حاضر الجواب ، بعيد الغور ، جيد الحدس ، يخترع الخطبة لوقته ؛ وأحواله التي تقدم ذكرها مع أبي يزيد وغيره تدل على شجاعته وعقله .

#### قال أبو جعفر أحمد بن محمد المروروذي (٢) :

« كنت مع المنصور فى اليوم الذى أظهره الله بمخلد بن كَيْداد أبى يزيد ، وهزمه ، فتقدمت إليه ، وسلمت عليه ، وقبلت بده ، ودعوت له بالنصر والظفر ، فأمرنى بالركوب – وقد جمع عليه سلاحه وآلة حربه ، وتقلد سيف جده ذا الفقار ، وأخذ بيده رمحين – فحدثته ساعة ، فجال به الفرس ، ورد أحدهما إلى يده اليسرى ، فسقط إحدى الرمحين من يده إلى الأرض ،

<sup>(</sup>١) الأصل : د بالعراق ، وهو خطأ واضع، والتصحيح عن (ج) .

<sup>(</sup>۲) المرورذى نسبة ألى مرو الروذ ، وهي \_ كما ذكر ياقسوت \_ مدينة قريبة من مرو الشاهجان ، بينهما خمسة أيام ، وينسب اليهاأيضا بمروذى .

فتفاءلت له بالظفر ، ونزلت مسرعا ، فرفعت الرمح من الأرض ، ومسحتُه بكمى ، فرفعتُه إليه ، وقبلت يده ، وقلت :

فَأَلَقَتْ عصاها واستقرَّ بها النوى كما قَرَّ عينًا بالإِياب المسافرُ فَأَخَذَ المنصور الرمح من يدى وقال :

«هلاً قلتُ ما هو خير من هذا وأصدق ؟» .

قال ، قلت : «وما هو ؟ » .

قال : قال الله عز وجل : «وأَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ؛ فَوَقَعَ الحقُّ وبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وانقَلَبُوا صَاغَرِينَ (١) » .

قال: فقلت: «يا مولانا: أنت ابن رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلم \_ ، وإمام الأمة ، عليكم نزل القرآن ، ومن بيتكم درجت الحكم ، فقلت أنت بما عندك من نور النبوة ، وقال عبدك بما بلغه من علمه ومعرفته بكلام العرب وأهل الشعر » .

وكان الأمر كما قال ، فما هو إلا أن أشرف على عسكر أبي يزيد حتى ضرب الله فى وجوههم ، فقتلوا ، وأحرق عسكرهم وخيامهم بالنار ، وولى أبو يزيد فى بقية أصحابه خائبين إلى داخل المغرب .

ولما صارت الخلافة إلى المنصور في الشهر الذي توفى أبوه فيه ، لم يغيِّر السكة ولا البنود ، وأقام على ذلك إلى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة فأظهر موت أبيه بعد أن ظفر بأبي يزيد .

وكان سبب موته : أنه خرج إلى سَفَاقُس(٢) وتُونُس ، ثم إلى قَابِس(٣) ، وبعث يدعو

<sup>(</sup>۱) الأصل : « فالقى موسى عصاه فاذا هى تلقف ما يأفكون ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » وهذا خلط واضح ، فان الآية الأولى « فالقى موسى عصاه فاذا هى تلقف ما يأفكون » هى الآية رقم ٤٥ من سورة الشعراء ، والآيتان التاليتان من سورة الأعراف ، وقد رويت الآيات صحيحة فى نسخة (ج) وهى الآيات ١١٧\_ ١١٩ من سورة الأعراف ،

<sup>(</sup>٢) ذكر ياقوت أنها مدينة من نواحى افريقية جل غلاتها الزيتون ، وهي على ضفة الساحل بينها وبين المهسدية ثلاثة أيام ، وبين سسوسة يومان ، وبين قابس ثلاثه أيام ،

<sup>(</sup>٣) ذكر ياقوت أنها « مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية ، على ساحل البحر ، فيها نخل وبساتين غربى طرابلس الغرب ، وبينها وبين طرابلس ثمانية منازل · وكان فتحها مع فتح القيروان سنة ٢٧ » وقال البكرى : «وبين قابس والبحر ثلاثة أميال » .

أهل جِرْبة(١) إلى الطاعة فأجابوه ، وأخذ منهم رجالا وعاد ، وكانت سفرته شهرا .

وعهد إلى ابنه معدّ وجعله ولى عهده .

فلما كان شهر رمضان سنة إحدى وأربعين خرج متنزها إلى مدينة جُلولاء (٢) - وهو (١١٤) موضع كثير الثار ، وفيه من الأُدْرُج ما لا يحمل الجمل منه غير أربع أَثْرُجّات لعظمه - فحمل منه إلى قصره ، وكانت له حَظِيَّة (٣) يحبها ، فلما رأت الأُثْرُج استحسنته ، وأحبت أن تراه في أغصانه ، فأجابها إلى ذاك ، ورحل بها في خاصته ، وأقام بها أياما ثم عاد إلى المنصورية ، فأصابه في الطريق ربح شِديد ، وبرد ومطر أقام أياما ، وكثر النلج ، فمات جماعة ممن معه .

واعتل المنصور عِلَّة شديدة ، ووصل المنصورية ، فأراد عبور الحمام فنهاه طبيبه إسحاق ابن سليان الإسرائيلي عن ذلك ، فلم يقبل ، ودخل الحمام ففنيت الحرارة الغريزية منه ، ولازمه السهر ، فأخذ طبيبه يعالج المرض دون السَهر ، فاشتد ذلك على المنصور وقال لبعض خواصه :

#### « أما في القيروان طبيب غير إسحاق ؟ »

فأحضر إليه شاب من الأطباء يقال له: « أبو جعفر أحمد بن إبراهم بن أبى خالد بن الجزار » ، فجمع له أشياء مخدرة (٤) ، وكلّفه شَمّها ، فنام ، وخرج وهو مسرور بما فعله ، فجاء إسحاق ليدخل على المنصور ، فقيل له إنه نائم ، فقال : « إن كان صُنع له شيء ينام منه فقد مات » ، فدخلوا عليه فإذا هو مَيَّت ، فدُفن في قصره .

وأرادوا قتل ابن الجزار الذي صنع له المنوِّم ، فقام معه إسحاق ، وقال :

<sup>(</sup>۱) جربة \_ بكسر الجيم أو فتحها \_ جزيرة بالمغرب من ناحية افريقيسة قرب قابس انظر: ( ياقوت : معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) هناك مدينتان تحميلان هذا الاسم « جلولاء ، الأولى طبوح من طساسيج السواد في طريق خراسان ، بينهما وبين خانقين سبعة فراسخ ، والثانية وهي المقصودة هنا مدينة بافريقية بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا ، راجع : ( ياقوت : معجم البلدان ) •

<sup>(</sup>٣) ذكر ( ابن خلكان ، ج ١ ، ص ١٣٥ ) أن هذه الجارية كانت تسمى « قضيب » •

٤) في ابن الأثير وابن خلكان : د منومة ي

« لا ذنب له ، إنما داواه بما ذكره الأطباء ، غير أنه جهل أصل المرض ، وما عرفتموه ، وذلك أننى في معالجته أقصد تقوية الحرارة الغريزية ، وبها يكون النوم ، فلما عولج بما يطفئها علمت أنه قد مات » .

وكان نَقْشُ خَاتَمِه : « بنصر الباطن الظاهر ، ينتصر الإمام أبو الطاهر » .

وكان يُشبّه بأبي جعفر المنصور \_ من خلفاء بنى العباس \_ لأن كلا منهما اختلت عليه الدولة ، وأصفقت (١) عليه الحروب ، وكاد يُسلُّ من الخلافة ، فهب ً له ريح النصر ، وتراجع له أمره حتى لم يبق مخالف .

وأولاده :

أبو تميم المعز لدين الله :

وحَيْدُرَة ... مات بمصر في جمادي الآخرة سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ، وصلى عليه العزيز بالله ...

وهاشم ــ مات بمصر فى ربيع الأول سنة ثمانٍ وستين وثلاثمائة ، وصلى عليه العزيز بالله ــ . وطاهر ــ مات فى المحرم سنة تسع وخمسين وثلاثمائة بالمغرب ــ .

وأبو عبد الله الحسين ــ مات بالمغرب ــ .

وخمسُ بنات :

هبة ، وأَرْوَى ، وأسهاء ــ مِتْنَ عصر أيام المعز لدين الله .

وأُمُّ سَلَمةً ــ ماتت بمصر أيام العزيز بالله ــ .

ومنصورَة ــ ماتت بالمغرب ــ .

وكان له أمهات أولاد ثلاث .

وقضاته :

أحمد بن محمد بن أبي الوليد.

<sup>(</sup>۱) أصفقت أي أطبقت ( القاموس ) •

ثم محمد بن أبي المنصور . ثم عبد الله بن قاسم (١) . ثم على بن أبي سُفْيَان . ثم أبو محمد زُرارة .

ثم أبو حنيفة النُّعْمان بن محمد التميمي .

وحاجبه : جعفر بن على .

<sup>(</sup>۱) ج: ابن هاشم

## المعز لدين الله أبو تميم معد ابن المنصور أبى الطاهر بن القائم أبى القياسم محمد

## ابن عبيد الله المهدى

قال : ولى الأمر بعد أبيه سلخ شوال – وقيل يوم الجمعة سابع عشر – سنة إحدى وأربعين وثلاثمانة .

وأقام فى تدبير الأمور إلى سابع ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، وأذن للناس فدخلوا عليه وقد جلس لهم ، فسلموا عليه بالخلافة ، وكان عمره أربعا وعشرين سنة .

ومولده بالمحمدية على أربع ساعات وأربع أخماس ساعة من يوم الاثنين الحادى عشر من رمضان سنة تسع (١) عشرة وثلاثمائة .

ومدة أبامه ثلاث وعشرون سنة ، وخمسة أشهر ، ومبعة عشر يوماً .

فلما كان فى سنة اثنتين وأربعين جالت عساكره فى جبل أوراس ، وكان ملجاً كلِّ منافق على اللوك ، يسكنه بنوكمُلان ومَلِيلَة وبعض هوارة ، ولم يدخلوا فى طاعة مَنْ تقدمه ، فأطاعوا المعز ، ودخلوا معه البلاد ، وتقدَّم إلى نوابه بالإحسان إلى البربر ، فلم يبقَ منهم إلا مَنْ أتاه وشمله إحسان المعز ، فعظم أمره .

وف سنة سبع وأربعين عظم أمر أبي الحسين جوهر عند المعز ، وعلا محله ، وصار في رتبة الوزارة ، فسيره في صفر نها على جيش كثيف ، فيهم الأمير زيرى بن مناد(٢) الصنهاجي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي دج ، والخطط « سبع عشرة ،

<sup>(</sup>۲) جاء في الهامش بالأصسل تتمسة لهذا الاسم ونصها: « بخطه ساى بخط المؤلف س: زيرى بن منساد بن معوس ( بدون نقط ) بن زناك ،

وغيره ، فسار إلى تاهرت ، وحارب قومًا ، وافتتح مدنا ، وبهب وأحرق ، وسار إلى فاس<sup>(۱)</sup> فنازلها مدة ، وسار إلى سِجِلْمَاسَة ، وقد قام بها رجل<sup>(۲)</sup> وتلقب بالشاكر لله ، وخوطب بأمير المؤمنين ، ففرَّ من جوهر فتبعه حتى أخذه أسيرًا .

ومضى [جوهر] إلى البحر المحيط. [ ١٤ ب ] ، فأمر أن يصاد من سمكه ، وبعثه في قلال الماء إلى المعز ، وسلك ما هنالك من البلاد فافتتحها ، ثم عاد فقاتل أهل فاس حتى افتتحها عنوة ، وقبض على صاحبها ، وجعله مع صاحب سجلماسة في قفصين ، وحملهما إلى المعز بالمهدية ، وعاد في أخريات السنة .

وفى سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة كان إعذار (٣) المعز لدين الله الأمراء بنيه: عبد الله ، وتزار، وعقيل؛ فحين عزم على طهورهم كاتب عُمّاله وولاتِه من لدن برقة إلى أقصى سِجِلْماسة، وما بين ذلك، وما حوته مملكتُه إلى جزيرة صقلية وما والاها، في حضر وبدو، وبحر وبر، وسهل وجبل، بطهور مَنْ وُجد من أولاد سائر الخلق، حُرِّهم وعبدهم، وأبيضهم وأسودهم، ودنيئهم وشريفهم، ومليهم وذميهم، الذين حوتهم مملكته، لمدة شهر، وتوعّد على ترك ذلك، وأمرهم بالقيام بجميع نفقاتهم وكسوتهم، وما يصلح أحوالهم من مطعم ومشرب وملبس وطيب وغيره بمقدار رتبهم وأحوالهم، فكان من جملة المنفق في ذلك مما حُمل إلى جزيرة صقلية وحدها من المال – سوى الخلع والثياب – خمسون حِمْلاً من الدنانير، كلُّ حِمْلٍ عشرة آلاف دينار، ومثل ذلك إلى كل عامل من عمال مملكته ليفرقه على أهل عمله.

وابتدىء بالختان في مستهل ربيع الأول منها، فكان المعز يطهر في اليوم من أيام الشهر

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت: «هى مدينة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر ، وهى حاضرة المغيرب وأجل مدنه قبل أن تختط مراكش ٠٠ وليس بالمغرب مدينة يتخللها الماء غيرها الا غرناطة بالأندلس » ، وقال البكرى : « مدينة فاس مدينتان مفترقتان مسورتان ، عدوة القرويين وعسدوة الأندلسيين ٠٠ في سنة ١٩٢ ، وعدوة القرويين في سنة ١٩٢ ، وعدوة القرويين في سنة ١٩٣ في ولاية ادريس بن ادريس ١٠٠ النه » ٠

<sup>(</sup>۲) یوجز المقریزی هنا فی هذا الفصل عن: ( الأثیر : الكامل ، ج ۸ ، ص۲۰۷ ) واسم هذا الرجل هناك : « محمد بن واسول » •

<sup>(</sup>٣) أعذر الغلام وعذره أى ختنه ، وللقيوم عمل طعام الختان ( القاموس )

بحضرته اثنا(۱) عشر ألف صبى وفوقها ودونها ، ونُحتن من أهل صقلية وحدها خمسة عشر ألف صبى ، وكان وزن خِرَق الأكياس المفرغة مما أنفق فى هذا الإعذار مائة وسبعين قنطارا(۲) بالبغدادى

واستدعی المعز – وهو بالمنصوریة – فی یوم شات باردة الریح عدّة شیوخ من شیوخ کتامة ، وأمر بادخالهم إلیه من غیر الباب الذی جری الرسم به ، فإذا هو فی مجلس مربع کبیر مفروش باللبود علی مطارح ، وحوله کساء ، وعلیه جبة ، وحوالیه أبواب مفتحة تُقضی إلی خزائن کتب ، وبین یدیه مرفع ودواة ، وکتب حوالیه ، فقال :

ويا إخواننا: أصبحتُ اليوم في مثل هذا الشناء والبرد، فقلتُ لأم الأمراء \_ وإنها الآن بحبث تسمع كلامي \_ : أنُرى إخواننا يظنون أنا في مثل هذا اليوم نأكل ونشرب ونتقلَّب في المُثْقل(٣) والديباج (٤) والحرير والفَّنَك(٥) والسَّمُّور والمسك والخمر والغناء كما يفعل أرباب الدنيا ؟!

ثم رأيت أن أنفذ إليكم فأحضركم لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونكم واحتجبتُ عنكم، وأنى لا أفضلكم في أحوالكم إلا فيما لابدلى منه من دنياكم، وبما خصّى الله به من إمامتكم، وأنى لا أشتغل بشيء وأنى مشغول بكتب ترد على من المشرق والمغرب أجيب عنها بخطى، وأنى لا أشتغل بشيء من ملاذ الدنيا إلا بما صان أرواحكم، وعبر بلادكم، وأذل أعداءكم، وقمع أضدادكم.

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « اثني » ، وما اثبتناه هو الصحيح

<sup>(</sup>٢) هـــــذا اللفظ من أصــــل لاتينى هــو "Quintale" ، ومقابله بالفرنسية والاســـبانية والاســـبانية والاســـبانية والانجليزية "Quintal"

<sup>(</sup>٣) المثقل من الثياب ماكان منسوجا بالذهب ٠

<sup>(</sup>٤) الديباج من أقدم الاقمشة الثمينة المعروفة في الشرق قبل الاسلام ، وكان يصنع في الصين وأرمينية ، ويغلب أن يكون من الحرير · انظر : ( عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة في الأقمشة الفاطمية ، ص ٣٩ ، هامش ٣ )

<sup>(</sup>٥)عرف (Dozy: Supp. Dict. Arab) الفنك بأنه نوع صعير جدا من الثعالب في حجم القط يسكن الأقاليم الحارة في افريقية من الحبشة ودارفور الى شمال القارة ، وجاء في ( محيط المحيط ) أن الفنك حيوان فروته أحسن الفراء وأعدلها ، قيل هو نوع من جراء الثعلب التركي، وقيل يطلق على جرو ابن آوى في بلاد الترك ، والمقصود باللفظ هنا الفراء لا الحيوان .

قافعلوا ياشيوخ في خلوتكم مثل ما أفعله ، والتظهروا التجبر والتكبر ، فينزع الله النعمة عمكم ، وينقلها إلى غيركم ، وتحننوا على من وراءكم ممن الايصل إلى كتحنى عليكم ، ليتصل في الناس الجميلُ ، ويكثر الخير ، وينتشر العدل .

وأقبلوا بعدها على نسائكم ، والزموا الواحدة التى تكون لكم ، ولاتشرهوا إلى التكثير منهن ، والرغبة فيهن ، فيتنغص عيشكم ، وتعود المضرة عليكم ، وتنهكوا أبدانكم ، وتذهب قوتكم ، وتضعف نحايزكم (١) ؛ فحسب الرجل الواحد الواحدة ، ونحن محتاجون إلى نصرتكم بأبدانكم وعقولكم .

واعلموا أنكم إذا لزمتم ما آمركم به رجوت أن يقرّب الله علينا أمر المشرق كما قرّب أمر المغرب بكم . انهضوا رحمكم الله ونصركم » .

وفى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة أمر [المعز] بحفر الآبار فى طريق مصر ، وأن يُبنى له فى كل منزلة قصر ، ففُعل ذلك .

وفى يوم الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من السنة وردت النجب من مصر بموت كافور الأخشيدى يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادى الأولى (٢).

واستدعى [ المعز ] يوما أبا جعفر بن حسين بن مهذب - صاحب بيت المال - وهو بالمغرب ، فوجده فى وسط القصر جالسا على صندوق ، وبين يديه ألوف صناديق مبددة فى صحن القصر ، فقال له :

« هذه صناديق مال ، وقد شذٌّ عنّى ترتيبها ، فانظرها ورتبها » .

قال: « فأَخذت أجمعها إلى أن صارت مرتبة ، وبين يدى جماعة من [ ١٥ ] خدام بيت المال والفراشين » ، وأنفذت إليه أعلمه ، فأمر برفعها فى الخرائن على ترتيبها ، وأن يُغلق عليها ، وتختم بخاتمه ، وقال: « قد خرجت عن خاتمنا وصارت إليك » ففعل .

<sup>(</sup>١) نحايز كم أى أصولكم ، فالنحاذ - بكسر النون وضعها - الأصل ( القاموس )

<sup>(</sup>۲) يفهم من النص هنا أن كافورا توفى فى العشرين من جمسادى الأولى سسسنة ٣٥٥ ه ، والصحيح أن الوفاة حدثت فى هذا التاريخ من سنة ٣٥٧ ، فهذا اليوم من سنة ٣٥٥ ليس يوم أربعاء فى سنة ٣٥٧ · انظر : ( النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ١٠ و ٢١) و ( التوفيقات الالهامية ) .

وكانت جملتها أربعة وعشرين ألف ألف دينار ، وذلك في سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ، فأنفقها أجمع على العساكر التي سيّرها إلى مصر في سنتي ثمان وتسع وخمسين مع القائد جوهر . وكان رحيله في رابع عشر ربيع الأول منها ، ومعه ألف حمل مال ، ومن السلاح والخيل والعدد مالا يوصف ، فقدم جوهر إلى مصر ، ووصلت البشارة بفتحها في نصف رمضان سنة مان وخمسين ، فسر المعز سرورا كثيرا وأنشده ابن هانيء قصيدة أولها :

يَقُولُ بِنُو الْعِبَاسِ : هل فتحتُ مصر ؟ فَقُلُ لِبِنَي العِبَاسِ : قد قُضِي الأَمر ولما وصلت البشارة من الشام بكسر عسكر أبي عبد الله الحسن بن أحمد القرمطي - المعروف بالأَعصم (١) - أنشده ابن هانيء قصيدةً منها :

> ما شئت لا ما شاءت الأقدارُ ، فاحكم فأنت الواحدُ القَّهارُ وأنشد أيضا أخرى أولها :

وعلى (٢) أمير المؤمنين مَظَلَّةً زَاحَمْت تحت لوائها جِبْريلا وف سنتى ستين وإحدى وستين قال: ولقد وصلنا إلى برقة ومعنا خمسون ألف دينار. ولما أنفذ جوهر إلى مصر، وبرز يريد المسير إلى مصر، بعث [ المعز] خفيفاً الصَّقْلي – صاحب السَّتْر (٣) – إلى شيوخ كتامة، يقول:

<sup>(</sup>۱) أحد زعماء القرامطة ، ولد بالأحساء ، وفي سنة ٣٦٠ خرج الى دمشق فاقتتل مع جيش جعفر بن فلاح وقتل به بظاهر دمشتق ، وملك دمشق وولى عليها ظالم بن موهوب العقيلى ، ثم عاد الى بلاد هجر ، وهاجم مصر في أوائل سنة ٣٦٢ ، ثم تقهقر الى الشام ، ومات بالرملة في رجب سنة ٣٦٦ ، انظر : ( النجوم الزاهرة ، ج ٤ ص ٣١ ، ٥٦ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٤ ) ٠٠

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصل ، وفى (ج) : «وخيل أمير المؤمنين مطلق » ، وليس فى الديوان قصيدة تنتهى بهذا الروى الا قصيدة واحدة مطلعها : « أتظن راحا فى الشمال شمولا » وليس فى هذه القصيدة بيت ينتهى بلفظ « جبريلا » الا هذا البيت :

أمديرها من حيث دار لشد ما زاحمت حسول ركسابه جبريلا انظر: (الديوان، ص ٥٦٠ و ٥٦٦) ٠

<sup>(</sup>٣) لعل المقصود بهذه الوظيفة أن صاحبها هو الذي كان يتــولى أمر الستار التي تحجب الخليفــة الفـاطمى على عرشــه حتى يتم اعداد المجلس ــ فى مجالسه العامه ــ ثم ترفع بعد ذلك ٠

و يا إخواننا : قد رأينا أن ننفذ رجالا من بلدان كتامة ، يقيمون بينهم ، ويأخذون صدقاتهم ومراعيهم ، ويحفظونها علينا في بلادهم ، فإذا احتجنا إليها أنفذنا خلفها فاستعنا بها على مانحن بسبيله »

فقال بعض شيوخهم لخنيف ـ وقد بلَّغهم ذلك ـ :

« قل لمولانا : والله لا فعلنا هذا أبدا . كيف تؤدى كتامة الجزية ، ويصير عليها في الديوان ضريبة ؟ ؟ وقد أعزها الله قديما بالإسلام ، وحديثا معكم بالإيمان ، وسيوفنا بطاعتكم في المشرق والمغرب ؟ » .

فعاد خفيف بذلك إلى المعز ، فأَمر باحضار جماعة كتامة ، فدخلوا عليه وهو راكب فرسه ، فقال :

« ما هذا الجواب الذي صدر عنكم ؟ » .

فقالوا: « نعم هو جواب جماعتنا ، ماكنا يامولانا بالذي يؤدي جزية تبقى علينا » .

فقام [المعز] في ركابه ، وقال : «بارك الله فيكم ، فهكذا أريد أن تكونوا ، وإنما أردتُ أن أجربكم ، فانظروا كيف أنتم بعدى إذا سرنا عنكم إلى مصر ، هل تقبلون هذا أو تفعلونه وتدخلون تحته ممن يرومه منكم ؟ والآن سررتموني بارك الله فيكم ،

وكتب إلى جوهر \_ وهو بمصر \_ من الغرب :

«وأما ماذكرت ياجوهر من أن جماعة من بنى حمدان وصلت إليك كتبهم ، يبذلون الطاعة ، ويعدون بالمسارعة فى المسير إليك ، فاسمع لما أذكره لك : احذر أن تبتدئ أحدا من بنى حمدان عكاتبة \_ ترهيبا له ولا ترغيبا \_ ، ومن كتب إليك منهم فأجبه بالحسن الجميل ، ولا تستدعه إليك ؛ ومن ورد إليك منهم فأحسن إليه ، ولاتمكن أحدا منهم من قيادة جيش ولا مُلك طَرَف ، فبنو حمدان يتظاهرون بثلاثة أشياء ، عليها مدار العالم ، وليس لهم فيها نصيب : يتظاهرون بالدين ، وليس لهم فيه نصيب ؛ ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم فى الله ؛ ويتظاهرون بالشجاعة ، وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة ؛ فاحذر كل الحذر من الاستنامة إلى أحد منهم »

ولما عزم [المعز] على المسير إلى مصر أجال فكره فيمن يخلفه بالمغرب ، فوقع اختياره على ألى أحمد جعفر بن على الأمير ، فاستدعاه ، وأسر إليه أنه يريد استخلافه بالمغرب ، فقال :

وتترك معى أحد أولادك أو أخوتك جالسا فى القصر وأنا أدبر ، ولا تسألنى عن شيء من الأموال إن كان ما أجبيه (١) بازاء ماأنفقه ؛ وإذا أردتُ أمرًا فعلتُه ولم أنتظر ورود الأمر فيه ، لبعد ما بين مصر والمغرب ، ويكون تقليدُ القضاء والخراج وغيره من قبل نفسى » .

فغضب المعز وقال:

و یاجعفر: عزلتنی عن ملکی ، وأردت أن تجعل لی شریکا فی أمری ، واستبددت بالأموال والاً عمال دونی ، قم فقد أخطأت حظّك ، وما أصبت (١٥٠ ب) رشدك ،

**ف**خرج .

واستدعى المعز يوسف بن زُيْرى الصنهاجي ، وقال له :

وتأهب لخلافة المغرب

**مُأْ**كبر ذلك وقال :

«يامولانا: أنت وآباؤك الأثمة من ولد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ماصفا لكم المغرب، [فكيف] يصفو لى وأنا صنهاجي بربري ؟ قتلتني يامولاي بلا سيف ولا رمح ».

ولم يزل به حتى أجاب وقال :

ديا مولانا : بشريطة أن تولى القضاء والخراج لمن تراه وتختاره ، والخبر لمن تثق به ، وتجعلى أنا قائما بين أيديهم ، فمن استعصى عليهم أمرونى به حتى أعمل فيه مايجب ، ويكون الأمر لهم وأنا خادم بين ذلك » .

فحسن هذا من المعز [ وشكره ، فلما انصرف ] (٢) قال له عم أبيه أبو طالب أحمد بن المهدى عبيدالله :

ويامولانا : وتثن بهذا القول من يوسف أنه يني بما ذكره ؟ ،

فقال [المعز]: ١ ياعمنا: كم بين قول يوسف وقول جعفر ؟ واعلم ياعم أن الأمر الذي طلبه

<sup>` (</sup>۱) ج : إِد لأن ما اجبيــه ٠٠

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة عن ( المقريزي : الخطط ، ج ٢ ، ص ١٦٦٠)

جعفر ابتداء هو آخر مايصير إليه أمر يوسف ، فإذا تطاولت المدة سينفرد بالأمر ، ولكن هذا أولى وأحسن وأجود عند ذوى العقل ، وهو نهاية مايفعله من يترك دياره ،

ووجَّهتْ أمُّ الأَمراء من المغرب بصبيَّةٍ رَبَّتُها لتُباع فى مصر ، فطلب الوكيلُ فيها أَلف دينار ، وقيل له دينار ، فجاءت امرأةً شابة على حمار ، فلم تزل حتى اشترتها منه بستمائة دينار ، وقيل له يامغربي : «هذه بنت الاخشيد اشترت الجارية تتمتع بها ، وهي ست كافور».

فلما عاد أخبر المعز بذلك ، فأمر بإحضار الشيوخ ، وأمر الرجل فحدثهم بخبر الجارية ، ثم قال :

«يا إخواننا: انهضوا إليهم ، فلن يحول بينكم وبينهم شيء ، وإذا كان قد بلغ بهم الترف إلى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم تخرج وتشترى لنفسها جارية تتمتع بها فقد ضعفت نفوس رجالهم ، وذهبت الغيرة منهم ، فانهضوا بنا إليهم » .

فقالوا: «السمع والطاعة».

فقال : «خذوا في حوائجكم ، فنحن نقدم الاختيار لمسيرنا إن شاء الله » .

ولما عزم المعز على الرحيل إلى مصر أتاه بُلكين<sup>(۱)</sup> بن زَيْرى ببالني جمل من إبل زَنَاتَة ، وحمل ما له بالقصور من اللخائر ، وسبك الدنانير على شكل الطواحين ، جعل على كل جمل قطعتين ، في وسط كل قطعة ثقبا تُجمع به القطعة إلى الأُخرى ، فاستعظم ذلك الجند والرعيَّة ، وصاروا يقفون في الطرق لرؤية بيت المال المحمول .

وخرج المعز من المغرب يوم الإننين لثان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلاثمائة ، وخرج من المنصورية ومعه بُلُّكين – واسمه يوسف – إلى سردانية (٢) من بلاد إفريقية ، فسلم إليه إفريقية والمغرب يوم الأربعاء لتسع بقين من ذى الحجة ، وأمر سائر الناس له بالسمع والطاعة ، وفوض

<sup>(</sup>۱) كان بلكين زعيم قبيلة صنهاجة وهي من أكثر القبسائل المغربية اخلاصسا وتأييدا للفاطميين ، وقد ولاه المعز حكم المغرب نيابة عنه عند خروجه الى مصر كما هو واضح بالمتن هنا ، وتوفى في ٢١ ذى الحجة سنة ٣٧٣ في مكان بين سجلماسة وتلمسان ، وخلفه على المغرب ابنه المنصور ، انظر : ( دائرة المعارف الاسلامية ، مادة « بلكين » وما بها من مراجع ) .

<sup>(</sup>٢) سردانية قرية قريبية من القيروان ، انظر : ( البكري : المغرب ، ج ٢ ، ص ٣٢ ) ٠

إليه أمور البلاد، ما خلا جزيرة صقلية ـ فإنه ترك أمرها لحسن بن على بن أبي الحسين<sup>(١)</sup>ـ، وطرابلس وأعمالها .

وقال له :

«إن نسبت ، ما وصيناك به فلا تنسَ ثلاثة أشياء : إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية ، ولا ترفع السيف عن البربر ، ولا تولَّ أحدا من أخوتك وبنى عمك ، فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك ، وافعل مع أهل الحاضرة خيرا » .

وفارقه .

وكان قيصر ومظفر الصقلبيان قد بلغا رتبةً عظيمةً عند المنصور والمعز ، وكان المظفر يُدلّ على المعز لأنه علم المعز يتكلم بكلمة صقلبية على المعز لأنه علم المعز يتكلم بكلمة صقلبية استراب بها ، فأخذ المعز نفسه بحفظ اللغات ، فابتدأ بالبربرية فأحكمها ، ثم بالرومية ، ثم بالسودانية ، ثم استدعى الصقلبية فمرّت به تلك الكلمة فيها ، فإذا هى شتمة ، فبقيت في نفسه حتى قتاهما .

وبلغه – وهو بالمغرب – أمر الحرب من بنى حسن وبنى جعفر بن أبى طالب [بالحجاز] ، وأنه قُتل من بنى الحسن أكثر ممن قَتَلَ بنو حسن من بنى جعفر ، فأَنفذ مالا ورجالا سرا معوّا بين الطائفتين حتى اصطلحوا ، وتحملوا الحمالات عنهما .

وكان فاضل القتلى لبنى حسن عند بنى جعفر مبيعين قتيلًا ، فأدَّى القومُ ذلك إليهم ، وعقدوا بينهم فى المسجد الحرام صلحًا ، وتحملوا دياتهم من مال المعز ، وذلك فى سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ، فصار ذلك جميلا عند بنى حسن للمعز ، فلما دخل جوهر [مصر] بادر حسن بن جعفر الحسنى فملك مكة ودعا للمعز ، وكتب إلى جوهر بذلك ، فبعث بالخبر إلى المعز ، فأنفذ من المغرب إليه بتقليد الحرم وأعماله .

<sup>(</sup>۱) الحسن بن على بن أبى الحسين هـ و ثالث من تولى حكم صقلية من الأسرة الكلبية ، وقد حكمها مرتين من سنة ٣٦٦ الى ٣٤١ ، ثم من ٣٥٣ الى ٣٥٩ ، والمذكور في المتن هنا أنه وقد حكمها مرتين من سنة ٣٦١ ، والذي تذكره هو الذي كان يلى حكم صقلية عند خروج المعز الى مصر ، أى في أواخر سنة ٣٦١ ، والذي تذكره المراجع أن حاكم صقلية من ٣٥٩ الى ٣٧١ هـ و ابنه على بن الحسن بن على • انظر : المراجع أن حاكم صقلية من ٣٥٩ الى ٣٧١ هـ و ابنه على بن الحسن بن على • انظر : (Zambaur : Op. Cit. p. 67-69)

## ا ذكر بناء القاهرة

قال أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق (١) المصرى فى كتاب « إتمام أخبار أمراء مصر للكندى » \_ رحمهما الله \_ :

وفى جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة صحت الأخبار بمسير عساكر المعزلدين الله من المغرب إلى مصر ، عليها عبده جوهر ، وكانت بمصر للمعز دعاة استدعوا خلقا فى البلد وكانوا يقولون : وإذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المعز لدين الله الأرض كلّها ، وبيننا وبينكم الحجر الأسود – يعنون كافور الإخشيدى – ، ، فلما مات كافور أنفذ المعز إلى دعائه بنودا ، وقال : وفرقوها على من يبايع من الجند ، وأمرهم إذا قربت العساكر ينشرونها ، فلما قربت العساكر من الإسكندرية جمع الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد ابن موسى بن الحسن بن الفرات (٢) الناس وشاورهم ، فاتفقوا على مراصلة جوهر ، وأن يشترطوا

<sup>(</sup>٢) جعفر بن الفرات ( ٣٠٨ ـ ٣٩١) كان أبوه وزير المقتدر بالله الخليفة العباسى ، ثسم وفد هو الى مصر ووزر بها الأونوجور بن أبى بكر الأخشيد ، ثم الأخيه أبى الحسن على ، ثم لكافور، وبقى وزيرا الى أن انتهت السدولة الأخشيدية ودخل الفاطميون مصر ، ويقال أن المعز لما أتى الى مصر عرض عليه الوزارة فامتنع ، فقال : اذا لم تل لنا شغلا فيجب أن لا تخرج عن بلادنا ، فأنا الا نستغنى أن يكون فى دولتنا مثلك ، فأقام بها ولم يرجسع الى بغسداد ، وجعفسر هذا هو الذى استجلب الدارقطنى من بغسداد الى مصر ، وأنفق عليه نفقة واسعة ، وله صنف مسنده ، وقد مات جعفر فى عهد الحاكم ، فحمل تابوته الى المدينة ، ودفن بها حسب وصيته ، وقد ولى ابن له الوزارة للحاكم سنة ٤٠٥ ، فقتله بعد خمسة أيام من ولايته ، انظر : ( ياقوت : معجم الأدباء ) .

عليه شروطا ، وأنهم يسمعون له ويطيعونه ، ثم اجتمعوا على محاربته ، ثم انحل ذلك ، وهادوا إلى المراسلة بالصلح .

وكانت رسلُ جوهر ترد سرًا إلى ابن الفرات ، ثم اتفقوا على خروج أبى جعفر مسلم الحسينى ، وأبى إساعيل الرسّى ، ومعهما القاضى أبو طاهر ، وجماعة ، فبرزوا إلى الجيزة لاثنتى عشرة بقيت من رجب ، ولم يتأخر عن تشييعهم قائد ، ولا كاتب ، ولا عالم ، ولا شاهد ، ولا تاجر ، وساروا فلقوا جوهر بتروجة (١) ووافقوه ، واشترطوا عليه ، فأجابهم إلى ما التمسوه ، وكتب لهم :

و بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من جوهر الكاتيب عبد أمير المؤمنين المعز لدين الله - صلوات الله عليه - لجماعة أهل مصر الساكنين بها ، من أهلها ومن غيرهم :

أنه قد ورد مَنْ سأَلتموه الترسل والاجتماع معى ، وهم :

أبو جعفر مسلم الشريف ـ أطال الله بقاءه ـ

وأبو إسماعيل الرسى ـ أيَّده الله ـ

وأبو الطيّب الهاشمي ـ أيّده الله ـ .

وأبو جعفر أحمد بن نصر ــ أعزُّه الله ــ

والقاضي \_ أُعزُّه الله \_ .

وذكروا عنكم أنكم التمستم كتابا يشتمل على أمانكم فى أنفسكم وأموالكم وبلادكم وجميع أحوالكم ، فعرفتُم ما تقدَّم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه \_ وحسن نظره لكم .

فلتحمدوا الله على ما أولاكم ، وتشكروه على ما حماكم ، وثداًبوا فيما يلزمكم ، وتسارعوا إلى طاعته العاصمة لكم ، العائدة بالسلامة لكم ، وبالسعادة عليكم ، وهو أنه ــ صلوات الله عليه ــ

<sup>(</sup>۱) حقق محمد رمزی موقع هذه القریة فی ( النجوم الزاهرة ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، هامش ٣ ) بقوله : هـذه القریة كانت موجودة لغایة القرن التاسع الهجری ، حیث وردت فی كتاب التحفة السنیة لابن الجیعسان ص ١٢٤ وقد درست مساكنها ، ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة باراضی زاویة صقر ، بمركز ابی المطامیر ، بمدیریة البحیرة .

لم يكن إخراجه للعساكر المنصورة ، والجيوش المظفرة إلا لما فيه إعزازكم وحمايتكم والجهاد عنكم ، إذ قد تخطفتكم الأيدى ، واستطال عليكم المستذل وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم في هذه السنة ، والتغلب عليه وأشر من فيه ، والاحتواء على نعمكم وأموالكم حسب ما فعله في غيركم من أهل بلدان المشرق، وتأكد عزمه، واشتد كَلِّبُه، فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه \_ بإخراج العساكر المنصورة ، وبادره بانفاذ الجيوش المظفرة دونكم ، ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق ، الذين عمَّهم الخزى ، وشملتهم الذلَّة ، واكتنفتهم المصائب وتتابعت الرزايا ، وانصل عندهم الخوف وكثرت استغاثتهم ، وعظم ضجيجهم ، وعلا صراخهم ، فلم يُغثهم إلا من أرمضه أمرهم ، ومضَّه حالهم ، وأبكى عينه مانالهم ، وأسهرها ما حلَّ بهم ، وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ــ صلوات الله عليه ــ ، فرجا \_ بفضل الله ، وإحسانه لديه ، وما عوّده وأجراه عليه \_ استنقاذ من أصبح منهم في ذل مقيم ، وعذاب أليم ، وأن يؤمن من استولى عليه الوَهْل(١) ، ويفرخ رَوْعَ من لم يزل في خوف ووجل، وآثر إقامة الحج الذي تعطل وأهمل العباد فروضه وحقوقه لخوف المستولى عليهم ، وإذ لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ، وإذ قد أوقع بهم مرة بعد أخرى ، فسُفكت دماؤهم ، وابتزت أموالهم ، مع اعباد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات ، وقطع عبث العابشين فيها ، ليتطرق الناس آمنين ، ويسيروا مطمئنين ، ويتحفوا بالأطعمة والأقوات ، إذ كان قد انتهى إليه \_ صلوات الله عليه \_ انقطاع طرقاتها ، لخوف مادتها ، إذ لا زاجر للمعتدين ، ولا دافع للظالمين . ثم تجديد السُّكَّة (٢) ، وصرفها إلى العيار الذي عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة ، وقطع الغش [ ١٦ ب ] منها ، إذ كانت هذه الثلاث خصال هي التي لا يتسع لمن ينظر في أمور المسلمين إلا إصلاحها، واستفراغ الوسع فيما يلزمه منها .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل و ج : « المهل » ، وماأثبتناه قراءة ترجيحية ، والوهل معناها الفزع (۲) عرف ( الماوردى : الاحكام السطانية ، ص ۱۶۹ ) السكة بأنها « الحديدة التى يطبع عليها الدراهم ، ولذلك سميت الدراهم المضروبة السكة » ، وقد شرح ( المقريزى : كتاب الاوزان والأكيــال الشرعيــه ، طبعــة Tychsen ص ۸٦ ) لفظ السكة بأنها « الدينـاد والدرهم المضروبين ، سمى كل منهما ســكة ، لأنه طبع بالحديدة المعلمة ، ويقال لهاالسكة ، وكل مسمار عند العرب سكة » •

وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عايه ـ إلى عبده من نشر العدل، وبسط الحق، وحسم الظلم، وقطع العدوان، وننى الأذى، ورفع المؤن، والقيام فى الحق، وإعانة المظلوم مع الشفقة والإحسان، وجميل النظر، وكرم الصحبة، ولطف العشرة، وافتقاد الأحوال، وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونهارهم، وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم، حتى لا تجرى أمورهم إلا على مالم شعثهم، وأقام أودهم، وأصلح بالهم، وجمع قلوبهم، وألف كلمتهم، على طاعة وليه ومولانا وسيدنا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ وما أمر به مولاه من إسقاط الرسوم الجاثرة التي لا يرتضى ـ صلوات الله عليه ـ بإثباتها عليكم.

وأن أجريكم فى المواريث على كتاب الله وسنة نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأضع ما كان يؤخذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير وصيّة من المتوفى بها ، فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال .

وأن أتقدم فى رمّ مساجدكم ، وتزيينها بالفرش والإيقاد ، وأن أعطى مؤذنيها وقَوَمَتُها ومَنْ يؤمُّ الناسَ فيها أرزاقهم ، وأدرها عليهم ، ولا أقطعها عنهم ، ولا أدفعها إلا من بيت المال ، لا بإحالة على من يقبض منهم .

وغير ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين – صلوات الله عليه – مما ضمنه كتابه هذا [ ما ذكره ] من ترسل عنكم – أيدهم الله ، وصانكم أجمعين بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين – صلوات الله عليه – من أنكم ذكرتم وجوها النمستم ذكرها في كتاب أمانكم ، فذكرتُها إجابة لكم ، وتطمينا لأنفسكم .

[وإلا] فلم يكن لذكرها معنى ، ولا فى نشرها فائدة ، إذ كان الإسلام سنة واحدة ، وشريعة متبعة ، وهى إقامتكم على مذهبكم ، وأن تتركوا [على] ما كنتم عليه من أداء الفروض فى العلم ، والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم ، وثباتكم على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة – رضى الله عنهم – والتابعين بعدهم ، وفقهاء الأمصار الذين جرت الأحكام بمذاهبهم وفتواهم ، وأن يجرى الأذان ، والصلاة ، وصيام شهر رمضان وفطره ، وقيام لياليه ، والزكاة ، والحج ، والجهاد على أمر الله وكتابه ، و [ما] نصه نبيه – صلى الله عليه وسلم – فى سنته ، واجراء أهل الذمة على ما كانوا عليه .

ولكم على أمانُ الله التام العام ، الدائم المتصل ، الشامل الكامل ، المتجدد المتأكد على الأيام وكرور الأعوام ، في أنفسكم ، وأموالكم ، وأهليكم ، ونعمكم ، وضياعكم ، ورباعكم ، وقليلكم وكثيركم .

وعلى أنه لا يعترض عليكم معترض ، ولا يتجنى عليكم متجنى ، ولا يتعقب عليكم لتعقب .

وعلى أنكم تصانون وتحفظون وتحرسون ، ويُذَبُّ عنكم ، ويُمنع منكم ، فلا يُتعرض إلى أذاكم ، ولا يسارع أحد في الاعتداء عليكم ، ولا في الاستطالة على قويكم - فضلا عن ضعيفكم - .

وعلى أن لا أزال مجتهدا فيا يعمكم صلاحُه، ويشملكم نفعُه، ويصل إليكم خيره، وتتعرفون بركته، وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ .

ولكم على الوفاء بما التزمته ، وأعطيتكم إياه ، عهد الله ، وغليظ ميثاقه وذمته ، وذمة أنبيائه ورسله ، وذمة الأثمة موالينا أمراء المؤمنين ـ قدّس الله أرواحهم ـ ، وذمة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين المعز لدين الله ـ صلوات الله عليه ـ فتصرّحون بها وتعلنون بالانصراف إليها ، وتخرجون إلى وتسلمون على ، وتكونون بين يدى ، إلى أن أعبر الجسر ، وأنزل في المناخ(۱) المبارك ، وتحافظون ـ من بعد ـ على الطاعة ، وتثابرون عليها ، وتسارعون إلى فروضها ، ولا تخذلون ولياً لمولانا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ ، وتلزمون ما أمرتم به ، وفقكم الله وأرشدكم أجمعين » .

وكتب القائد جوهر الأمان بخطه في شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار » .

<sup>(</sup>۱) المناخ هو المكان الذى أنيخت فيه دواب الجيش الفاطمى عند نزوله خسارج الفسطاط وحيث بنيت القاهرة بعد ذلك ، وقسد كان له شأن بعد ذلك فى عهسد السدولة ، ويسسميه ( المقريزى : الخطط ، ج ٢ ، ص ٣١١) « المناخ السعيد »، ويقول انه كان من وراء القصر الكبير فيما يلى ظهر دار الوزارة الكبرى والحجر ، وأنه كان موضعا « برسم طواحين القمح التى تطحن جرايات القصور ، وبرسم مضازن الاخشاب والحديد ونحو ذلك » .

وكتب بخطه ني هذا الكتاب :

و قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين \_ :

كتبتُ هذا الأمان على ما تقدم به أمرُ مولانا وسيدنا [ ١ ١ ] أمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه \_ ، وعلى الوفاء بجميعه لمن أجاب من أهل البلد وغيرهم على ماشرطت فيه .

والحمد لله رب العالمين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على صيدنا محمد وعلى آله الطيبين .

وكتب جوهر بخطه في التاريخ المذكور :

وأشهد جوهر على نفسه جماعة الحاضرين وهم :

أبو جعفر مسلم بن محمد بن عبيد الله الحسيبي .

وأبو إساعيل إبراهيم بن أحمد الرسِّي الحسني .

وأبو الطيب العباس بن أحمد الهاشمي .

والقاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد .

وابنه أبو يعلى محمد بن محمد .

ومحمد بن مهلب بن محمد .

وعمرو بن الحرث بن محمد .

وأخذ منه أبو جعفر مسلم كتابا إلى أبى الفضل جعفر بن الفرات ـ الوزير ـ وجماعة وجوه الدولة ، وخاطب ابن الفرات ـ فى كتابه ـ بالوزير بعد مراجعة ، وكان قد توقف فى مخاطبته بالوزير ، وقال : و ما كان وزير خليفة ، وأجاز الجماعة وحمّلهم ، ولم يقبل أبو جعفر مسلم شيئا منه ، وأكلت الجماعة معه ، وودعوه وانصرفوا ، فوافوا لمّانٍ خلون من شعبان » .

#### قال ابن زولاق :

و سألتُ أبا جعفر مسلم عند رجوعه عن مقدار العسكر ، فقال : « هو مثل جمع عرفات كثرة وعدة ؛ ؛ وسألته عن سن القائد جوهر ، فقال لى : « نيف وخمسون سنة » .

فلما قدم الجماعة انتقض الإخشيدية والكافورية ، وكان قد بلغهم ذلك وهم عند القائد جوهر ، فتسرعوا في الانصراف من عنده ، وبلغ جوهر - بعد انصرافهم - انتقاض الصلح ، فأدرك الجماعة ، وأعلمهم بأن القوم قد نقضوا الصلح ، وطلب إعادة أمانه إليه ، فرفقوا به ، فقال للقاضي أبي طاهر :

ما تقول يا قاضي في هذه المسألة ؟ ،

فقال : « ما هي » ؟

فقال : « ما تقول فيمن أراد العبور إلى مصر ليمضى إلى الجهاد لقتال الروم فمُنِع ، اليس له قتالهم ؟ »

فقال له القاضي : « نعم » .

فقال : « وحلال فتالهم ؟ »

قال : « نعم » .

ولما وافى أبو جعفر مسلم ومَنْ معه من عند جوهر جاءه الناس ، وركب إليه ابن الفرات فى موكب عظيم ، وعنده جماعة الوجوه ، فقرأ عليهم كتاب جوهر بالأمان والشرط ، وأوصل كتاب ابن الفرات وكُتُبَ الجماعة ، فامتنع القوم من قبول ذلك ، وقال فَرَح البجكمى للشريف مسلم :

« لو جاءنا جلُّك مهذا ضربنا وجهه بالسيف »

فلامهم ابن الفرات على ذلك ، وقال : « أنتم سألتم الشريف هذه المسألة ، فلم يقنع حتى أخذ معه أبا إساعيل ــ وهو رجل حسى ـ ، وأخذ معه قاضى المسلمين ، وأخذ معه رجلا عباسيا » .

وسكت الشريف مسلم ، فلم يُزد على أن قال : « خار الله لكم » .

واشتغل ابن الفرات يسارر الشريف مسلم ، والإخشيدية والكافورية في خوض ، فقالوا كلهم :

« ما بيننا وبين جوهر إلا السيف »:

فسلموا على نحرير شُوَيْزان بالإماره ، وخرجوا يحجبونه إلى داره ، وبتى أحمد بن على بن الإخشيد لا يُفكِّر فيه .

واستعدوا للحرب، وساروا لعشر خلون من شعبان ، فنزلوا الجزيرة بالرجال والسلاح ، ووافى جوهر الجزيرة ، فلما شاهد ما فعلوه عاد إلى منية شلقان (۱) ، وعبر إلى مصر من ذلك الموضع ، وأرسل فاستقبل الراكب الواردة من تِنيس (۲) ودمياط وأسفل الأرض (۳) فأخذها ، وتولى العبور إليهم جعفر (٤) بن فلاح عربانا في سراويل مع جمع من المغاربة ، وبلغ الإخشيدية ، فأنفذوا نحرير الأرغلى ، وبمن الطويل ، ومبشر الإخشيدي في خلق ، فساروا إلى الموضع ، وكانوا قد وكلوا به مزاحم بن محمد بن رائق فلقوه راجعًا ، ووقع القتال فقتل خلق من المصريين

وانصرف الناس عشية الأحد النصف من شعبان ، فلما كان نصف الليل انصرف من كان بالجزيرة إلى دورهم ، وأصبحوا غادين إلى الشام ، وقد قُتل جماعة ، منهم : نحرير الأرغلى ، ومبشر الإخشيدى ، ويُمْن الطويل ، وخلق كثير .

وأصبح الناس على خطة عظيمة ، فبكروا في يوم الاثنين إلى دار الشريف مسلم يسألونه الكتاب إلى جوهر في إعادة أمانهم ، فكتب إليه ، وجلس الناس عنده ، وقد طاف على بن

<sup>(</sup>١) تعرف اليوم باسم شلقان ، وهي ترية شرقي القناطر الخيرية بمركز قليوب

<sup>(</sup>۲) كانت تنيس مدينة قديمة وهي جزيرة وسط بحيرة تحمل نفس الاسم ، وهي التي تسمى اليوم بحيرة المنزلة ، وقد كان لتنيس في العصور الوسطى شأن خطير من النساحيتين الحربية والصسناعية ، فقد كان الروم يغيرون عليها باساطيلهم كلما فسكروا في غزو مصر ، ولهذا كانت بها دار صسناعة واسطول مقيم ، وكانت بها حصون وقلاع قوية ، كما كانت تنيس مركزا هاما من مراكز صناعة النسيج في مصر في تلك العصور ، ويرى المقريزي أنه في سنة ٥٨٨ه صدرت الأوامر باخلاء تنيس فاخليت ونقل أهلها إلى دمياط ،

وفی شــــوال سنة ٦٢٤ هـ امر الــكامل محمد الأيوبی بهدم تنيس · انظر : ( الخطط ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ــ ٢٩٣ ) ·

 <sup>(</sup>٣) المقصود بأسفل الأرض في تلك العصور الوجه البحرى •

<sup>(</sup>٤) جعفر بن فسلاح من أكبر قواد المعز ، صحب جوهر ، واشترك في فتح مصر ، ثم سار لفتح الشام فاستولى على الرملة في آخر سينة ٣٥٨ هـ ، وعلى دمشق في أول سنة ٣٥٩ هـ ، وأقام بها الى سينة ٣٦٠ حيث قصده الحسن بن أحمد القرمطي وقاتله وقتله .

الحسين بن لؤلؤ \_ صاحب الشرطة السفلى (١) \_ ومعه رسول جوهر ، وبندُ (٢) عليه اسم المعز لدين الله ، وبين أيديهما الأجراس بأن لا مؤونة ولا كلفة ، وأمَّن الناس ، وفُرقت البنود ، فنشر كلُّ من عنده بندُ [ ١٧ ب ] بَنْدَه في درب حارته .

وجاء الجواب إلى الشريف وقت العصر ، ونسخته بعد البسملة :

و وصل كتاب الشريف الجليل - أطال الله بقاءه ، وأدام عزَّه وتأييده وعلوه - وهو المهنأ بما هنأ به من الفتح الميمون ؛ فوقفت على ما سأل من إعادة الأمان الأول ، وقد أعدتُه على حاله .

رجعلت إلى الشريف \_ أعزه الله \_ أن يؤمن كيف رأى وكيف أحب ، ويزيد على ما كتبتُه كيف يشاء ، فهو أمانى ، وعن إذنى وإذن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين \_ صلوات الله عليه \_ . وقد كتبت إلى الوزير \_ أيّده الله \_ بالاحتياط على دور الهاربين إلى أن يرجعوا إلى الطاعة ، ويعمل الشريف \_ أيّده الله تعالى \_ على لقاتى فى يوم الثلاثاء لسبع عشرة تخلو من شعبان ، .

فاستبشرت الجماعة وابتهجوا ، وعملوا على الغدو<sup>(٣)</sup> إلى الجيزة للقاء جوهر مع الشريف مسلم ، وبات الناس على هدوء وطمأنينة .

فلما كان غداة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان خرج الشريف أبو جعفر مسلم ، وجعفر بن الفضل بن الفرات ، وسائر الأشراف والقضاة والعلماء والشهود ووجوه التجار والرعية إلى الجيزة ، فلما تكامل الناس أقبل القائد جوهر في عساكره ، فصاح بعضُ حجابه :

<sup>(</sup>۱) الشرطة هم الجنود الذين يحافظون على الأمن ، وقد كان بالفسطاط شرطة منذ الفتح العربى ، وكان صاحبها فى المكان الثانى بعد الوالى ، فلما أسست العسكر أنشئت فيها داد أخرى للشرطة سميت الشرطة العليا ، لعلو العسكر عن الفسطاط ، كما سسميت شرطة الفسطاط بالشرطة السفلى منذ ذلك الحين ، ولما فتح جوهر مصر وأنشأ القاهرة نقل اليها الشرطة العليا ، وقد ظلت بها طول عهود الفاطميين والأيوبيين والماليك ، أنظر (صبح الأعشى ، على مرطة ثالثة فى القرافة ، وأنها ضمت فى أيامه الى شرطة الفسطاط أى السفلى .

<sup>(</sup>٢) ذكر في ابن خلكان أن هذا البند كان أبيض اللون ٠

<sup>(</sup>٣) ج: د المسير ،

و الأرضَ ، إلا الشريف والوزير ، .

وتقدُّم الناسُ واحدًا واحدًا ، فلما فرغوا من السلام عليه عاد الناس إلى الفسطاط .

فلما زالت الشمس أقبلت العساكر ، فعبرت الجسر ، ودخلت أفواجا أفواجا ، ومعهم صناديق المال على البغال ، – ويقال إن المال كان في ألف وخمسائة صندوق – ، وأقبلت القباب ، وأقبل جوهر في حلة مذهبة مثقل في فرسانه ورجالته ، وقاد العسكر بأسره إلى المناخ الذي رسم له المعز موضع القاهرة ؛ واختطّ موضع القصر ، وأقام حسكره سبعة أيام يدخل – من يوم الثلاثاء إلى [ آخر ] يوم الاثنين – ، واستقرت به الدار .

وجاءته الألطاف والهدايا فلم يقبل من أحد طعاما إلا من الشريف مسلم ، ويقال : لما أناخ جوهر في موضع القاهرة الآن اختطّ. القصر ، فأصبح المصريون ليهنثوه ، فوجدوه قد حفر أساس القصر في الليل .

ويقال إن جوهر لما بنى القصور ، وأدار عليها السورساها : والمنصورية (١) ، فلما قدم المعز لدين الله إلى الديار المصرية ساها والقاهرة ه(١) .

<sup>(</sup>۱) أورد المقريزي هنا وفي ( الخطط ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ) رأيين في سبب تسميه عاصمه الفاطميين بالقاهرة •

أولهما أن جوهس سسماها المنصورية ، فلمسا أتى المعسن بعد أربع سسنوات مساها القاهرة تفاؤلا بأنها مستقهر الدولة العباسية المنافسة •

وثانيهما قصة الحبال والجسرس والغراب

والنظرة العلمية الصحيحة ترجح صحة الرأى الأول ، فقد اختار جوهر لبناء القاهرة موقعا خارج العاصمة القديمة كما كانت منصورية المعسرب خارج القيروان ، وقد سمى بابان من أبواب المدينة المصرية باسمى زويلة والفتوح وهما اسمسمان لبابين في منصورية المغرب ، كذلك من المرجع أن يكون جوهر سمى العاصمة المصرية الجديدة المنصورية تقربا لسيده وخليفته المعز باحيساء ذكرى والده المنصور .

أما قصة الغراب فهى أقرب الى الخيال ، ومما ينفيها نفيا باتا \_ رغم أخذ الكثيرين من المؤرخين بها \_ أن ( المسعودى : مروج الذهب، ج ١ ، ص ٢١٥) يسروى قصة شديدة الشبه جدا بهده القصة وينسبها إلى الاسكندر عند بنائه للاسكندرية ، والذى أرجحه أن المقريزى نقل الرأى الأول الصحيح عن مصادر فاطمية ، ثم نقل القصة الثانية عن مراجع متأخرة شبه عليها الأمر عند الكلام عنقاهرة المعز ، فاقتبست ماقيل عن اسكندرية الاسكندر، انظر أيضا ( كرزويل : تأسيس القاهرة ، الترجمة العربية للسيد محمد رجب ، مجلة المقتطف ، نوفمبسو وديسمبر سنة ١٩٣٤ ) .

ويقال فى سبب تسميتها بالقاهرة أن القائد جوهر لما أراد بناء القاهرة أحضر المنجمين ، وعرفهم أنه يريد عمارة بلدظاهر مصر ليقيم بها الجند ، وأمرهم باختيار طالع لوضع الأساس ، بحيث لا يخرج البلد عن نسلهم ، فاختاروا طالعا لحفر السور ، وطالعا لابتداء وضع الحجارة فى الأساس ، وجعلوا بدائر السور قوائم من خشب ، بين كل قائمتين حبل فيه أجراس ، وقالوا للعمال : «إذا تجركت الأجراس أرموا ما بأيديكم من الطين والحجارة » .

فوقفوا ينتظرون الوقت الصالح لذلك ، فاتفى أن غرابا وقع على حبل من تلك الحبال المعلى فيها الأجراس ، فتحركت الأجراس كلها ، وظن العمال أن المنجمين حركوها ، فألقوا ما بأيدهم من الطين والحجارة وبنوا ، فصاح المنجمون :

«القاهر في الطالع».

فمضى ذلك وفاتهم ما قصدوه .

ويقال إن المريخ كان فى الطالع عند ابتداء وضع أساس القاهرة ، وهو قاهر الفلك ، [فسموها القاهرة] (١) ، فحكموا لذلك أن القاهرة لا تزال تحت حكم الأتراك .

وأدار السور اللين حول بشر العظام ، وجعلها في القصر ، وجعل القاهرة حارات (٢) للواصلين [صحبته و] صحبة [مولاه] المعز ، وعمل القصر بترتيب ألقاه إليه المعز

ويقال إن المعز لما رأى القاهرة لم يعجبه مكانها في البرية بغير ساحل ، وقال لجوهر : ديا جوهر فاتتك عمارتها ها هنا » \_ يعني المقس<sup>(٣)</sup> بشاطيء النيل \_ .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة عن ج

<sup>(</sup>۲) قال ابن سيده: الحارة كل محلة دنت منازلها ، والمحلة منزل القوم ، هذا وقد كانت احياء القاهرة عند تأسيسها تسمى الحارات ، كما كانت احياء الفسطاط تسمى الخطط ، انظر باب الحارات في ( المقريزي : الخطط ، ج ٣ ، ص ٣٢ – ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) عرف (ابن تغرى بردى - نقلا عن القضاعى - النجوم الزاهرة ، ج كاص ٥٥) المقس بقوله: كانت ضيعة تعرف بأم دنين ، وانما سميت المقس لأن العشار وهو المكاس كان فيها يستخرج الاموال ، فقيل له المكس ، ثم اقيل المقس ، وقد عقب على ذلك محمد رمزى بقوله : المقس والمكس والمقسم وأم دنين كلها أسماء مترادفة لقرية كانت واقعة على شاطىء النيل وقت أن كان النيل يجرى في عهد الدولة الفاطمية في المكان الذي يمر فيه اليسوم شارع عمساد الدين وميدان محطة مصر ومابعده الى الشمال بشارع الملكة نازلى (شارع رمسيس حاليا) ١٠٠ النع ٠

فلما رأى سطح الجرف المعروف اليوم بالرَّصَد (١) ، قال :

ديا جوهر: لما فاتك الساحل كان ينبغى عمارة القاهرة بهذا الجبل على هذا السطح ، وتكون قلمة لمصر » .

### حكاه ابن الطوير<sup>(٢)</sup>.

قال : « وكان المعز عارفا بالأمور ، مطلعا على الأحوال بالذكاء ، وكان يضرب فى فنون منها النجامة ، فرتب فى القصر ما يحتاج إليه الملوك بل الخلفاء ، بحيث لا يراهم العيان فى النُقلة من مكان إلى مكان ، وجعل لهم فى ساحاته البحر والميدان والبستان ، وتقدّم بعمارة المصلى ظاهر القاهرة لأهلها ، لخطبتهم فيها والصلاة فى عيدى الفطر والنحر ، والاخر [١١٨] بالقرافة لأهل مصر » .

### وقال ابن عبد الظاهر<sup>(۳)</sup>:

« فلما تحقق المعز وفاة كافور جهز جوهر وصحبته المساكر ، ثم نزل بموضع يعرف برقادة ، وخرج في أكثر من مائة ألف [فارس] ، وبين بديه أكثر من ألف صندوق من المال ،

<sup>(</sup>۱) جبل الرصد مكان مرتفع كان موقعه جنوبى الفسطاط ، ويسذكر محمد رمزى فى تعليقاته ( النجوم الزاهرة ، ج ٦ ، ص ٣٨٢ ) أن هذا الجبل هو الذى يسمى الآن جبل اصطبل عنتر .

<sup>(</sup>۲) ابن الطویر مؤرخ فاطمی لم یصلنا شیء من کتبــه ، وانما ینقــل عنــه کثیرا المؤرخون اللاحقون کالمقــریزی والقلقشــندی وابن تغری بردی ۰۰ النع ۰

<sup>(</sup>٣) هو محيى الدين أبوالفضل عبد الله بن عبد الظاهر القاضى ، كان كاتبا وشاعرا ، ولى ديوان الانشاء في عهود الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف خليل ، وهو الذي حرر التقليد بتولية الملك السعيد وليا للعهد ، واهم كتبه : الروضة البهية الزاهرة فيخطط المزية القاعرة ، وقد اعتمد عليه كثيرا المقريزي في خططه ، وليس هناك حتى الآن ما يدل على وجود هذا الكتاب ، وله أيضا سيرة السلطان الملك الظاهر بيبرس، الفها نظما ، والألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية ، وقد نشر النص العربي مع ترجمة سيويدية Moberg تعت عنوان السلطانية الأشرفية ، وقد نشر النص العربي مع ترجمة سيويدية Axel Moberg : wr Abdallah b. Abd Az-Zahir's Biografi Över Sultanen Elmelik

Al-Ashraf Halil, London. 1902).
وقصد ولد ابن عبد الظاهر سنة ٦٩٠، وتوفى سنة ٦٩٠ ، انظر أخباره بالتفصيل في ( جورجى زيدان : تاريخ آداب اللفة العربية ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ) و ( دائرة المعارف الإسلامية . ( حورجى زيدان : تاريخ آداب اللفة العربية ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ) و ( دائرة المعارف الإسلامية ، مادة ابن عبد الظاهر ) و ( Casanova : Ibn Abd Elzahir. Mémoires و الظاهر ) و بالتفاهر ) و

وكان المعز يخرج إلى جوهر فى كل يوم ويخلو به ، وأمره أن يأخذ من بيوت الأموال ما يريد زيادة على ما أعطاه .

وركب إليه المعز يوما فجلس وقام جوهر بين يديه ، فالتفت المعز إلى المشايخ الذين وجههم معه وقال :

« والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر ، وليدخلنَّ إلى مصر بالأَردية من غير حرب ، ولينزلنَّ في خرابات ابن طولون ، وتبنى مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا » .

قال: «ونزل جوهر مناخه موضع القاهرة الآن في يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، واختط القصر ، وبات الناس ، فلما أصبحوا حضروا للهناء فوجدوه قد حفر أساس القصر بالليل ، وكانت فيه زَوْرات غير معتدلة ، فلما شاهد ذلك جوهر لم يعجبه ، ثم قال :

«قد حُفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة » فتركه على حاله » .

وقال ابن زولاق: «ولما أصبح أنفذ على بن الوليد القاضى لعسكره ، وبين يديه أحمال مال ومنادٍ ينادى : « من أراد الصدقة فليصر إلى دار أبى جعفر » ، فاجتمع خلق من المستورين والفقراء ، فصاروا بهم إلى الجامع العتيق (١) ففرَّق فيهم .

ولما كان يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان نزل جوهر في عسكر إلى الجامع العتيق لصلاة الجمعة ، وخطب بهم هبةُ الله بن أحمد - خليفة عبد السميع بن عمر العباسي - ببياضٍ ، فلما بلغ إلى الدعاء قرأه من رقعة وهو :

« اللهم صَلِّ على عبدك ووليك ، ثمرة النبوة ، وسليل العترة الهادية المهدية ، عبد الله الإمام معد أبى تميم المعز لدين الله ، أمير المؤمنين ، كما صليت على آبائه الطاهرين وأسلافه الأثمة الراشدين » .

<sup>(</sup>۱) هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ، وقد سمى أيضا في عهد ازدهاره « تاج الجوامع» ثم لما تقادم به العهد ، وكثرت الى جوانبه جوامع الفسطاط سمى «الجامع العتيق » انظر : ( محمود أحمد : جامع عمرو بن العاص ) .

اللهم ارفع درجته وأعلى كلمته ، وأوضح حجته ، واجمع الأُمة على طاعته ، والقلوب على موافقته ، والقلوب على موافقته ، وورِّنه مشارق الأَرْض ومغاربها ، وأحمده مبادىء الأمور وعواقبها ، فإنك تقول وقولك الحق :

« وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادي الصالحون »(١) .

فقد امتعض لدينك ، ولما انتُهك من حرمتك ، ودرس من الجهاد فى سبيلك ، وانقطع من الحج إلى بيتك وزيارة قبر رسولك \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، فأعد للجهاد عدته ، وأخذ لكل خَطْب أهبته ، فسيَّر الجيوش لنصرتك ، وأنفق الأووال فى طاعتك ، وبذل المجهود فى رضاك ، فارتدع الجاهل ، وقصر المتطاول ، وظهر الحقُّ وزهق الباطل ، فانصر اللهم جيوشه التى سيَّرها ، وسراياه التى انتدبها ، لقتال المشركين ، وجهاد الملحدين ، والذب عن المسلمين ، وعمارة الثغور والحرم ، وإزالة الظلم والتهم والنهم ، وبسط العدل فى الأمم .

اللهم اجعل راياته عالية مشهورة ، وعساكره غالبة منصورة ، وأصلح به وعلى يديه ، واجعل لنا منك واقية علية » .

وأمر جوهر بفتح دار الضرب $^{(7)}$  ، وضرب السكَّة الحمراء $^{(7)}$  ، وعليها :

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٥ ، سورة ٢١ ( الأنبياء ) ٠

<sup>(</sup>٢) هــدا نص هام يفيد أنه كان بمصر قبل الفتح الفاطمي دار للضرب ، وليس في المراجع ما يحدد الزمن الذي أنشئت فيهدار الضرب بمصر لأولّ مرة ، وانما في (القريزي : النقود الاسلامية ص ۱۳ ) أن أحمد بن طولون عثر مرة على كنز مصرى قديم به دنانير جيدة العيار ، و فتشدد حينئذ أحمد بن طولون في العيار حتى لحـــق ديناره بالعيار المعروف له وهو الأحمدي ، الذي لا يطلى بأجود منه » ، فكأن أحمد بن طُولون أول من ضرب الدينار باسمه في مصر ، فلعله أيضًا أول من أنشأ دار الضرب بها ، وفي ( الكندي : القضاة ، ص ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ، مايفيد أن الحسين ابن زرعة ولى قضاء مصر سنة ٣٢٤ هـ - أي في عهد الاخشيد - وأنه نظر أيضا في « المواريث والاحباس ودار الضرب " ، غير أن هذه المراجع لم توضع أين كانت تقوم دار الضرب حده ، ويتضم من المراجع المختلفة أن هذه الدار ظلت تعمل الى أن أنشئت دار ضرب جديدة في العصر الفاطمي في عهــد الخليفة الآمر بالله ، أنشأها الوزير المأمون البطائحي بالقشاشــين ، ويشغل مكانها اليسوم \_ كتحديد المرحوم رمزي بك في النجوم الزاهـــرة ، ج ٤ ، ص ٥٣ ؛ هامش ٣ مجموعة المباني التي يحدها من الشمال شارع الصناديقية ، ومن الغرب شارع الغوري ، ومن الجنوب شارع الأزهر ، أنظر وصف هذه الدار وغيرها من دور الضرب التي أنشئت بعد ذلك في الاسكندرية وقوص وصور وعسقلان ١٠٠ الخفي ( ابن مماتي : قوانين الدواوين ، ص ٣٣٠ ــ ٣٣١) و ( القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٢٦١ و ج ؛ ص ٢٦٥ ) و ( المقسريزي : الأوزان والأكيـــال الشرعية ، ص ٤٧ ـــ،٥٠ ) و ( الخطط ، ج ٢ ) ص ٣١٢ ـ ٣١٣ و ٣٢١ ) و ( الحاثة الأمة ) ص ١٥ ) و ( الكرملي : النقود العربية ، ص ١١٥ ــ ١١٦ ) ٠

<sup>(</sup>٣) لم أعثر في المراجع التي أفدت منها على ما يوضح معنى « السكة الحمراء ، ، وانما جاء=

« دعا الإمام معد بتوحيد الإله الصمد » - في سطر .

وفى السطر الآخر :

« المعز لدين الله أمير المؤمنين ».

وفی سطر آخر :

« بسم الله . ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وتلاثمائة ، ،

ــ وفي الوجه الآخر ـ :

« لا إِله إِلا الله ، محمد رسول الله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . على أفضل الوصيين وزير خير المرسلين » .

ورجع مزاحم بن رائق ــ وكان قد سار مع الإخشيدية ــ ومعه جيش كبير .

وأفطر جوهر يوم الفطر على عدد بغير رؤية (١) ، وصلى صلاة العيد بالقاهرة ، صلى به على بن وليد الإشبيلي وخطب ، ولم يصل أهل مصر ، وصلوا من الغد في الجامع العتيق ، وخطب لهم رجل هاشمي . وكان أبو طاهر القاضي قد التمس الهلال على [رسمه في] سطح الجامع فلم يَرَه ، وبلغ ذلك جرهر فأنكره وتهدّد عليه .

<sup>=</sup> فى ( المقريزى : النقود الاسلامية ، ص ١٤ ) ما يفيد أنه بعد زوال الدولة الفاطمية «عمت بلوى المصارفة بأهل مصر ، لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا ، وعدما فلم يوجدا ، ولهج الناس بما عمهم من ذلك، وصاروا اذا قيل دينار احمر فكانما ذكــرت حرمة له ، وأن حصل فى يده فكانما جاءت بشارة الجنة له ٠٠ النع » ، فلمله يعنى بالسكة الحمراء الدينار الأحمر أى المصنوع من الذهب الجيد العيار الذى كان يمتاز بسه العصر الفاطمى ٠

انظر ايضا ( الكرملي : النقود العربية ، ص ٥٩ ) •

<sup>(</sup>١) المنهب الشيعى لا يقيد أتباعه عند صيام رمضان بضرورة رؤية أنه الله ، وهى « المجالس المستنصرية ، ١٢٨ ـ ١٢٩ » ملخص رأيه من هذا الموضوع ، وهو د والذي يقتضيه المذهب الشريف المصون عن التبديل والتحريف أن التعبد في دخول الصوم والخروج منه بالرؤية والحساب جميعا ، أنهما كالظاهر والباطن ، اذا أشكل الأمر في أحدهما التمس في الآخر ، ولأجل ذلك احتيج فيه الى الامام عليه أفضل السلام ، يستخرج حقيقته ، ويوضح طريقته ، فالهلال كالظاهر لأنه مشاهد ، والحساب كالباطن لأنه معقول ، والحساب يستعمل من أول كل سنة ، ثم يراعي طلوع الهسلال ، فأن وافق الحساب الرؤية ، فقد اتفق الظاهر والباطن ، وزال الاشكال ، وزكت الأعمال ، وأن وفي الحساب ولم يطلع الهلال علم أنه قد غم أو وقع في نظره اخلال » •

وجلس جوهر للمظالم (١) فى كل [يوم] سبت ، ثم ردَّ الظالم إلى أبي عيسى مرشد . وفى شوال صرف على بن لؤلؤ عن الشرطة السفلى ، وردَّ شبل المعرضى ، وولى عدة من جهات الخراج ، وعلى الضياع .

وفى ذى الحجة [١١٨] قدم ستة آلاف من الإخشيدية والكافورية ، فأنزلوا خارج القاهرة وزيد فى الخطبة (٢) :

« اللهم صلِّ على محمد [النبي] المصطنى ، وعلى على المرتضى ، وعلى فاطمة البتول ، وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول ، الذين أذهبت عنهم الرجس وطهَّرتهم تطهيرا ، اللهم صلَّ على الأَّ ثُمة الراشدين آباء أمير المؤمنين ، الهادين المهديين » .

ونودى برفع البراطيل (٣) ، وقائم الشرطتين ، وسائر رسوم البلد .

وورد الخبر بدخول القرامطة الرملة .

وورد كتاب المعز من المغرب بوصول رأس نحرير ومُبَشِّر ويُمْن وبلال .

وتولى الحسبة (٤) رجل يعرف بأبي جعفر الخراساني .

وف نصف ذى الحجة تكاملت الإخشيدية والكافورية (٥) المستأمنة بمصر ، وهم أربعة عشر رئيسا ، فى عسكر عدته خمسة آلاف كانوا فى معسكر لهم عند مصلى العيد بالقاهرة ، فهرب

<sup>(</sup>۱) فى ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ۱ ص ۲۱۲ ) أن جوهرا كان يجلس للمظالم بحضرة الوزير والقساضى وجماعة من أكابر الفقهاء ، وللتعريف بهذه الوظيفة انظسر : ( الأحسكام السلطانية للماوردى ) •

<sup>(</sup>٢) في ( ابن خلكان : المرجع السابق ) ان هذه الزيادة حدثت في يوم الجمعة الثامن من يي القعدة •

<sup>(</sup>٣) عرف (القريزى: الخطط ، ج ١ ص ١٧٩) البراطيل بانها « الأموال التى تؤخذ من ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها ، فأول من عمل ذلك بمصر الصالح بن رزيك فى ولاة النواحى فقط ، ثم بطل وعمل فى أيام العزيز بن صلاح الدين أحيانا ٠٠ الغ » ، وللنص هنا أهمية خاصة فهو يشسير الى أن جوهرا أمر فى ذى الحجة سنة ٣٥٨ برفسم البراطيل ، فكانها كانت موجودة فى عصر قبل دخول الفاطميين ، فى حين يذكر فى الخطط أن أول من عمل ذلك بمصر هو الصالح بن رزيك » ٠

<sup>(</sup>٤) لاحظ أن عددا أول محتسب في العصر الفاطمي ٠

<sup>(</sup>٥) جماعة من أمراء الجيش ينسببون ال الاخشيد والى مولاه كافور ٠

منه فاتك الهيكلي إلى الشام ، فلم يدركه الطلب ، وبلغ جوهر أن المستأمنة من الإخشيدية والكافورية اتفقوا على فساد .

وتوفى ابن لجعفر بن فَكَرح ، فحضر جوهر الجنازة ، وحضر الناس وفيهم الإخشيدية والكافورية ، وانصرفوا معه ، فقال لهم في طريقه :

« قد حضر كتاب مولانا ومولاكم بما تسروا به ، فسيروا حتى تقفوا عليه » .

فساروا معه إلى مضاربه بالقاهرة ، ودخلوا معه ، فقبض على ثلاثة عشر من وجوههم ، وهم : نحرير شويزان ، وقنك الخادم الأسود ، ودرى الصقلى ، وحكل الإخشيدى ، ولؤلؤ الطويل ، ومفلح الوهبانى ؛ وقيلق التركى ، وفرح اليحكمى ؛ واعتقلهم ستة أشهر حتى سيَّرهم مع الهدية إلى المعز ، ومعهم الحسن بن عبيد الله بن طغج ، وقبض على ضياع نحرير الأرغلى وأمواله ، وقبض من يحيى بن مكى بن رجاء ثمانين ألف دينار عينا ؛ وصاريبن من عود رطب . وورد كتاب المعز إلى جوهر ، وإلى أبى جعفر مسلم ، وإلى أبى إسهاعيل الرَّسي ، وإلى الوزير

وولًى جوهرٌ مزاحمَ بن محمد بن رائق الحوْف (١) والفرما (٢) .

جعفر بن الفرات .

ودخل جوهر والغلاء شديد ، فزاد في أيامه حتى بلغ القمح تسعة أقداح بدينار .

<sup>(</sup>۱) جاء في (اللسان) « الحافة والحوف النساحية والجانب ، وحوف الوادى حرف وناحيته » ، هذا وقد كان أسفل الأرض \_ أو الوجه البحرى \_ ينقسم في العصر الاسلامي الى أربع نواح : الحوف الشرقي وكان يشمل عين شمس ومايسمي الآن مديرية القليوبية ومديرية الشرقية ومدينتي الفررما والعريش ، وبطن الريف وكان يشمل ما يسمى الآن مديرية الدقهلية وجزءا من شمال مديرية الغربية ، والجزيرة وهي الأرض التي بين فرعي النيسل والحوف الغربي أي مديرية البحيرة · انظر : (صماح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٣٨١ \_ ٣٨٧) والمقصود بالحوف هنا الحوف الشرقي .

<sup>(</sup>٢) كانت الفرما احدى ثغور مصر الحصينة الشمالية على البحر الأبيض المتوسط ، وقد كانت لها في العصور الوسطى أهمية خاصة من الناحيتين الحربية والتجارية ، وفي سنة ٥٤٥ه نول الفرنج في الفرما ونهبوها وأحرقوها ، وفي سينة ٥٥٩ هـ أكمل حرقها الوزير الفاطمي شاور أثناء نزاعه مع ضرغام ، فلم تقم لها قائمة بعد ذلك ، وأطلالها الآن موجودة شرقى محطة الطينة على بعد ٢٥ كم منها .

وكان عاملُ الخراج على بن يحيى بن العرمرم ، فأقرَّه جوهرُ شهرًا ، ثم أشرك معه رجاء ابن صولان .

وأقرُّ ابن الفرات على وزارته .

وأزال جوهر من مصر السواد .

ومنع من قراءة ﴿ سبح اسم ربك ﴾ في صلاة الجمعة .

وأزال التكبير بعد صلاة الجمعة (١) .

ولم يَدُع عملا إلا جعل فيه مغربيا شريكا لمن فيه(١) .

وكان القاع ثلاثة أذرع وتسعة عشر إصبعا . وبلغ الماء سبعة عشر ذراعا ونسعة عشر إصبعا ؛ وخلع جوهر على ابن أبي الردَّاد (٢) ، وحمله فـأجازه .

<sup>(</sup>١) لاحظ هذه التغييرات التي أحدثها جوهر في شؤون مضر الدينية والادارية .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى الرداد هو الموظف الذى كان يشرف على أمور مقياس النيل بالروضة ، ويعلن وفاء النيل ، قال صاحب صبح الأعشى (ج ٣ ، ص ٢٩٥) : « وكانت النصارى تتولى قياسه ، فعزلهم المتوكل عنه ، ورتب فيه أبا الرداد عبد الله بن عبد السلم بن أبى الرداد المؤدب ، وكان رجلا صالحا ، فاستقر قياسه فى بنيه الى الآن » ويعنى بالجملة الأخيرة أن بنى أبى الرداد ظلوا يلون القياس حتى عهده ، أى حتى القرن التاسع عشر •

# ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة:

وفى المحرم أنفذ بشير<sup>(١)</sup> الإخشيدى من تِنَّيس نحو مائة وخمسين رجلا طيف بهم . وكثر الفساد فى الطرق فضرب جوهرُ أعناقَ جماعة وصلبهم فى السكك .

ولاثنتي عشرة بقيت منه سار جعفرُ بن فَلَاح بن أبي مرزوق إلى الشام ، وقاتل القرامطة بالرملة وهزمهم ، وأسر الحسين بن عبيد الله بن طغج وجماعةً ، وبعثهم في القيود إلى جوهر . وسيَّر جوهر إلى الصعيد في البر والبحر .

وفي ربيع الأول قبض على دواب الإخشيدية والكافورية ، وصرفهم مشاة ، وأمرهم بطلب المعيشة .

وسيَّر الهديَّة جعفرُ بن الفضل بن الفرات مع ابنه أحمد في ربيع الآخر .

وفى سلخ ربيع الآخر زاد الغلاء ، ونزعت الأسعار ؛ وتوفى أبو جعفر المحتسب ، فرد عوم أمر الحسبة إلى سليان بن عزة . فضبط الساحل ، وجمع القماحين فى موضع واحد ؛ ولم يدع كف قمح يجمع إلا بحضرته ؛ وضرب أحد عشر رجلا من الطحانين وطيف بهم .

وفي يوم الجمعة لثان خلون من جمادى الأولى صلى جوهر الجمعة فى جامع ابن طولون ، وأذّن المؤذنون بحى على خير العمل ، وهو أول ما أذن به بمصر  $\binom{7}{}$  ، وصلى به عبد السميع الجمعة فقرأ سورة الجمعة : و « إذا جاءك المنافقون » وقنت  $\binom{9}{}$  في الركعة الثانية ، وانحطً إلى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي (ج) : « تبر »

<sup>(</sup>٢) ذكر ( المقريزى : الخطط ، ج ٤ ، ص ٤٤ ـ ٤٩ ) تأريخا للأذان فى مصر منذ دخلها الاسلام ، فقال انه كان بها أولا كأذان أهل المدينة الى أن دخل جوهر ، فأمر فى التاريخ المذكور فى المتن فأذن بحى على خير العمل ، ثم ذكر هناك تفصيلات وافية عن تطور الأذان بعد ذلك الى عهده .

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش نسخة (ج) أمام هذا اللفظ مايلي :

<sup>«</sup> عن طاوس وابراهيم قالا : القنوت في الجمعة بدعة ، وكان مكحول يكرهه ، ولا يوجد عن أحد من الصحابة أنه قنت في الجمعة ، وقال أبوبكر بن أبي شيبة : نايحي بن أبي بكير قال جد أبي قال : « أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة ، فلما كان زمن عمر ابن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة » •

السجود ، ونسى الركوع ، فصاح به على بن الوليد - قاضى عسكر جوهر -: «بطلت الصلاة ، أعد ظهرا أربعا».

ثم أذن بحى على خير العمل في سائر مساجد العسكر ، وأنكر جوهر على عبد السميع أنه لم يقرأ « بسم الله الرحمن الرحم ، في كل سورة ، ولا قرأها في الخطبة ، فصلى به الجمعة الأخرى وفعل ذلك ، وكان قد دعا لجوهر في الجمعة الأولى في الخطبة ، فأنكر ذلك ومنعه .

وقبض جوهر الأحباس من القاضي أبي طاهر ، وردها إلى غيره .

ولاً ربع بقين منه أذن في الجامع العتيق بحى على خير العمل، وجُهر فيه بالبسملة في الصلاة ولسبع عشرة خلت من جمادي الآخرة أنفذ جوهر هديته إلى المعز ومعها المعتقلون في القيود ( • ) ، فكان فيا أهداه تسع وتسعون (١) بختية ، وإحدى وعشرون ناقة بأجلة (٣) الديباج المنسوج بالذهب، ولها مناطق من ذهب مكللة بالجوهر، ومائة وعشرون ناقة بأجلة (٣) الديباج ، وأعنة محلاة بالفضة ، وخمسائة جمل عرابا ، وستة وخمسون جُلاً ، وثمانية وأربعون دابة منها بغلة واحدة ، وسبعة وأربعون فرسا بأجِلة حرير منقوش ، وسروج كلها ما بين ذهب وفضة ، ولجمها كذلك ؛ وعودان كأطول ما يكون العود الذي يُتبخر به .

وكان الأسرى: الحسن بن عبيد الله بن طُغْج ، وابن غزوان ـ صاحب القرامطة ـ وفاتك الهنكرى ، والحسن بن جابر الرياحي ـ كاتب الحسن بن عبيد الله بن طُغْج ـ ، ونحرير شويزان ، ومفلح الوهباني ، ودرى الخازن ، وفرقيك ، وقيلغ التركي الكافورى ، وأبو منحل ،

<sup>(\*)</sup> هسنه الفقرة الطسويلة الواردة بين نجمتين وردت في الأصسل بعد تفصيل الهدية مما يفهم منه أن هذه الأشياء وهي مما أهداه جعفر بن الفرات ، ولكن الصحيح أن هسنه تفصيلات الهدية التي أهداها جوهر إلى المن ، وهكذا ورد النص في نسخة (ج) فالتزمناه هنا لافضليته .

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « تسعا وتسعين » ﴿

<sup>(</sup>٢) الأصل : و احدى وعشرين ،

<sup>(</sup>٣) جاء في ( اللسان ) : ( جل الدابة وجلها، بضم الجيم وفتحها ، الذي تلبسه لتصان به ، والجمع جلال واجلال » ثم قال : « وجمع الجلال اجلة ، وجلال كل شيء عطاؤه ، وتجليل الفرس ان تلبسه الجل » .

وحكل الإخشيدى ، وفرح اليحكمى ، واؤلؤ الطويل ، [119] وقنك الطويل [الخادم] ، فحملوا في المراكب إلى الإسكندرية ، وساروًا منها إلى القيروان في البر

ونافق بشير (١) الإخشيدى بأسفل الأرض ، فاستعطفه جوهر ، فلم يجب ، فسيَّر إليه العساكر ، فحاربها بصهرجت (٢) ونهبها ، ومضى منهزما إلى الشام فى البحر ، فأُخذ بصور ، وأُدخل به على فيل ومعه جماعة ، وبعث به جعفر بن فلاح .

وفي رمضان حفر جوهر سواري الجامع العتيق الخشب (٣).

وفى ذى القعدة رُدَّت الحسبة إلى سلمان بن عَزَّة المغربي ، فجمع سماسرة الغلات في مكان . وفي ذى القعدة وردًّ الطرق إلا طريقا واحدا ، فكان البيع كله هناك ، ولا يخرج قدح غلة حتى يقف عليه .

ومنع جوهر من الدينار الأبيض (٤) ، وكان بعشرة دراهم ، فأمر أن يكون الراضى بخمسة عشر درهما ، والمعزى بخمسة وعشرين درهما ونصف ، فلم يفعل الناس ذلك . فردَّ الأبيضَ إلى ستة دراهم ، فتلف وافتقر خلق .

وضُربت أعناق عدة من أصحاب تِبْر والإخشيدية ، وصلبوا حتى دخل المعز من المغرب وأنفذ المعز عسكرا وأحمال مال \_ علمها عشرون حملا \_ للحرمين ، وعدة أحمال متاع . وورد الخبر بفتح جعفر بن فلاح دمشق ودخولها ، وكان من خبر جعفر بن فلاح : أنه لما سار من القاهرة في عسكره كان على الرملة ودمشق الحسن بن عبيد الله بن طُغْج ،

فلما بلغه دخول جوهر القائد إلى مصر بعساكر المعز سار عن دمشق في شهر رمضان ، واستخلف

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي (ج) : « تبر »

<sup>(</sup>۲) صهرجت احدى قرى مديرية الدقهلية الحالية ، وهى الآن قريتان : صهرجت الصغرى وتتبع مركز ميت غمسر الظر : ( فهرس مواقع الأمكنة ) •

<sup>(</sup>٣) هذا السطر غير موجود في (ج)

<sup>(</sup>٤) لم أعثر في المراجع التي بين يدى على تعريف للدينار الأبيض ولم سسمى بهدا الاسسم أو في عهسسه من ضرب، وانما ورد في كتاب ( النقسود للمقريزي ، ص ٤٢ ، نشر الكرملي ) ذكر للدراهم البيض ، وأنها مما ضرب الحجاج ، هذا ويتضبح من المتن أن هذا الدينار كان قليل القيمة جدا ، فلعله كان يشتمل على كمية كبيرة من الفضة مما اتضعت به قيمته ، ومما جعسسل القوم يسمونه بالأبيض .

عليه شمول الإخشيدى . وكان شمول يحقد فى نفسه منه ، ويكاتب جوهر القائد ، فنزل ابن طغج الرملة ، وتأهب لحرب مَنْ يسير إليه من مصر ، فوردت عليه الأخبار بمسير القرامطة إليه ، ووافوه بالرملة ، فلقيهم وحاربهم ، فانهزم منهم ، ثم صالحهم وصاهرهم فى ذى الحجة .

ورحل عنه القرّمَطى بعد ما أقام بظاهر الرملة ثلاثين يوما ، فبعث إلى شمول بالمسير إليه لمحاربة من تقدّم من مصر ، وأنفذ إلى الصباحى - والى بيت المقدس - بالقدوم عليه ، فتقاعد عنه شمول ، وقرب منه جعفر بن فلاح ، وقد انتشرت كتبه إلى ولاة الأعمال يعدهم الإحسان ، ويدعوهم إلى طاعة المعز ، فالتتى مع ابن طغج وحاربه ، فانهزم منه واحتوى على عسكره ، فقتل كثيرا من أصحابه ، وأخذه أسيرا فى النصف من رجب سنة تسع ، فأقام بالرملة يتبع ما كان لابن طغج ولأصحابه ، وسار إلى طبرية فبنى قصرا عند الجسر ليحارب فاتك غلام ملهم - وكان عليها من قبل كافور الإخشيدى - فلم يعرض له مُلهم ، وملك [جعفر] طبرية .

وكان بحوران (1) والبَفَنِيَّة (٢) بنو عقيل - من قِبَل الإخشيد - وهم : شبيب ، وظالم بن موهوب ، وملهم بن . . . (٣) قد ملكوا تلك الديار ، فأخذ جعفر بن فلاح يستميل إليه من العرب فزارة ومرَّة ، وباطنهم على قتل ملهم ، فرتبوا له رجالا قتلوه على حين غفلة ، وأظهر جعفر أن ذلك من غير علمه ، وقبض على من قتله [١٩١ س] وبعث بهم إلى ملهم ، فعفا(٤) عنهم .

وسار من دمشق مشايخ أهلها إلى طبرية للقاء جعفر ، فاتفق وصولهم إليها يوم قتل فاتك، وقد ثارت بها فتنة ، فأخذوا وسُلبوا ما عليهم ، فلقوا جعفر بن فلاح ، وعادوا إلى دمشق وهم غير شاكرين ولا راضين ، فبسطوا ألسنتهم بذم المغاربة حتى استوحش أهل دمشق منهم .

<sup>(</sup>۱) ذکر ( یاقوت : معجم البلدان ) انها کورة واسعة من اعمال دمشق من جهة القبلة ، دات قری کثیرة ومزارع وقصبتها بصری ٠

<sup>(</sup>٢) مكذا ضبطها ياقوت ، وذكر انها قرية من نواحي دمشق ٠

<sup>(</sup>٣) بياض بالاصل .

<sup>(</sup>٤) الاصل: " مَعْفَى » والمعنى في هاده الفقرة مضطرب ، اذ كيف يتفق أن يقتل رجال جعفر ملهما ثم يرسل جعفر هرال الرجال الى ملهم \_ المقتول \_ فيعفو عنهم ؟!

وكان شمول قد خرج منها إلى جعفر ، فلقيه بطبرية ، وصار البلد خاليا من السلطان ، فطمع الطامع ، وكثر اللحّار (۱) وحمال السلاح به وجهز جعفر من طبرية من استالهم من مرة وفزارة لحرب بنى عقيل بحوران والبَثَنِيَّة ، وأردفهم بعسكر من أصحابه ، فواقعو بنى عقيل ، وهزموهم إلى أرض حمص وهم خلفهم ، ثم رجعوا إلى الغوطة (۱) ، وامئدت أيهديهم إلى أخذ ألاّموال به وهم سائرون به حتى نزلوا بظاهر دمشق ، فثار عليهم أهل البلد ، وقاتلوهم وقتلوا منهم كثيرا من العرب ، فانهزموا عنها ، وذلك لنان خلون من ذى الحجة ، فلحقوا بطلائع جعفر ، فساروا معها إلى دمشق ، وخرج إليهم الناس مستعلين لمحاربتهم ب في خيل ورجل بعنه فاقتتلوا يومهم ثم انصرفوا ، وأصبحوا يوم الجمعة فاقتتلوا ، وصاح الناس في الجامع بعد الصلاة : «النفير» ، فخرج النفير ، واشتد القتال إلى آخر النهار .

ونزل جعفر يوم السبت لعشر خلون منه بالشاسية ، وأصبح الناس للقتال ، ولم يصلوا ذلك اليوم في المصلى صلاة الديد ، فاستمروا طول النهار ومعهم الجند الذين كانوا مع شمول ، فكلوا ، وحملت معهم المغاربة فالهزموا ، وتمكن السيف منهم وهم منهزمون إلى أرض عاتكة (٣) وقصر حجاج ، فقتل خلق كثير ؛ وكان رئيس أهل الشام في هذه الحروب أبو القاسم ابن أبي يعلى العباسي ، ومحمد بن عصودا وصادقة الشوا .

فلما ملك المغاربة ظاهر البلد طرحوا النار فيا هنالك من الأسواق وغيرها ، وصاروا إلى باب الجابية ، وأصبحوا وقد ضبط الرعية أبواب البلد ، فاستمرت [الحرب](٤) طول النهار مما يلى المصلى ، ثم كفوا عن القتال وباتوا ؛ فلما أصبح النهار خرج قوم من مشايخ البلد لمخاطبة جعفر ـ وهو بالشماسيَّة ـ في إصلاح أمر البلد ، فأُخذهم قوم من المغاربة ، وسلبوهم

<sup>(</sup>۱) الزعار والزعرة والزعر جمع زاعر وهو اللص المحتسال والعيار والحرفوش والمتشرد (Dozy: Supp. Dict. Arab) : انظسسر : (Filou, Vaurien)

<sup>(</sup>٢) الغوطة في اللغة الأرض المطمئنة ، وهي هنا ـ كما ورد عند ياقوت ـ الكورة التي منها دمشق .

<sup>(</sup>٣) توجد في النسختين بالهامش خاشية أمام هذا اللفظ نصها :

<sup>«</sup> أرض عاتكة خارج باب الجـــابية من دمشق ، تنسب الى عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، وكان لهـــا بها قصر فيه مات زوجها عبد الملك بن مروان » •

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين عن (ج)

ثيابهم ، وقتلوا منهم وجرحوا عدة ، وعلم بذلك أهل البلد ، فصاحوا من أعلى المواذن بالناس يعلمونهم الخبر ، ثم قدم المأخوذون فارتاع الناس واشتد خوفهم وتحيروا ، ثم جرت بينهم - بعد ذلك - وبين جعفر مراسلة ، فخرجوا إليه ، فاشتد عليهم وخوفهم بالنار والسيف ، فعادوا وقد ملئوا رعبا ، فبلموا قوله للناس وقد تحيروا ، فاقتضى رأيهم معاودة جعفر في طلب العفو ، فرجع المشايخ إليه ، وما زالوا بتضرعون إليه حتى قال :

«ما أعفو عنكم حتى تخرجوا إلى ومعكم نساؤكم مكشوفات الشعور فيتمرغن [في التراب] (١) بين يدى لطلب العفو » .

فقالوا له:

«نفعل ما يقول القائد».

وما برحوا يذلون له حتى انبسط. معهم في الكلام ، وتقرر الأمر على أنه يدخل يوم الجمعة إلى الصلاة في الجامع .

فلما كان يوم الجمعة ركب فى عسكره ، ودخل البلد فصلى بالجامع وخرج ، فوضع أصحابه أيديهم ينهبون الناس ، فثاروا عليهم ، وقتلوا منهم كثيرا ؛ وخرج إليه المشايخ فأنكر عليهم ، وقال لهم : « دخل رجال أمير المؤمنين للصلاة فقتلتموهم » وهددهم ، فلطفوا معه القول وداروه ، فأوما إلى مال يأخذه من البلد ديّة مَنْ قُتل من رجال أمير المؤمنين ، فأجابوه ، وكان فى الجماعة أبو القاسم أحمد المعروف بالعقيقي العلوى [وهو أحمد بن الحسن الأشل بن أحمد بن على – الرئيس بالمدينة كان – بن محمد العقيقي بن جعفر بن عبد الله ابن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب – عليهم السلام – [(٢) فانصرفوا من عنده ، وفرضوا له المال ، فعم الناس البلاء فى جبايته

ونزل بظاهر سور دمشق فوق نهر يزيد أصحاب جعفر [فبنوا]<sup>(٣)</sup> المساكن ، وأقامو بها الأسواق ، وصارت شبه المدينة ، واتخذ لنفسه قصرا عجيبا من الحجارة ، وجعله عظيما

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج)

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج)

<sup>(</sup>٣) أضفنا مابين الحاصرتين ليتضبع المعنى

شاهقا في الهواء غريب البناء ، وتطلب حمال السلاح فظفر بقوم منهم ، وضرب أعناقهم ، وصلب جثثهم ، وعلَّق رعوسهم على الأبواب ، وفيها رأس إسحاق بن عصودا .

وكان ابن أبي يَعْلَى لما انهزم خرج إلى الغوطة يريد بغداد ، فقبض عليه ابن عليان العدوى عند تَدْمُو ، وجاء به إلى جعفر بن فلاح ، فشهّره على جمل ، وفوق رأسه قلنسوة (١) وفي لحيته ريش [٢٠] وبيده قصبة ، ثم بعث به إلى مصر

وأما محمد بن عصودا فإنه لحق بالقرامطة فى الأحساء (٢) ــ هو وظالم بن موهوب العقيلى ــ لما انهزم بنو عقيل عن حوران والبَثَنِيَّة ، فحثوهم على المسير إلى دمشق .

فلما كان فى ربيع الأول سنة سنين أنفذ جعفر غلامه فتوح على عسكر إلى أنطاكية ، وكان لها فى أيدى الروم نحو من ثلاث سنين ، وسيَّر إلى أعمال دمشق وطبرية وفلسطين فجمع منها الرجال ، وبعث عسكرا بعد عسكر إلى أنطاكية ، وكان الوقت شتاء ، فنازلوها حتى انصرم الشتاء ، وسارت القوافل وهم ملحون فى القتال ، فأردفهم جعفر بعساكر فى نحو أربعة آلاف مددا لهم ، فظفروا بنحو مائتى بغل تحمل علوفة لأهل أنطاكية فأخذوها وقد أشرفوا على اسكندرونة وعليها عساكر الروم فواقعوهم ، فانهزم العسكر ، وقتلوا منهم كثيرا .

وورد على ابن فلاح خبر هزيمة عسكره ، وخبر مسير القرامطة إلى الشام ، وأنهم وردوا الكوفة . فأمدهم صاحب بغداد بالسلاح ، وكتب لهم بأربعمائة ألف درهم على أبى تغلب ابن حمدان ، تقوية لهم على حرب المغاربة ، فبعث إلى غلامه فتوح برحيله عن أنطاكية ومصيره إليه ، فوافاه ذلك أول رمضان ، فسار بمن معه ، وتركوا كثيرا من العلف والطعام ، وأتوه إلى دمشق ، فصار كل قوم منهم إلى أماكنهم

<sup>(</sup>١) القلنسوة والقلنسية ما يلف على الرأس تكويرا مثل العمامة · انظر :

<sup>(</sup>Dozy : Dict. des Vets).

<sup>(</sup>۲) الاحساء لغة جمع حسى وهو الماء الذي تنشقه الأرض من الرمل فاذا صسار الى صلابة أمسكته ، فتحفر العرب عند الرمل فتستخرجه، والاحساء (كما ذكر ياقوت في معجم البلدان): «مدينة بالبحرين كان أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر أبوطاهر الحسن بن أبي سعيد الجنابي القرمطي ، وهي الى الآن – أي القسرن السابع الهجري – مدينة مشهورة عامرة »!

وقدم القرمطى إلى الرحبة ، فأمده أبو تغلب بالمال ، وبمن كان عنده من الإخشيدية الدين كانرا بمصر وفلسطين ، صاروا إليه لما انهزموا من المغاربة ، وصار بهم القرمطى حتى قرب من دمشق ، فخرج إليهم جعفر بن فلاح – وقد استهان بهم – وواقعهم ، فانهزم منهم ، وأخذ السيف أصحابه ، وقُتل – فلم يدر قاتله – لست خلون من ذى القعدة سنة ستين ، ووجد مطروحا على الطريق خارج دمشق ، فجاءه محمد بن عصودا فقطع رأسه ، وصلبه على حائط داره ؛ أراد بذلك أخذ ثأر أخيه إسحاق لما قتله جعفر وصلبه . وملك القرامطة دمشق ، وأمنوا أهلها ، ثم ساروا إلى الرملة فملكوها ، واجتمع إليهم كثير من الإخشيدية . وفيها اصطلح قرعويه – مولى سيف الدولة بن حمدان – متولى حلب ، وأبو المعالى شريف

وفيها اصطلح قرعويه ـ مولى سيف الدولة بن حمدان ـ متولى حلب ، وأبو المعالى شريف ابن سيف الدولة ، فخطب له قرعويه بحلب ، وخطبا جميعا فى معاملتيهما للإمام المعز بحلب وحمص (١)

<sup>(</sup>١) يوجد بهامش نسخة الأصل أمام هذا اللفظ: « بياض ثلثي صفحة » مما يدل على أن هذه النسخة نقلت عن نسخة المؤلف التي كانت لا تزال في مرحلة التساليف والاسستيفاء ، وسترد فيما يلى ملاحظات مشابهة كثيرة سنشير اليها في مواضعها .

# ودخلت سنة ستين وثلاثمائة :

فنى المحرم اشتدت الأمراض والوباء بالقاهرة ، وورد جماعة من الوافدين إلى المغرب بجوائز وخلع .

وفي صفر ضرب نِبْر بالسياط. ، وقبضت ودائعه .

وفى ربيع الآخر جرح تبر [القائد أبو الحسن] (١) نفسه ، ومات بعد أيام ، فسلخ بعد موته وصلب حتى مزقته الرياح [عند المنظر] (١) .

وفي جمادي الأولى منع جوهر من بيع الشواء مسموطا ، وأن يسلخ من جلده .

وفى جمادى الآخرة نقل جوهر مجاس المظالم إلى يوم الأحد ، وأطلق لأصحاب الراتب ألف دينار فُرقت فيهم ، وورد شمول من الشام مستأمنا ، فخلع عليه سبع خلع ، وحمل على فرسين ، وأعطى إثنا عشر كيسا عينا وورقا ، وقدم سعادة بن حيّان من المغرب في جيش كبير ، فتلقاه جوهر فترجل له سعادة .

وفى شعبان وردت الرسل من المغرب برأس محمد بن خزر ، ومعه ثلاثة آلاف رأس ، فقرأ عبد السميع يوم الجمعة كتاب المعز بخبر المذكور ، وكان محمد بن الخير بن محمد بن خزر الزناتى أكبر ملوك المغرب سلطانا على زناتة وغيرهم ، هجم عليه أبو الفتوح يوسف بن زيرى ابن مناد وهو فى قليل من أصحابه يشرب ، فلما أحيط به قتل نفسه بسيفه فى سابع عشر ربيع الآخر سنة ستين وثلاثمائة ، فقدم رأسه على المعز لثلاث بقين منه .

وفى شوال أنفذ جوهر سعادة بن حيان إلى الرملة واليا عليها ، وقد كثر الإرجاف بالقرامطة ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ورد في الهسامش بالأصل •

وأن جعفر بن فلاح قتل منهم ، وملكوا دمشق ، فتأهب جوهر لقتالهم ، وهمل المخندق(۱) ، ونصب عليه البابين الحديد اللذين كانا على ميدان الإخشيدي (٢) ، وبنى القنطرة على المخليج ، وفرق السلاح على المغاربة والمصريين ، ووكل بابن الفرات خادما يبيت معه فى داره ، ويركب معه حيث سار ، ووثب أهل تنيس على واليهم وقتلوا جماعة منهم الإمام فى القبلة [ ٢٠ ] ووجدت رقاع فى الجامع العتيق فيها التحذير من جوهر ، فجمع الناس ووبخهم فاعتذروا .

وفى ذى الحجة كبست القرامطة مدينة القُلْزُم<sup>(٣)</sup>، وأخلوا واليها عبدالعزيز<sup>(٤)</sup> بن يوسف، وما كان له من خيل وإبل .

وكان القاع خمسة أذرع ، وبلغ ماء النيل سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع ، وخلع جوهر على ابن أبي الرداد ، وأجازه وحمله .

وفيها مات أبو سعيد يانس أحد قواد الإخشيدية في المحرم .

وقتل تبرُ القائدُ أبو الحسن نفسَه [بسكين الدواة<sup>(٥)</sup> في شهر ربيع الآخر ، فسلخه القائد جوهر ، وصلبه عند المنظر حتى مزقته الرياح]<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ذكر (المقريزى: الخطط ، ج ۲ ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰) أن جوهرا قصد باختطاط القاهرة حيث هي «أن تصيير حصنا فيما بين القرامطة وبين مدينة مصر ، ليقاتلهم من دونها ، فأدار السور اللبن على مناخه الذي نزل فيه بعساكره ، واحتفر الخندق من الجهمة الشامية ليمنع اقتحام عسماكر القرامطة الى القاهرة وما وراءها من المدينة » .

<sup>(</sup>٦) أنشأ هذا الميدان الأمير أبوبكر محمد بن طغج الاخشيد بجوار بستانه الذى عرف فيما بعد بالبستان الكافورى ، وكانت تقف فيه الخيول السلطانية فى السدولة الاخشسيدية ، انظر : ( المقريزى : الخطط ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ \_ ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) القلزم مدينة قديمة كانت ميناء مصر في أقصى شمال خليج القلزم ، وبها سمى البحسر الأحمر بحر القسلزم أيضا ، وقد خربت هسنه المدينة في القرن الخامس الهجرى ، وعلى انقاضها نشأت مدينة السويس الحالية في القرن السادس الهجرى ، أنظر تحقيقات محمد رمزى في « النجوم الزاهرة ، ج ٨ . ص ١٥١ ، ١٥٢ ».

<sup>(</sup>٤) توجد في الهامش بالنسختين حاشية أمام هذا الاسم ، نصها :

د عبد العزيز هذا هو الذي أعان المتنبي حين هرب من مصر حين اجتماز به ، فأضافه وحوزه « كذا » ، وله فيه أبيات في ديوانه » •

<sup>(</sup>٥) عقد صاحب صبح الأعشى فصلا طويلاتحدث فيه باسهاب عن الآلات التى تشتمل عليها الدواة كالأقلام والمقلمة والمقط والمحبرة والجونة، وذكر من بينها: المسدية أو السكين، ثم ذكر أنواعها وأجزاءها وصفاتها وما قيل فيها أنظر (ج ٢ ، ص ٤٦٥ و ٤٦٧) .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة عن (ج)

## ودخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة :

وفى المحرم دُخل برءوس من بني هلال .

وفيه كُبست الفرما ، وعصى أهل تنيس ، وغيروا الدعوة وسوَّدوا ، فحاربهم العسكر ، ودخل بعض المنهزمين من القرامطة ، وتبعهم القرامطة إلى عين شمس ، فاستعد جوهر لقتالهم ، وغلَّق أبواب الطابية ، وضبط الداخل والخارج ، وقبض على أربعة من الجند المصريين ، وضرب أعناقهم وصلبهم ، وبعث فأخرج ابن الفرات من داره وأسكنه بالقاهرة .

وفى مستهل ربيع الأَّول التحم القتال مع القرامطة على باب القاهرة .

وكان يوم جمعة ، فقُتل من الفريقين جماعة ، وأسر عدة ، وأصبحوا يوم السبت متكافئين ، وغدوا يوم الأُحد للقتال ، فسار الحسن بن أحمد بهرام الذي يقال له الأُعْسَم – زعيم عسكر القرامطة – بجميع عسكره على الخندق ، والباب مغلق ، فلما زالت الشمس فتح جوهر الباب ، واقتتلوا قتالا شديدا قُتل فيه خلق كثير ، وانهزم الأُعْسَم ونهب سواده بالجب ، وأخذت صناديقه وكتبه ، وهو في الليل على طريق القُلْزُم ، فنهبت بنو عَقِيل وبنو طي كثيرًا من مواده ، ونادي جوهر في المدينة :

« من جاء بالقَرْمَطي أو برأسه فله ثلاث مائة ألف درهم ، وخمسون خِلْعَة ، وخمسون سرجا بحلي على دوابها » .

فلما كان الغد من وقعة القرمطى ورد أبو محمد الحسن بن عَمَّار من المغرب ؛ وسار عسكر لقتال أهل تِنِيس ، وقبض على تسعمائة من جند مصر فى ساعة واحدة وقيدوا ؛ ورد جوهر تدبير الأموال إلى جعفر بن الفرات ، وخرج سعادة بن حَيَّان فى عسكر إلى الرَّمْلة بسبب القرامطة فدخلها ، ثم قدم عليه الأَعسم القرَّمَطي ، فعاد سعادة بمن معه إلى مصر .

وفي شهر رمضان قبض على عجوز عمياء تُنْشِد في الطريق وحُبست ، ففرح جماعة من الرعية ، ونادوا بذكر الصحابة ، وصاحوا :

« معاوية خال المؤمنين ، وخال على » .

فبعث جوهر ونادى في الجامع العتيق :

« أيها الناس : أقلوا القول ، ودعوا الفضول ، فإننا حبسنا العجوز صيانةً لها ، فلا ينطقن أحد إلا حلت عليه العقوبة الموجعة » .

ثم أطلقت العجوز .

وخرج عبد العزيز بن إبراهيم الكلابى بالصعيد ، وسوَّد ، ودعا لبنى العباس ، فبعث إليه جوهر فى البحر أربعين مركبا عليها بشارة النوبى ، وأنفذ بأزرق فى البر على عسكر ، فأخذ وأدخل به فى قفص مغلولا ، وطيف به وبمن معه .

ووافى الأَسطول من المغرب ، وسار إلى الشام فأَسر وغمَم .

وأمر جوهر برفع الدنانير البيض .

وفى آخر ذى الحجة نهبت المغاربة مواضع بمصر ، فثارت الرعية ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، وركب إليهم سعادة بن حيَّان ، وغرم جوهر للناس ما نهب لهم ، وقبل قولهم فى ذلك .

### ودخلت سنة اثنتين وستين وثلاثمائة :

فنى المحرم قدَّر جوهرُ قيمةَ الدنانير ، فجعل الأبيض بثمانية دراهم .

ولخمس بقين منه توفى سعادة بن حيَّان ، فحضر جوهر جنازته ، وصلى عليه الشريف مسلم ،

وف ربيع الأول عزل سليانُ بن عَزَّة المحتسب جماعة من الصيارفة ، فشغب طائفةً منهم ،

« معاوية خال على بن أبى طلب » .

فهمَّ جوهرُ بإحراق رَحْبَةِ الصيارفة ، لولا خوفه على الجامع .

وفيه أمر ألا يظهر يهودي إلا بالغيار<sup>(١)</sup> .

ودخل الحسن بن عَمَّار ببضع وتسعين أسيرا ، وشُهِّروا .

ودخل عبد الله بن طاهر الحسيني على جوهر بطَيْلُسان (٢) كُحْلِي \_ وفي مجلسه القضاة والعلماء والشهودُ \_ فأنكر الطَيْلُسانَ الكحليِّ ، ومدَّ يده فشقَّه ، فغضب ابن طاهر وتكلم ، فأمر جوهر بتمزيقه فمُزَّق ، وجوهر يضحك ، وبتى حاسرا بغير رداء ، فقام جوهر وأخرج له عمامة ، ورداء أخضر ، وألبسه وعمَّمه بيده .

وفى يوم الثلاثاء رابع المحرم المذكور [١٢١] زلزلت دمشق وأعمالها زلزلة عظيمة وقتا من الزمان ، ثم هدأ ، وانهدم بها من أنطاكية عدة أبرجة .

<sup>(</sup>۱) الغيار الملابس التي كان يتميز بها أهل الذمة عن المسلمين في العصور الوسطى ، وهذا ما يفهم من مداول اللفظ ، أي المالابس التي تغاير ملابس المسلمين ، انظر : ( محيط المحيط ) و ( Dozy : Supp. Dict. Arab) و ( السلوك ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ، هامش ٤ ) ،

<sup>(</sup>۲) الطيلسان به بفتسع اللام وكسرها وضمها ، والفتح أرجع لفظ فأرسى معرب ، ويقال فيه أيضا الطيلس والطالسان ، وجمعه طيالسة ، وهو في المراجع المختلفة ثوب يحيط بالبسدن خال من التفصيل والخياطة ، وكان يختص بلبسه في العالم الاسلامي في العصور الوسطى الفقهاء والعلماء والقضاة ، وفي النصوص مايفيد أنه كان ينسج من الوان مختلفة ، انظر : ( الجسواليقي : المعسرب ، ص ٢٢٧ ) و ( اللسان ) و ( Dozy: Dict. des Vets)

وفى شهر ربيع الآخر تواترت الأُخبارُ بمسير المعز إلى مصر ، وورد كتابُه من قَابِس المعز إلى مصر ، وورد كتابُه من قَابِس فتأهّب جوهرُ لذلك ، وأخذ في عمارة القصر والزيادة فيه .

وفي النصف من جمادي الأولى مات عبد العزيز بن هيج فسُلخ وصُلب.

وفي أول رجب كَدَّ جوهرُ الناسَ للقاء المعز ، فتأهبوا لذلك ، وخرج أبو طاهر القاضى ، وسائر الشهود والفقهاء ووجوه التجار إلى الجيزة مبرزين للقاء المعز ، فأقاموا بها أربعين يوما حتى ورد الكتاب بوصول المعز إلى برقة ، فسار القاضى ومَنْ معه .

وسار الحسن بن عمار إلى الحوف في عشرة آلاف فواقعوا القرامطة هناك .

ولخمس بقين من شعبان ورد الخبر بوصول المعز إلى الاسكندرية ، ولقيه أبو طاهر القاضى ومَنْ معه ، فخاطبهم بخطاب طويل ، وأخبرهم أنه لم يسر لازدياد فى ملك ولا رجال ، ولا سار إلا رغبة فى الجهاد ونصرة للمسلمين ؛ وخلع على القاضى وأجازه وحمله .

ولقيه أبوجعفر مسلم فى جماعة الأشراف، ومعهم وجوه البلدبنواحي محلة حفص، وترجلوا له كُلُهم – وكان سائرا فوقف – ، وتقدَّم إليه أولا أبو جعفر مسلم ، ثم الناس على طبقاتهم ، وقَبَّلُوا له الأرض وهو واقف ، حتى فرغ الناس من السلام عليه ، ثم سار وسايره أبو جعفر مسلم – وهو يحادثه – وسأل عن الأشراف ، فتقدَّم إليه أكابرهم :

أبو الحسن محمد بن أحمد الأدرع .

وأبو إساعيل الرسى .

وعيسى أخو مسلم .

وعبد الله بن يحيى بن طاهر بن السويع(!)

ثم عزم على الشريف مسلم ، وأمره بركوب قبة لأن الحرَّ كان شديدا وكان الصوم ، فقدمت إليه قبة محلاة على ناقة ، وعَادَلَهُ غلامٌ له ، ونزل المعز إلى الجيزة ، فكانت مدة القائد أبى الحسن جوهر أربع سنين وتسعة عشر يوما .

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، ولعلها « الشويخ » •

## قدوم المعزلدين الله أبي تميم معد الى مصر

وحلوله بالقصر من القاهرة المعزية

وما كان من ولاية الخلفاء من بعده حتى انقضت أيامهم وأناخ بهم حِمامهم .

فى يوم الاثنين لثمان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلاثمائة دخل المعز لدين الله إفريقية .

وفي يوم الاثنين رابع عشرين (١) جمادي الأولى سنة ثنتي وستين نزل بقصره خارج بَرْقَة .

ووصل إلى الإسكندرية يوم الجمعة لست بقين من شعبان ، ونزل تحت مناربها ثم سار . ونزل المعز إلى الجيزة فخرج إليه جماعة من بتى ، وعقد جوهر جسر (٢) الجيزة ، وعقد جسرا آخر عند المختار بالجزيرة حتى سار عليه إلى الفسطاط. ، ثم إلى القاهرة . وزينت له الفسطاط. فلم يشقها ، ودخل معه جميع من كان وفد إليه ، وجميع أولاده وأخوته وعمومته ، وسائر ولد المهدى ، وأدخل معه توابيت آبائه : المهدى والقاثم والمنصور . وكان دخوله إلى القاهرة ، وحصوله في قصره يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وشين وثلاثمائة ، فصارت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة .

قال الفقيه الحسن بن إبراهيم بن زولاق ـ رحمه الله ـ ومن عطه نقلتُ ـ :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي (ج) : « أربع عشر ، •

<sup>(</sup>٢) كان يربط الجسزيرة بالفسطاط فى العصر الاسلامى جسر يمر عليه الناس والدواب، كما كان يربطها بالجيزة جسر آخر ، وكان هذان الجسران - كما يروى ( المقسريزى : الخطط ، ج ٣ ، ص ٢٧٦) يتكونان من مراكب مصطفة بعضها بحبذاء بعض ، وهى موثقة ، ومن فوق المراكب اخشساب ممتدة فوقها ترأب ، وكان عرض الجسر ثلاث قصبات و انظر كذلك ( ابن حوقل : المسالك والممالك ، ص ٩٦ ) و ( صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٣٣٥) .

وحدثنى أحمد بن جعفر قال : كان القائم بأمر الله - عليه السلام - يومًا في مجلس أبيه المهدى جالسا بين يدية ، وكان ابنه المنصور قائمًا بين يدى جَدِّه ، فقال المهدى لابن ابنه المنصور : «ايتنى بابنك» - يعنى المعز لدين الله - ، فجاءت به دايته - وله سنة أو فوقها - ، فأخذه المهدى في حجره وقبله ، وقال لابنه القائم بأمر الله : «يا أبا القاسم : ما على ظهر الأرض مجلس أشرف من هذا المجلس ، اجتمع فيه أربعة أثمة ، يعنى المهدى نفسه ، وابنه القائم ، وابن ابنه المنصور ، وابن ابنه المعز لدين الله ؛ وزادنى أبو الفضل ريدان (١) - صاحب المظلة - في هذا الخبر (٢) أن المهدى جمعهم في دُوّاج (٣) وقال : «جمع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معه ثلاث أثمة في كساء سوى نفسه ، وقد جمع هذا الدُوّاج أربعة أثمة » .

#### قال [ابن زولاق] :

«ولما وصل المعز إلى قصره خَرَّ ساجدا ، ثم صلى ركعتين ، وصلى بصلاته كل من دخل معه ، واستقر فى قصره بأولاده وحشمه وخواص عبيده ، والقصر يومئذ مشتمل على ما فيه من عَيْن وورق [٢١ ب] وجوهر وحُلى وفرش وأوان وثياب وسلاح وأسفاط وأعدال وسروج ولجم ؛ وبيت المال بحاله بما فيه ، وفيه جميع ما يكون للملوك .

وخرج غد هذا اليوم \_ وهو يوم الأَربعاء \_ جماعةُ الأَشراف والقضاة والعلماء والشهود وجوه أهل البلد وسائر الرحية لتهنئة المعز .

ولعشر خلون من رمضان أمر المعز بالكتاب على المشايخ في سائر مدينة مصر : «خيرُ الناس بعد رسول الله – صلى الله عليه وسلم [أمير المؤمنين] (٤) على بن أبي طالب – عليه السلام – » ، وأثبت اسم المعز لدين الله ، واسم ابنه عبد الله الأمير .

ووقع المعز بيده إلى محمد بن الحسين بن مهذب (٥) \_ صاحب بيت المال \_ :

<sup>(</sup>١) الأصل : ( زيدان ، والتصحيح عن (ج) .

<sup>(</sup>٢) الأصل: « الجنزء » ، والتصحيح عن (ج) ٠

<sup>(</sup>٣) الدواج ضرب من الثياب ( اللسان ) •

<sup>(</sup>٤) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) ٠

<sup>(</sup>٥) الأصل : « مهدى » ، والتصحيح عن (ج) ·

و تقدَّمْ يا محمد بابتياع لنا ولمولاك عبد الله في كل يوم من الفاكهة الرطبة واليابسة كذا وكذًا بسعر الناس ، ولا تعرف الرسول الثلا تقع محاباة ولا مسامحة ، وكذلك حوائج المطبخ » .

وللنصف منه جلس المعز في قصره على السرير<sup>(۱)</sup> الذهب الذي عمله جوهر في الإيوان الجديد ، وأذِنَ بدخول الأشراف أولاً ، ثم بعدهم الأولياء وسائر وجوه الناس ، وجوهر قائم بين يديّه يقدَّم الناسَ قوما بعد قوم ؛ ثم مضى جوهر وأقبل بهديته ظاهرة يراها الناسُ ، وهي :

من الخيل : ماثة وخمسون فرسا مسرجة ملجمة ، منها مذهب ، ومنها مرصع ، ومنها - بعنبر (۲) .

وإحدى (٣) وثلاثون قبة على بخاتى بالديباج والمناطق والفرش ، منها تسعة بديباج مثقل . وتسم نوق مجنوبة مزينة عثقل .

وثلاثة وثلاثون بغلا ، منها سبعة مسرجة ملجمة .

وماثة وثلاثون بغلا للنقل .

وتسعون نجيبا .

وأربعة صناديق مشبكة يُرى ما فيها ، وفيها أوانى الذهب والفضة .

ومائة سيف محلى بالذهب والفضة .

ودرجان (٤) من فضة مخرّقة فيها جوهر .

وشاشية مرصعة في غلاف .

وتسعمائة ما بين سفط. وتخت(°) فيها سائر ما أُعلُّه له من ذخائر مصر .

<sup>(</sup>۱) السرير هنا بمعنى العرش ، وقد سمى سريرا لأن من جلس عليه من أهل الرفعة والجاه يكون مسرورا ، والجمع أسره وسرر ( محيسط المحيط ) .

<sup>(</sup>٢) في النسيختين : « بذهب وبعنبس ، والتصحيح عن ( الخطط ، ج ٢ ، ص ٢١٧ )

<sup>(</sup>٣) النسسختان : « وواحد » والصحيح ما أثبتناه ·

<sup>(</sup>٤) في النسيختين : « ودرجات ؛ ، والتصحيح عن الخطط ٠

<sup>(</sup>٥) التخت وعاء تصان فيه الثياب ، فارسى معرب ( اللسان ) ٠

وأَذِنَ المعزُّ لابنه عبد الله في الجلوس في مجلسه .

وحمل أبو جعفر مسلم بن عبيد الله الحسيني هديته ، وهي :

أحد عشر سفطا من متاع تونة (١) وتنيس ودمياط. .

وخيلا وبغالا .

وقال:

« كنت أشتهى أن يلبس منها المعز لدين الله ثوبا أو ينعم بالعمامة التي فيها ، فما عُمل لخليفة قطُّ مثلها » .

وأذن المعز لجماعة بالجلوس في مجلسه ، وأطلق جماعة المعتقلين من الإخشيدية والكافورية الذين اعتقلهم جوهر ، وعدتهم نحو الألف .

وقال للقاضي أبي طاهر : ﴿ كُمْ رأيت مَنْ خَلِيفَةً ؟ ﴾

فقال : « ما رأيت خليفة غير مولانا المعز لدين الله ... صلوات الله عليه .. .

فاستحسن ذلك منه على البديهة ، مع علم المعز أن أبا طاهر رأى المعتضد ، والمكتنى ، والمقتدر ، والقاهر ، والراضى ، والمتتى ، والمستكنى ، والمطيع ؛ فشكره وأعجب بقوله .

وركب المعزّ يوم الفطر - لصلاة العيد - إلى مصلى (٢) القاهرة الذي بناه جوهر ، وكان محمد بن أحمد بن الأدرع الحسيني قد بكّر وجلس في المصلى تحت القبة ، فجاء الخدم وأقاموه وأقعدوا موضعه أبا جعفر مسلم ، وأقعدوه دونه ، فكان أبو جعفر مسلم خلف المعز عن عينه وهو يصلى .

وأقبل المعز فى زيه وبنوده وقبابه ، وصلى بالناس صلاة العيد صلاة تامة طويلة ، قرأ فى الأولى بأم الكتاب ، و « هل أتاك حديث الغاشية ، ؛ ثم كبر بعد القراءة ، وركع فأطال ، وسجد فأطال

<sup>(</sup>١) قـــرية قديمة كانت قريبة من تنيس ودمياط ، وكانت مشهورة بثيابها وطرزها ٠

<sup>(</sup>۲) لاحظ أن المقسريزى ينقل هنا عن ابن زولاق المؤرخ المعاصر للمعز ، وهو يسمى الجامع الذي بناه جسوهر د مصلى القاهرة ، ولا يسميه الجامع الأزهر ،

#### قال ابن زولاق :

« أنا سبّحتُ خلفه في كل ركعة وفي كل سجدة نيفا وثلاثين تسبيحة ، وكان القاضي النعمان بن محمد يبلغ عنه التكبير ؛ وقرأ في الثانية بأم الكتاب وسورة « والضحي » ، شم كبّر أيضا بعد القراءة ؛ وهي صلاة جده على بن أبي طالب ، وأطال أيضا في الثانية الركوع والسجود ، وأنا سبّحت خلفه نيفا وثلاثين تسبيحة في كل ركعة وفي كل سجدة ؛ وجهر ببسم الله الرحمن الرحم في كل سورة ، وأنكر جماعة يترسمون بالعلم قراءته قبل التكبير ، لقلة علمهم وتقصيرهم في العلوم .

فلما فرغ من الصلاة صعد المنبر ، وسلَّم على الناس يمينا وشهالا ، ثم نشر البندين اللهين كانا على المنبر وسادة ديباج مثقل ، فجلس عليها بين الخطبتين ، واستفتح الخطبة ببسم الله الرحمن الرحمي .

وكان معه على المنبر جوهر ، وعمار بن جعفر ، وشفيع ـ صاحب المظلة ـ ، ثم قال : « الله أكبر الله أكبر » ، استفتح بذلك « وخطب وأبلغ وأبكى الناس ، وكانت [ ٢٢ ] خطبته بخضوع وخشوع .

فلما فرغ من خطبته انصرف في عساكره ، وخلفه أولاده الأربعة بالجواشن<sup>(۱)</sup> والخوذ على الخيل بأحسن زى ، وساروا بين يديه بالفيلين . فلما حصل في قصره أحضر الناس فأكلوا ونشطهم إلى الطعام ، وعتب على من تأخر ، وتهدّد من بلغه عنه صيام العيد » .

وردًّ إلى أبي سعيد عبد الله بن أبي ثوبان أحكام المغاربة ومظالمهم .

وتحاكم إليه جماعة من المصريين فحكم بينهم وسجّل ، فكان شهودُ مصر يشهدون عنده ويشهدون على أحكامه ، ولم يُر هذا بمصر قبل ذلك ؛ واستخلف [أبوسعيد] أحمد بن محمد الدوادى . ومنع المعز من النداء بزيادة النيل ، وألا يكتب بذلك إلا إليه وإلى جوهر ، فلما تم

أباح النداء [ يعنى لما تم ست عشرة ذراعًا ] (٢) .

<sup>(</sup>١) الجواشن: جمع جوشن وهو الليء (محيط المحيط) .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين زيادات عن : ي المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ٩٧ ) حيث نقل هذه الحقيقة أيضا عن سيرة المعز لدين الله لابن زولاق ، وعقب عليها بتفسير الحكمة في هــــذا =

وخلع على جوهر خلعة مذهبة ، وعمامة حمراء ، وقلّده سيفا ، وقاد بين يديه عشرين فرسا مسرجة ملجمة ، وحمل بين يديه خمسين ألف دينار ، وماثتى ألف درهم ، وثمانين تختا من ثياب . وركب المعز إلى المقس ، وأشرف على أسطوله (۱) ، وقرأ عليه وعوده ، وخلفه جوهر والقاضى النعمان ووجوه أهل البلد ، ثم عاد إلى قصره .

وضُربت أعناقُ جماعة عاثوا بنواحي القرافة .

وفي ذي القعدة احترق سوق القاهرة ، وأعيد .

وركب المعز لكسر خليج (٢) القاهرة ، فكُسر بين يديه ، وسار على شط. الذيل ، ومرَّ على مطح الجرف ، وعطف على بركة الحبش (٣) ، ثم على الصحراء إلى الخندق الذى حفره جوهر في موكب عظيم ، وخلفه وجوهُ أهل البلد ، وأبو جعفر أحمد بن نصر يعرُّفه بالمواضع ، وبلغ المعز أن محمدًا أخا أبي إساعيل الرَّسِي يريد الفرار إلى الشام ، فقُبض عليه وسُجن مقيَّدا .

<sup>=</sup> الاجراء ، فقال ماملخصه : « فتأمل ماأبدع هذه الساسة ، فان الناس دائما اذا توقف النيل فى ايام زيادته أو زاد قليسلا يقلقون ، ويحدثون انفسهم بعدم طلوع النيل ، فيقبضون ايديهم على الفلال ، ويمتنعون عن بيعها رجاء ارتفاع السعر، ويجتهد من عنده مال فى خزن الفلة ، أما لطلب المغلل ، ويمتنعون عن بيعها رجاء أرتفاع السعر، ويجتهد من عنده مال الله انحل السعر ، والا كان السعر ، أو لطلب ادخار قوت عياله ، فيحدث بهذا الفلاء ، فأن زاد الماء انحل السعر ، والا كان الجدب والقحط ففى كتمان الزيادة عن العامة أعظم فائدة وأجل عائدة » .

<sup>(</sup>۱) ذكر القريزى فى ( الخطط ، ج  $\pi$  ، ص  $\pi$  )  $\pi$  نقلاً عن ابن أبى طى  $\pi$  أن المعز هو الذى انشأ دار الصناعة التى بالقس ، وانه انشأ بها ستمائة مركب  $\pi$  لم يو مثلها فى البحر على منساء  $\pi$  .

<sup>(</sup>۲) مما يستحق الالتفات أن هذا أول ركوب للمعز لكسر الخليج، وقد كان الفاطميون يحتفلون بهذا الركوب احتفالا خاصاً رائعا بعد ذلك ، انظر في وصفه: (صبح الاعشى ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ص ٥١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) اكانت تقع هذه البركة جنوبي الفسطاط بين النيل والجبل ، وذكر القريزى عند كلامه عن البرك في الجزء الثاني من الخطط أنها كانت تعرف ببركة المفافر ، وبركة حمير ، واصطبل قرة ، واصطبل قامش، وبركة الاشراف ، وبركة الحبش . وهو الاسم الذي اشتهرت به ، وقال محمد رمزى في تحقيقاته ( النجوم ، ج ٢ ، ص ٣٨٢ ) : " وهذه البركة لم تكن عميقة فيها ماء راكد بالمعنى المفهوم الآن من لفظ بركة، وانمأ كانت تطلق على حوض من الاراضي الزراعية التي يغمرها ماء النيل وقت فيضائه سنويا بواسطة خليج بني وائل الذي كان يأخذ ماءه من النيل جنوبي مصر القسديمة ، فكانت الإرضوقت أن يغمرها الماء تشبه البرك ، ولهذا سميت بركة ، ويستفاد مما ذكره أبو صالح الارمني في كتاب الديارات أن هذه الجنان عرفت بالحبش لانها كانت لطائفة من الرهبان الحبش »

(1) هذا نص هام وطريف، وقد ذكر طرفا منه المقريزى فى كتابه الآخر الخطط »، وقد اخطأ القائمون على نشر جميع طبعات الخطط ، فقــرأوا هذا اللفظ على انه « الشمسية » لا « الشمسية » ، وطبع فى جميع النشرات على أنه « الشمسية » كذلك ، وهذه القراءة الخاطئة أوقعت كثيرين من الباحثين فى تاريخ الهولة الفاطمية منغربيين وشرقيين فى اخطاء متلاحقة، فهموا الشمسية على أنها مظلة ، وعلى أنها أصل لفكرة المحمل ، وعلى أنها نوع من الكسوة اللكعبة ، وعلى أنها نوع من الكسوة الكعبة ، انظر عن هذه وعلى أنها نوع من المسوجات الرائعة المتازة التي كانت تصنع فى مصر الفاطمية ، انظر عن هذه المحاولات والتفسيرات : (حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ، ص ٥٣ » ) و ( محمد عبد العزيز مرزوق : الزخــرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية ، ص ٥٣ – ٥٣ ) و (Quatremère, J.A. 3e. série, III, 1837).

(M. Inostranzeff: La sortie solennelle des Khalifes Fatimides.

P. XXIII, S17, P. XXVIII, S20).

(J. Jomier : Le Mahmal et la Caravane Egyptienne des Pèlerins de la Mecque, Le Caire, 1953. p. 24-26).

وكنت قد وقعت في نفس الخطأ في نشرتي الأولى لهذا الكتاب ، ولكنني لحسن الحظ وجدت هذه الكلمة مكتسوبة في المخطوطة الحالية لكتاب « اتعساط الحنفا » على أنها « الشمسة » لا « الشمسية » ، فوقفت عندها طويلا ، واعدت قراءة وصفها مرارا فاذا بي أجد أنها شيء مختلف كل الاختلاف عن الشمسية ، وأنه لا صلة بينها وبين المنسوجات الا الأرضية المنسوجة من الديباج ، وتبين لي أن « الشمسية » حلية ضخبة كانت ترسل الى الكعبة في موسم الحج في صحبة قائد خاص لتعلق في وجه الكعبة ، وانها تشبه الشمس، ولها أثنا عشر ذراع تشبه أشعة الشمس ، وأرجح أنعدد الأشعة لم يجعل اثنى عشر عفوا بل قصدا ليمثل عدد شهور السنة ، فيوسم الحج يحل بعد مضى اثنى عشر شهرا أي سنة كاملة ، والأهلة الموجودة في نهاية الأشعة تمثل الشهور القمرية الهجرية .

وتبين لى من النص كذلك أن الخليفة المأمون العباسي أرسل في عهده ياقوتة متصلة بسلسلة ذهبية لتعلق في الكعبة، وأن العباسيين سبقوا الفاطميين الارسال الشمسة ، وأول من أرسلها منهم هو الخليفة المتوكل ، وكان المعز أول من أعد شمسة للكعبة ، وقد أراد أن يتفرق على منافسيه العباسيين فصنعها أكبر وأضحم حجما وأثمن وأغلى قيمة بدليل ماقاله (ابن ميسر: تاريخ مصر، ص ٤٤) بعد وصفه لحفلة عرض الشمسة : ولم يبق احد حتى دخل من أهل مصر والشام والعراق فذكروا أنهم لم يروا قط مثل الشمسية (الشمسة) ، وذكر اصحاب الجوهر أنه لا قيمة لها ، وأن شمسية (شمسة) كانور التي عملها لمولاه أنوجور ، وكان يسير بها إلى الحرم » .

ويؤكد صحة النص وصحة تفسيراتنا كذلك حقيقتان لست أدرى كيف غفل عنهما من تناولوا هذا الموضوع من قبل ، أولاهما أن المراجع العربية القديمة كلها لم تعرف لفظ « الشمسية » بمعنى المظلمة أبدا ، وفي رأيي أن لفظ الشمسية بهمسدا المعنى عرفسه العسسرب والمصريون بصفة خاصة لاول مرة في القرن التاسع عشر ابان حركة الترجمة عن اللغات الاوربية ، وأن حمسذا

شبرًا فى مثلها ، وأرضها ديباج أحمر ، ودَوْرُها اثنا عشر هلال ذهب ، وفى كلَّ هلال أُتْرُجة ذَهب مُشَبِّك ، جَوْفُ كل أَتْرُجَة خمسون دُرَّة كبيض الحمام ، وفيها الياقوت(١) الأحمر والأصفر والأَّروق ، وفى دَوْرها مكتوب آيات الحج بزمرد أخضر(٢) ، وحَشْوُ الكتابة دُرُّ كبار لم يُرَ مثله ، وحَشْوُ السَّمْسَة المِسْكُ المسحوق ؛ فرآها الناس فى القصر ومن خارجه لِعُلُوَّ موضعها ؛ ونصبها عِدَّةُ فراشين ، وجَرُّوها لِيْقَلِ وزنها .

[وأول من عمل الشَّمْسَة للكعبة أميرُ المؤمنين جعفر المتوكل على الله ، فبعث سلسلة من ذهب كانت تُعلَّق مع الياقوتة التي بعثها المأمون ، وصارت تُعلَّقُ كلَّ سنة في وجه الكعبة ، وكان يؤتى بهذه السلسلة في كل موسم وفيها شمسة مكللة بالدُّرِ والياقوت والجوهر قيمتها شي كثير ، فيقدم بها قائد يبعث من العراق ، فتُدفع إلى حَجَبَة الكعبة ، ويُشهد عليهم بقبضها ، فيعلقونها يوم سادس النان ، فتكون على الكعبة ، ثم تُنزع يوم التروية] (٣) .

وغدا المعز لصلاة عيد النحر في عساكره ، وصلى كما ذُكر في صلاة الفطر من القراءة والتكبير وطول الركوع والسجود ، وخطب وانصرف في زيّه ، فلما وصل إلى القصر أذن للناس عامة فدخلوا والشمسة منصوبة على حالها ، فلم يبتى أحد حتى دخل ... من أهل مصر والشام والعراق ... فذكر أهل العراق وأهل خراسان ، ومن يواصل الحج أنهم لم يروا قط مثل هذه

<sup>=</sup> اللفظ الشمسية هو ترجمة للكلمة الفرنسية Parasol ، وثانيهما أن الماجم العربية ذكرت مذا اللفظ ولكن بصفة المذكر « الشمس »، وقالت أن من معانيه أنه ضرب من القلائد أو الحلى ، جاء في ( اللسان ) : « والشمس ضرب من القلائد ، والشمس معسلاق القلادة في العنق ، والجمع شموس ، قال الشاعر :

والدر واللؤلؤ في شمسه مقلسلد ظبي التصساوير .

قال اللحياني : الشمس ضرب من الحسلي ، منذكر ومؤنث ، والشمس قلادة الكلب ، ٠

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن الأكفائي ( نخب الذخائر ، ص ص ٢ - ١٣) أن الياقوت اربعة اصناف: الأحمر: وهو اعلاها رتبة واغلاها قيمة ، والاصفر ، والارزق ، والابيض ، ثم قسم كل صنف من هذه الى انواع ، هذا وقد ذكر صاحب اللسان أن لفظ « ياقوت » فارسى معرب ، بينما ذكر الاب أنستاس الكرملي ( المرجع السابق ، ص ٢) هامش ١ ) أنه معرب عن اللاتينية .

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام عن الزمن بتفصيل في : نخب الذخائر ، ص ٤٨ \_ ٥٢ ) ٠

 <sup>(</sup>٣) هذه الفقرة وردت في الهامش في نسخة الأصل ، ولكنها وردت في المتن في نسخة (ج) ،
 وقد آثرنا ضمها للمتن هنا لأنها تزيده ايضاحا .

الشمسة ؛ وذكر أصحاب الجوهر ووجوه التجار أنه لاقيمة لما فيها ، وأن شمسة بنى العباس كان أكثرها مصنوعا ومن شبه (١) ، وأن مساحتها مثل ربع هذه .

وكذلك كانت شمسة كافور التي عملها لمولاه أونوجور بن الإخشيد ، وكان يسير بها إلى الحرم جعفر بن محمد الموسوى ، ثم ابنه أبو الحسين ، ثم بعده ابنه مسلم ، ثم أبو تراب بعد أخيه ، إلى أن أخذها القائد جوهر من أبى تراب .

وأمر المعز للناس بالطعام فأكلوا .

وورد الخبر بوصول أسطول القرامطة إلى تِنَيس فى البحر ، فكانت بينهم وبين أهل تِنَيس حرب انهزم فيها أصحاب القرامطة ، وأخذ منهم عدة مراكب ، وأسر طائفة منهم ، وأن أسكر (؟) نهبت ، فعظم ذلك [على](١) المعز ، واشتد خوف الناس فى المقابر حتى كانوا يصلون على الجنائز ولا يتبعونها ، ويمضى بها الحفارون ؛ فأنكر المعز ذلك ، وأمَّن الناس .

ولثماني عشرة من ذي الحجة ، وهو يوم غدير خُمَّ (٣) ، تجمَّع خلقٌ من أهل مصر والمغاربة للدعاء ، فأُعجب المعز ذلك ، وكان هذا أول ما عمل عيدُ الغدير بمصر .

وقدم من تِنِّيس مائةٌ وثلاثة وسبعون رجلا أَسارى ، وعدةُ رءوس ، ومعهم أعلام القرامطة

<sup>(</sup>١) الأصل: « مصبوغا وشبه » ، والتصحيح عن (ج) •

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين عن (ج)

<sup>(</sup>٣) نقل ( المقريزى : الخطط ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ) نبأ الاحتفال بعيد الغدير في عهد المعز عن ابن زولاق ، هـــذا وخم موضع بين مكة والمدينة به غدير أو بطيحة ، وحوله شجر كثير ، ويقال ان الرسول عليه السلام لما عاد من مكة بعد حجة الوداع ســنة ١٠ هـ نزل بغديرخم وآخى عليا بن أبى طالب ، ثم قال « على منى كهارون من موسى ، اللهــم وال من والاه وعادى من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذله » ، ويعلق الشنيعة على هذا الحديث أهمية كبرى اذ يعتبرونه بمثابة مبايعة علنية من الرسول قبيل وفاته لعلى بن أبى طالب ،

انظر (دونلدسن: عقيدة الشيعة ، الترجمة العربية ، ص ٢٣ – ٢٦) ، ويذكر المتريزى فى الصفحات المذكورة سابقا أن هذا العيد لم يكن « مشروعا ولا عمله أحد من سالف الأمة المقتدى بهم ، وأول ما عرف فى الاسلام بالعراق أيام معز الدولة بن بويه ، فانه أحدثه فى سنة ٣٥٢ ، فاتخذه الشيعة من حينف عيدا ، وهو أبدا يوم الثامن عشر، من ذى الحجة » ، وفى الصفحات السالف ذكرها من الخطط تفاصيل ممتعة عن مراسم الاحتفال بهذا العيد فى العصر الفاطمى، أنظر كذلك : ( معجم البلدان لياقوت ) ،

منكوسة ، وسلاح لهم ، فشُهُر ذلك في البلد ، وجلس المعز حتى مروا بين يديه وهو في علو باب قصره .

وكانت فتنة فى البلد نهبت المغاربة فيها جماعة من الرعية ، فركب جوهر فى طلب النَّهابة ، وكانت فتنة فى البلد نهبت المنَّهابة ، وأخذهم وجلدهم .

وفي سلخ ذى الحجة سُلخ (؟) إمام جامع القرافة محمد بن عبد السميع في طريق القرافة ، وانصرف الناس من جامع القرافة من غير [٢٢ب] جمعة .

وأحضر جوهر جماعة من أهل تنيس ، وطالبهم بديات المغاربة الذين قتلوا عندهم ، وألزموا عائق ألف درهم (١) .

وانتهى النيل فى نقصانه إلى ست أفرع وإصبعين ، وبلغ زيادة الماء الجديد سبع عشرة ذواعا وإصبعين ، وأطلق المعزّ لمتولى المقياس الجائزة والخلع والحملان ، فزاده على رسمه .

وفيها مات أبو عمرو محمد بن عبد الله السهمي ـ قاضي مكة ـ ، ومات الإشبيلي ـ قاضي المغاربة (٢) عصر ـ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي (ج) : « ألف الف دينار ، ٠

<sup>(</sup>٢) لاحظ هادا ، فكانه كان للمغاربة قاضخاص بهم في مصر بعد الفتح الفاطمي .

## ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة :

وأمير المؤمنين المعز لدين الله .

وخليفته القائد جوهر .

والقاضي أبو طاهر محمد بن أحمد .

والخراج نصفين : إلى على بن محمد بن طباطبا ، وعبد الله بن عطاء الله ؛ والنصف الاخر إلى الحسن بن عبد الله ، والحسين بن أحمد الروذبارى .

وصاحب بيت المال محمد بن الحسين بن مهلب .

وصاحب المظلة شفيع الصقلي(١) .

وطبيبه موسى بن العازار .

والشرطة السفلي إلى عروبة بن إبراهيم ، وشبل المعرضي .

والشرطة العليا إلى خير [بن القاسم](٢) .

وإمام الجامع العتيق والخطبة إلى عبد السميع بن عمر العباسي .

وإمام الصلوات الخمس الحسن بن موسى الخياط.

ولست (ه) عشرة بقيت من المحرم قلَّد المعزُّ الخراج ، ووجوه الأموال جميعها ، والحسبة ، والسواحل ، والجوالى ، والأحباس ، والمواديث ، والشرطتين ، وجميع ما ينضاف إلى ذلك ، وما يطرى فى مصر وسائر الأعمال أبا الفرج يعقوب بن يوسف الوزير ، وعسلوج بن الحسن ،

<sup>(</sup>۱) ج: « الصقلبي ، ٠

<sup>(</sup>٢) أكملنا الاسم بعد مراجعة ما يلى من النص هنا، انظر ص ١٤٤ و١٤٧٠

<sup>(</sup> الخطط ) ج ۱ ، ص ۱۳۲ ) . ( الخطط ) ج ۱ ، ص ۱۳۲ ) . وذكر هناك أنه ينقله عن سيرة المعز لدين الله لابن ذولاق .

وكتب لهما بذلك سجلا . قرئ يوم الجمعة على منبر جامع أحمد بن طولون ؛ وقبضت أيدى سائر العمال والمتضمنين ...

وجلسا غد هذا اليوم فى دار الإمارة (١) فى جامع أحمد بن طولون للنداء على الضياع وسائر وجوه الأموال ، وحضر الناس للقبالات ، وطالبوا بالبقايا من الأموال بما على المالكين والمتقبلين والعمال ، واستقصيا فى الطلب ، ونظرا فى المظالم .

وفيه تبسطت المغاربة فى نواحى القرافة والمعافر ، فنزلوا فى الدور ، وأخرجوا الناس من دورهم ، ونقلوا السكان وشرعوا فى السكنى فى المدينة ، وكان المعز أمرهم أن يسكنوا فى أطراف المدينة ، فخرج الناس واستغاثوا إلى المعز ، فأمر أن يسكنوا نواحى عين شمس ، وركب المعز بنفسه حتى شاهد المواضع التى ينزلون فيها ، وأمر لهم بمال يبنون به ، وهو الموضع الذى يُعرف اليوم بالخندق ، وخندق العبيد ؛ وجعل [لهم] واليا وقاضيا ؛ وأسكن أكثرهم فى المدينة اليوم بالخندق ، وخذق العبيد ؛ وجهر يبيحهم سكنى المدينة ولا المبيت فيها ، وحظر ذلك عليهم ، وكان مناديه ينادى كل عشية : «لايبيتن فى المدينة أحدً من المغاربة » .

وفي يوم عاشوراء انصرف خلق من الشيعة وأتباعهم من المشاهد من قبر كلثم بنت محمد بن يعفر بن محمد الصادق ، ونفيسة (٢) ، ومعهم جماعة من فرسان المغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء على الحسين ، وكسروا أوانى السقائين في الأسواق ، وشققوا الروايا ، وسبُّوا من ينفق في هذا

<sup>(</sup>۱) يذكر المقريزى هنا أن هذه الدار كانت في جامع أبن طلولون ، غير أنه عقد لها فصلا خاصا في (الخطط ، ج ٤ ، ص ٤٢) ذكر فيه أن هذه الدار كانت بجوار الجلمام الطولوني «انشاها أحمه بن طولون عندما بنى الجامع ، وجعلها في الجهة القبلية ، ولها باب من جدار الجامع يخرج منه ألى المقصورة بجوار المحراب والمنبى ٠٠ ولم تزل هذه الدار باقية ألى أن قدم المعز لدين الله من بلاد المغرب ، فكان يستخرج فيها أموال الخسراج ٠٠ » ثم ذكر هذا الخبر الوارد هنا نقلا عن أبن زولاق .

<sup>(</sup>۲) هى السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب ، ولى أبوها امرة المدينة لأبى جعفر المنصور مدة ، ثم قبض عليه وحبسه الى أن أطلقه المهدى ورد عليه جميع ما كان أخذه المنصور منه ، ورحلت السيدة نفيسة مع زوجها اسحاق بن جعفر الصادق من المدينة الى مصر ، فأقامت بها إلى أن ماتت فى شهر رمضان سنة ٢٠٨ ، وقبرها معروف بالقاهرة يزار حتى اليوم ، انظر : ( النجسوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ١٨٥ - ١٨٦ ) .

اليوم ، وثارت إليهم جماعة ، فخرج إليهم أبو محمد الحسن بن عمَّار ، ومنع الفريقين ، ولولا ذلك لعظمت الفتنة ، لأن الناس كانوا غلقوا الدكاكين وعطلوا الأسواق ، وقويت أنفس الشيعة بكون المز بمصر .

وكانت مصر لاتخلو من الفتن في يوم عاشوراء عند قبر كلم وقبر نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب في الآيام الإخشيدية والكافورية ، وكان أسودان كافور يتعصبون على الشيعة ، ويتعلق السودان في الطرقى بالناس ويقولون للرجل : « من خالك؟ » فإن قال : «معاوية » أكرموه ، وإن سكت لتى المكروه ، وأخذت ثيابه وما معه ، حتى كان كافور يوكل بأبواب الصحراء ، ويمنع الناس من الخروج .

ولما جلس يعقوب بن كِلِّس وعسلوج بن الحسن الونهاجي لعقد الضياع توفرت الأموال؛ وزيد في الضياع، وتكاشف الناس.

وفى صفر طيف بنحو مائتى رأس قُدم بها من المغرب.

ومات ابن عم للمعز ، فصلى عليه المعز ، وكبَّر سبعا ، وكبَّر على غيره خمسا ، وهذا مذهب على بن أبي طالب : أنه يكبر على الميت على قدر منزلته .

ومات إسحاق بن موسى طبيب المعز ، فجعل موضعه أخاه إسهاعيل [٢٣] بن موسى .

وامتنع يعقوب وعسلوج أن يأخذ في الاستخراج إلا دينارا معزيا ، فاتضع الدينار الراضى وانحط. ، ونقص من صرفه أكثر من ربع دينار ، فخسر الناس من أموالهم ، وكان صرف المعزى خمسة عشر درهما ونصف .

واشتد الاستخراج ، وأكد المعز فيه ليرد ما أنفقه من أمواله على مصر ، لأنه قدم مصر يظن أن الأموال مجتمعة ، فوجدها قد فرقتها مؤن مصر وكثرة عساكرها ، وكان الذى أنفقه المعز على مصر ما لا يضبط أو يعرفه إلا هو أو خزانه .

وحدثني بعض كتاب بيت (١) ماله قال:

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ غير موجود في (ج) ٠

«حملنا إلى مصر أكياساً فارغة \_ أنفق ما كان فيها \_ ق أربعة أعدال على جملين » .
وكد يعقوب وعسلوج أنفسهما في الاستخراج ، فاستخرج في يوم نيف وخمسون ألف دينار
معزية ، وكان استخراجا بغير براءة ولا خرج ولا حوالة ، واستخرج في يوم مائة وعشرون
ألف دينار معزية ، وفي يوم آخر من مال تِنيس ودمياط والأشمونين أكثر من مائتي ألف
وعشرين ألف دينار ، وهذا لم يسمع بمثله قط في بلد ، إلا أن في أيام العزيز استخرج خير بن
القاسم ، وعلى بن عمر العداس ، وعبد الله بن خلف المرصدي في ثلاثة أيام مائتي ألف دينار
وعشرين ألف دينار عزيزية ، منها في أول يوم أربعة وسبعين ألف دينار والباقي [في]
يومين عروذلك في سنة أربع وسبعين وثلاثمائة .

وفي شهر ربيع الآخر كثر الإرجاف بالقرامطة وانتشارهم في أعمال الشام ، وكان معهم عبد الله بن عبيد الله أخو أبي جعفر مسلم ، فكتب إليه المعز بعد ما شكاه إلى أخيه مسلم .

وفيه دخل الناس إلى قصر المعز وفيهم : الأشراف ، والعمال ، والقواد ، وسائر الأولياء من كتامة وغيرهم ، فقال إنسان لبعض الأشراف : « اجلس ياشريف » ، فقال بعض الكتاميين : « وفي الدنيا شريف غير مولانا ؟ ! لو ادعى هذا غيره قتلناه » .

خرج الإذن للناس ، وبلغ المعز هذا ، فلما جلس على سريره وأذن للناس بالجلوس قال : « يا معشر الأهل وبنى العم من ولد فاطمة : أنتم الأهل ، وأنتم العدة ، وما نرضى بما بلغنا من القول ، وقد أخطأ من تكلم بما قيل لنا ، لكم بحمد الله الشرف العالى ، والرحم القريبة ، ولئن عاود أحد لمثل ما بلغنا لننكان به نكالا مشهورا » .

فقبَّلت الجماعة الأرض، ودعوا وشكروا، وكان المتكلم حاضرا فانقمع وندم.

وحدَّث المعز أنه رأى في منامه رسولَ الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان جالساً وبين يديه سيوف منها ذو الفقار ، فأخذ على بن أبي طالب ذا الفقار فضرب به عنق القرمطى الأعسم، وضرب حمزة عنق أخي الأعسم ، وضرب جعفر عنق آخر ، وانكبَّ المعز يقبِّل رجل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، فنسخ الناس هذه الرؤيا .

وحُمل مال الأحباس من المودع (١) إلى بيت المال الذى لوجوه البِر ، وطولب أصحاب الأحباس بالشرائط. ليُحملوا عليها .

ولما وقف المعز على حبس عمرو بن العاص ، وأن محمد بن أبي بكر كان قبضه وضرب عليه صافية لأمير المؤمنين على بن أبي طالب – أهل الحق – ، وأن عمرو بن العاص إنما حبسه لما عاد إلى مصر في أيام معاوية ، أخرج ذلك – من كتاب أبي عمر الكندى (٢) – القاضى النعمانُ بن محمد ، فحمله إلى المعز فقال : وهذا مال لنا ، فليحمل إلينا مفردا من مال الأحباس ، ففعل ذلك .

وفى ربيع الآخر ثارت المغاربة فى صحراء المقابر ، ونهبوا الناس ، فأنكر المعز ذلك ، وقبض على جماعة .

وفيه اعتلَّ المعز واحتجب ، فاضطربت الرعية ، ولم يره أحد .

وفى جمادى الأولى أرجف بالقرامطة ، وقوى الاستخراج ، ومنع الناس من الحضور فى الديوان لئلا يقفوا على مبلغه ؛ وجلس المعز للناس ، فسُرُوا بسلامته .

وحمل أبو جعفر مسلم إلى المعز المصحف الكبير الذى كان يُذكر أنه كان ليحيى بن حالد ابن برمك ، وكان شراؤه أربعمائة دينار على مسلم ، فلما رآه المعز قال :

« أراك معجباً به ، وهو يستحق الإعجاب ، ولكن نفاخرك نحن أيضاً » .

<sup>(</sup>۱) المودع: صندوق كان يعد لحفظ مال مخصص لجهة معينة أو لغرض معين ، ويعهد بحفظه الى القاضى ، وأول ما استعمل فى مصر الاسلامية لحفظ أموال اليتامى ، وأول من استحدثه القاضى عبد الرحمن بن عبد الله العمرى ( ١٨٥ – ١٩٤ ) ، وكان هـــذا المودع يسمى ايضا " تابوت القضاة » . انظر ( الكندى :القضاة ، ص ٢٠٥ ) حيث يذكر أن العمرى : أول من عمل تابوت القضاة الذى كان فى بيت المال ١٠ أنفق عليه أربعة دنانير ، كانت تجمع فيه أموال اليتامى ومال من لا وارث له ، وكان مودع القضاة بمصر » وذكر المقريزى ( الخطط ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ) أن « مودع الحسكم الذى فيه أموال اليتامى والغياب ، كان فى عهده فى فندق مسرور ، انظر أيضا : ( المقريزى : الســـلوك ، ج ١ ، ص ١٨٩ ) و (Dozy: Sup. Dict. Arab) و (Dozy: Sup. Dict. Arab)

فدعا بمصحف نصفين ما رؤى أحسن منهما خطأ وإذهابا وتجليدًا ، فقال :

« هذا خط. المنصور ، وإذهابه وتجليده بيده » .

فقال له مسلم:

« فَثَمُّ مصحف بخط. مولانا المعز لدين الله \_ عليه السلام \_ ؟ » .

فقال: «نعم » .

وأخرج له نصفين .

فقال : « ما رأيتُ أصبح من هذا الخط. » .

فنقال المعز : « بعد مشاهدتك [ ٢٣ ب ] لخط. المنصور تقول : ما رأيت أصبح من هذا الخط. ، ولكنه أصبح من خطك » .

ثم ضحك وقال: ﴿ أَردت مداعبتك ، .

وكان أُنبُو جعفر مسلم إذا ذكر المعز يقول :

د و ددت أن أبي وجدى شاهداه ليفتخرا به ، فما أقدر أن أقرن به أحدًا من خلفاء بني أمية والابنى العباس » .

وتروفى محمد بن الحسن بن أبي الحسين – أحد خواص المعز – ، فخرج المعزوهو في بقايا علته ، وتعدُّم إلى القاضي النعمان بن محمد بغسله وبكفنه ، وصلى عليه المغرب ، وفتح تابوته وأضجعه .

وبعد تسعة عشر يومًا توفى القاضى النعمان بن محمد أول رجب ، فخرج المعز يبين المحزن عليه ، وصلى عليه ، وأضجعه في التابوت ، ودفن في داره بالقاهرة .

وفى شعبان دخل أبو جعفر مسلم على المعز ، فلما توسّط صحن الإيوان قال له أخوه عيسى : « إن الأمير عبد الله في المجلس فسلّم عليه » .

وكان في المجلس جماعة ، فلخل أبو جعفر على المعز وقبَّل الأرض ، وقام قائماً ، وقال :

« يا أمير المؤمنين : حدثني أبي عن أبيه عن جده عن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد قال : « دخلت أنا وأخى عبد الله على يعقوب بن صالح بن المنصور – وهو يومئذ

أمير المدينة – فقال: من أين أقبل الشيخان ؟ فقالا: من عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، سلمنا عليه وأتيناك ، فقال : سلمها على صاحبيه ؟ فقلنا : لا ، فقال سبحان الله ، كيف لم تسلما على صاحبيه ؛ فقال له أخى عبد الله : سألتك بالله أيها الأمير أيهما أقرب ؟ ابنك هذا منك أو صاحبي رسول الله من رسول الله ؟ فقال : ابني هذا ، فقال : ما سلمنا على ابنك في مجلسك إجلالا لك ، فنسلم على صاحبي رسول الله بحضرة رسول الله ؟ فقال : والله ما قصرتما » ، ثم قال مسلم : « تأذن يا أمير المؤمنين في السلام على الأمير عبد الله ؟ فأذن له ، قال عيسي : « وكان المعز لمسلم مُكْرِمًا » .

وفيه كثر الإرجافُ بالقرامطة ودخول مقدمتهم أرياف مصر وأطراف المحلة ، [وأنهم] ونهبوا واستخرجوا الخراج ثم رجعوا إلى أعمال الشام .

وأمر المعزُّ المغاربة بالخروج من مصر والسكني بالقاهرة ففعلوا .

وردُّ المعز الشرطة العليا إلى خير بن القاسم فاستقصى على المغاربة في الخروج/ إلى القاهرة .

وعاودت المعز العلة فاحتجب أيامًا لايراه أحد ، ثم جلس للناس فهنوه ، وعرضوا أنفسهم للقتال ، فشكرهم على ذلك .

ووصلت سَرِيَّة القرامطة إلى أطراف الحوف ، وأنفذ القرمطيُّ عبدَ الله بنَ عبيد الله الله عبيد الله الحال ، واستخرج الحا مسلم - إلى الصعيد ، فنزل في نواحي أسيوط وإخميم ، وحارب العمال ، واستخرج الأموال ، فثقل ذلك على المعز ، وعاتب أبا جعفر مسلم ، فاعتذر إليه ، وتبرَّا من أفعاله ، ونزل الأَعْسَم القرمطي بعسكره بلبيس ، وتأهَّب المعزُّ لمنعه وردِّه .

وقد أَحببتُ أَن أورد هنا جملةً من أخبار القرامطة لتكرر دخولهم إلى مصر :

## طرف من أخبار القرامطة

وذلك أن الحسين الأهوازى لما خرج داعية إلى العراق لتى حمدان بن الأَشْعَث قَرْمَط بسواد الكوفة ، ومعه ثور ينقل عليه ، فتماشيا ساعة ، فقال حمدان للحسين :

« إنى أراك جئت من سفرٍ بعيد ، وأنت مُعْيي فاركب ثورى هذا » .

فقال الحسين : « لَم أُومر بذلك » .

فقال له حمدان : « كأنك تعمل بأمر أمر لك ؟ » .

قال : « نعم » .

قال: « ومن يأمرك وينهاك ؟ ».

قال : « مالكي ومالكك ، ومن له الدنيا والآخرة » .

فبُهت حمدانُ قَرْمُط يفكر ، ثم قال له :

« يا هذا : ما علك ما ذكرتُه إلا الله » .

قال : « صدقت ، واللهُ مهبُ ملكه لمن يشاء » .

قال حمدان : « فما تريد في القرية التي سألتني عنها ؟ » .

وكان الحسين لما رأى قَرْمُط في الطريق سأله :

« وكيف الطريق إلى قُس بَهرام (١) ».

فعرَّفه قَرْمُط أنه سائر إليه ، فسأَله عن قرية تعرف «بباتنورا(١) » في السواد ، فذكر أنها

<sup>(</sup>١) لماعثر في المراجع الجغرافية التي بين بدي على تعريف لهذه المواقع .

قریبة من قریته ،  $^{(1)}$ وکان قرمط من قریة تعرف $^{(1)}$  «بالدور $^{(7)}$ » علی نهر « هد $^{(7)}$ » من رُستاق $^{(7)}$  « مهروسا » من طَسُّوج $^{(2)}$  « فرات بادفلی $^{(7)}$  » .

وإنما قيل له قَرْمَط. لأَنه كان قصيرا ورجلاه قصيرتين ، وخطوه متقاربا ، فسمى لذلك قَرْمُطا .

فلما قال للحسين : « ما تريد في القرية التي سأَلتني عنها؟ » قال له : « رُفع إلى جرابٌ فيه عِلْمُ وسِرٌ من أسرار الله ، وأمرتُ أن أشني هذه القرية ، وأغنى أهلها وأستنقذهم ، وأملكهم أملاك أصحامهم » .

[ ٢٤ ] وابتدأ يدعوه ، فقال له حمدان قَرْمَط :

«يا هذا: نشدتُك الله ، ألا رفعت إلى من هذا العلم الذي معك ، وأنقذتني ينقذك الله ؟».
قال له : « لا يجوز ذلك أو آخذ عليك عهدا وميثاقا أخذه الله على النبيين والمرسلين ،
وألتى إليك ما ينفعك ».

فما زال يضرع إليه حتى جلسا فى بعض الطريق ، وأخذ عليه العهد ، ثم قال له : « ما اسمك ؟ » .

قال له قرمط: «قم معى إلى منزلى حتى تجلس فيه ، فإن لى إخوانا أصير بهم إليك لتأخذ عليهم العهد للمهدى » .

فصار معه إلى منزله ، وأخد على الناس العهد ، وأقام بمنزل حمدان قرمط ، فأعجبه أمره ، وعظّمه ، وكان الحسين على غاية ما يكون من الخشُوع صائماً نهاره ، قائماً ليله ، فكان المغبوط مَنْ أخذه إلى منزله ليلة ، وكان يخيط لهم الثياب ويكتسب بذلك ، فكانوا يتبركون به وبخياطته .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة ساقطة من الأصل ، وقسد زيدت عن ج، ٠

<sup>(</sup>٢) كم أعثر في المراجع الجغرافية التي بين يدى على تعريف لهذه المواقع •

<sup>(</sup>٣) الرستاق ـ والرسداق ـ ، والجمع: رساتيق ، عرفها (الجواليقى المعرب ، ص١٥٨) بأنها أرض السواد والقسرى ، واللفظ معرب عن الفارسية ، انظر أيضا: (شفاء الغليل ، ص١٠٧) (٤) جاء في (اللسان) أن الطسوج معرب ، وهو الناحية ، ثم قال: والطسوج واحد من طساسيج السواد ، والطسوج أيضا وزن من الاوزان .

وأدرك الثمر ، فاحتاج أبو عبد الله محمد بن عمر بن شهاب العدوى \_ وكان أحد وجوه الكوفة ومن أهل العلم والفضل \_ إلى عمل ثمره ، فوصف له الحسين الأهوازى ، فنصبه لحفظ ثمره ، والقيام فى حظيرته ، فأحسن حفظها ، واحتاط فى أداء الأمانة ، وظهر منه من التشدد فى ذاك ما خرج به عن أحوال الناس فى تساهلهم فى كثير من الأمور ، وذلك فى سنة أربع وستين ومائتين .

واستحكمت ثقةُ الناس به ، وثقته هو بحمدان قرمط ، وسكونه إليه ، فأظهر له أمره ، وكان مما دعا إليه أنه جاء بكتاب فيه :

« بسم الله الرحمن الرحم : يقول الفرج بن عمّان إنه داعية المسيح ، وهو عيسى ، وهو الكلمة ، وهو المهدى ، وهو أحمد بن الحنفية ، وهو جبريل ؛ وأن المسيح تصور في جسم إنسان ، وقال إنك الداعية ، وإنك الحجة ، وإنك الناقة ، وإنك الدابة ، وإنك يحيى بن زكريا ، وإنك روح القدس ؛ وعرفه أن الصلاة أربع ركعات : ركعتان قبل طلوع الشمس ، وركعتان قبل غروم ا ؛ وأن الأذان في كل صلاة أن يقول المؤذن :

الله أكبر ثلاث مرات .

أشهد ألا إله إلا الله مرتين .

أشهد أن آدم رسول الله .

أشهد أن نوحا رسول الله .

أشهد أن إبراهيم رسول الله .

[أشهد أن موسى رسول الله(١)] .

أشهد أن عيسى رسول الله .

أشهد أن محمدا رسول الله .

أشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية [رسول الله] (٢) .

<sup>(</sup>۱) أضيف مابين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير : الكامل ، ج ٧ ، ص ١٧٩ )

<sup>(</sup>٢) مكان هذين اللفظين بياض في الأصل، وقد ذكرا في نسخة (ج) ٠

والقراءة في الصلاة:

«الحمد لله بكلمته ، وتعالى باسمه ، المنجد لأوليائه بأوليائه ، «قل إن الأهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلموا عدد السنين والحساب والشهور والأيام ، وباطنها لأوليائى الذين عرفوا عبادى وسيلى ، فاتقونى يا أولى الألباب ، وأنا الذى لا أسأل عما أفعل وأنا العليم الحكيم ، وأنا الذي أباو عبادى وأمتحن خلق ، فمن صبر على بلائى ومحنى واختبارى أدخلته فى جنى ، وأنا الذي أباو عبادى و ومن زال عن أمرى ، وكذّب رسلى أخلدتُه مُهاناً في عذابى ، وأخمت أجلى ، وأظهرت أمرى على ألسنة رسلى ، وأنا الذي لم يعلُ جبارٌ إلا وضعتُه ، ولا عزيز إلا أذلانه ، وليس الذي أصرٌ على أمره ، وداوم على جهالته ، وقال إن نبرح عليه عاكفين وبه موتنين ، أولئك هم الكافرون » .

ثم يركع<sup>(١)</sup>.

ومن شرائعه:

صيام يومين في السنة هما : المهرجان<sup>(٢)</sup> ، والنوروز<sup>(٣)</sup> .

وأن الخمر حلال .

ولا غُسْلَ من جَنَابة ، ولكن الوضوء كوضوء الصلاة .

<sup>(</sup>۱) فى ( ابن الاثير: الكامل ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ) بعد هذا اللفظ جملة تكميلية هذا نصها: «ويقول فى ركوعه: سبحان ربى رب العزة وتعالى عميمًا يصيف الظالمون ، بقولها مرتين ، فاذا سبجد قال: «(الله أعلى ، الله أعلى ، الله أعظم ، الله أعظم .

<sup>(</sup>۲) كان المهرجان من أعياد الفرس القديمة ، وقد عرفه ( الخفساجي : شفاء الفليل ، ص ٢٠٦ ) فقال : « هو أول نزول الشمس في برج الميزان ، وقع في شمع السرى والبحترى ، ولم يرد في الكلام القديم » •

<sup>(</sup>٣) النوروز \_ ويقال النيروز \_ لفظ فارسى معرب ، ومعناه اليـوم الجديد ؛ وكان الفـرس يتخذونه عيدا أيضا ، وكان يوافق عندهم يوم الاعتدال الربيعى \_ ٢١مارس \_ وذكر المريزى في ( الخـــطط ، ج ٢ ، ص ٣٨٩ \_ ٣٩١ ) أن القبـط كانوا يحتفلـون به ، وانما كان يوافق عندهم أول توت ، أى أول السنة القبطية ، كما ذكر أن الفـاطميين كانوا يحتفلون به عيدا من أعيادهم ، وأن أول من فعل ذلك المعز في سـانة ٣٦٣ ، أى بعـد مجيئه الى مصر بسنة واحدة ، ثم دأبوا على الاحتفال به الى آخر الدولة وانظر مراسم الاحتفـال به في نفس المرجع ، ولتفسير اللفظ انظر أيضا المرب للجواليةي ).

وأن لا يؤكل ماله ناب ولا مخلب .

ولا يُشْرِب النبيذ .

وأن القِبْلَة إلى بيت المقدس ، والحجَّ إليه .

وأن الجمعةَ يوم الاثنين لا يُعمل فيه شغل .

ولما حضرته الوفاة جعل مكانه حَمْدان بن الأَشْعَث قَرْمَط ، وأَخذ على أكثر أَهل السواد ، وكان ذكيا داهية .

فكان ممن أجابه : مِهْرَوَيْه بن زَكْرَوَيْه السَّلْمانى ، وجَلَنْدى الرَّازى ، وعِكْرِمَة البابلى ، وإسحاق السورانى(١) ، وعُطَيْف النِيلى ، وغيرهم ، وبثَّ دعاتِه فى السواد يـأُخذون على الناس .

وكان أكبر دعاته عَبْدان ، وكان فطنًا خبيثًا ، خارجا عن طبقة نظرائه من أهل السواد ، ذا فَهْم ٍ وحِذْق ، وكان يعمل عند نفسه على نصب له من غير أن يتجاوز به إلى غيره ، ولا يظهر غير التشيع والعلم ، ويدعو إلى الإمام من آل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ محمد ابن إساعيل بن جعفر .

فكان أحد من تبع عَبْدان زَكْرَوْيه بن مِهْرَوَيْه ، وكان شابًا ذكيًّا فطنًا من قرية بسواد الكوفة على نهر هد ، فنصَّبه عَبْدان على إقليم نهر هد وما والاه ، وَمِنْ قِبَلِهِ جماعةٌ دعاة (٢) متفرقون (٣) في عَمَلِهِ .

وكان [ ٢٤ الحية عَبْدان على فرات بادفلى : الحسن (٤) بن أَيْمَن ؛ وداعيتُه على طَسُّوج تُسْتَر : المعروف بالبورانية – ؛ وداعيته على جهة أخرى : المعروف بوليد ؛ وفي أخرى : أبو الفوارس . وهؤلاء رؤساء دعاة عَبْدان ، ولهم دعاة تحت أيديهم ؛ فكان كلُّ داع يدور في عمله ويتعاهده في كلِّ شهر مرة ، وكل ذلك بسواد الكوفة .

<sup>(</sup>۱) ج: السوداني

<sup>(</sup>٢) الأصل : « دعاة جماعة » وماهنا صيغة (ج) ·

<sup>(</sup>٣) في النسختين : د متفرقين ، ٠

<sup>(</sup>٤) الأصل : « بادفلي بن يمن » والتصحيح عن (ج) ·

ودخل فى دعوته من العرب طائفة ، فنصب فيهم دعاة ، فلم يتخلف عنه رفاعى ولاضبعى ، ولم يبقَ من البطون المتصلة بسواد الكوفة بَطْن إلا دخل فى الدعوة منه ناس كثير أو قليل : من بنى عابس ، وذهل ، وعنزة ، وتيم الله ، وبنى ثعل ، وغيرهم من بنى شيبان ؛ فقوى قرمُط. ، وزاد طمعه ، فأخذ فى جمع الأموال من قومه :

فابتداً يفرض عليهم أن يؤدوا درهما عن كل واحد ، وسمى ذلك : «الفُطْرَة » ، على كل أحد من الرجال والنساء ، فسارعوا إلى ذلك .

فتركهم مُدَيْدَة ، ثم فَرَضَ « الهِجْرَة » ، وهو دينار على كلَّ رأس أَدْرَكَ ، وتلا قوله تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنُّ لَهُمْ ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (١) .

وقال : « هذا تأويل هذا » .

فدفعوا ذلك إليه ، وتعاونوا عليه ، فمن كان فقيرا أسعفوه .

فتركهم مُدَيْدَة ، ثم فرض عليهم « البُلْغَة » وهي سبعة دنانير ، وزعم أن ذلك هو البرهان الذي أراد الله بقوله :

« قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  $^{(7)}$  .

وزعم أن ذلك بلاغ من يريد الإيمان ، والدنجول فى السابقين المذكورين فى قوله تعالى : « وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ » (٣) .

وصنع طعاما طيبا حلوا لذيذا ، وجعله على قدر البنادق ، يُطعم كل من أدَّى إليه سبعة دنانير منها واحدة ، وزعم أنه طعام أهل الجنة نزل إلى الإمام ، فكان يُنفذ إلى كلِّ داع منها مائة بُلْغَة ، ويطالبه بسبعمائة دينار ، لكل واحدة منها سبعة دنانير .

<sup>(</sup>١) الآية رقم ١١٣ م ، السورة ٩ (التوبة)

<sup>(</sup>٢) الآية ١١١ م ، السورة ٢ ( البقرة )

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠ ك ، السورة ٥٦ ( الواقعة )

فلما توطَّأُ له الأمر فرض عليهم أخماس ما يملكون وما يتكسبون ، وتلا عليهم : «واعْلَموا أنَّما غَنِمْتُم من شيء فأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ (١) \_ الآية » \_ ، فقوَّموا جميع ما يملكونه من ثوب وغيره وأَدَّوا ذلك إليه ، فكانت المرأة تُخرج خمْس ما تغزل ، والرجل يُخرج خمْس ما يكسبه .

فلما تم ذلك فرض عليهم الأَلْفَة ، وهو أَن يجمعوا أموالهم في موضع واحد ، وأَن يكونوا فيه أَسوة واحدة لا يفضل أحد منهم صاحبه وأخاه في مِلْكِ يملكه ، وتلا عليهم : « واذكروا نعمت أسوة واحدة لا يفضل أحد منهم صاحبه وأخاه في مِلْكِ يملكه ، وتلا عليهم : « واذكروا نعمت الله عليكم إذ كُنتُم أعداء فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكم فَأَصْبَحْتُم بنعمته إِخُوانا (٢) » \_ الآية \_ ، وقوله تعالى : « لو أَنْفَقْتَ ما في الأرضِ جميعًا ما ألَّفْتَ بَين قُلُوبِهم ولكنَّ الله الله الله الله الله الله الله عزيز حكم (٣) » .

وعرَّفهم أنه لا حاجة بهم إلى أموال تكون معهم ، لأن الأرض بأسرها ستكون لهم دون غيرهم ، وقال : «هذه محنتكم التي امتحنتم بها ليعلم كيف تعملون» .

وطالبهم بشراء السلاح وإعداده .

وذلك كله في سنة ست وسبعين وماثتين .

وأقام الدعاة في كل قرية : رجلا مختارا من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل قريته من بقر وغم وحلى ومتاع وغيره ، وكان يكسو عاريهم ، وينفق على سائرهم ما يكفيهم ، ولا يدع فقيرا بينهم ولا محتاجا ولا ضعيفا ؛ وأخذ كل رجل منهم بالانكماش في صناعته والكسب بجهده (٤) ، ليكون له الفضل في رتبته ؛ وجمعت المرأة كسبها من مغزلها ، والصبي أجرة نظارته للطير ، وأتوه به ، فلم يتملك أحد منهم إلا سيفه وسلاحه .

فلما استقام له ذلك أمر الدعاة أن يجمعوا النساء ليلة معروفة ، ويختلطن بالرجال ، ويتراكبن ولا يتنافرن ، فإن ذلك من صحة الود والألفة بينهم .

<sup>(</sup>١) الآية ٤١ م ، السورة ٨ ( الأنفال )

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٣ م ، السورة ٣ ( آل عمران)

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٣ م ، السورة ٨ ( الأنفال )

 <sup>(</sup>٤) (ج) « والمكسب جهده » ٠

فلما تمكن من أمورهم ، ووثق بطاعتهم ، وتبيّن مقدار عقولهم ، أخذ في تدريجهم ، وأتاهم بحجج من مذهب الثنوية ، فسلكوا معه في ذلك حتى يقضى ما كان يأمرهم به في مبدأ أورهم من الخشوع والورع والتقوى ، وظهر منهم بعد تدين كثير إباحة الأوال والفروج ، والغناء عن الصوم والصلاة والفرائض ، وأخبرهم أن ذلك كله موضوع عنهم – وأن أوال الخالفين ودماءهم حلال لهم ، وأن معرفة صاحب الحق تغنى [عن] كل شيء ، ولا يخاف معه إثم ولا عذاب – يعنى إمامه الذي يدعو إليه ، وهو محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق – وأنه الإمام المهدى الذي [٢٥] يظهر في آخر الزمان ويقيم الحق ، وأن البيعة له ، وأن الداعي إنما يأخذها على الناس له ، وأن ما يجمع من الأموال مخزون له إلى أن يظهر ، وأنه حي لم يمت ، وأنه يظهر في آخر الزمان ، وأنه مهدى الأمة .

فلما أظهر هذه الأمور كلها بعد تعلقه بذكر الأثمة والرسل والحُبَّة والإمام ، وأنه المعول والمقصد والمراد ، وبه اتسقت هذه الأمور ، ولولا هذه لهلك الخلق وعدم الهدى والعلم ، ظهر في كثير منهم الفجور ، وبسط بعضُهم أيديهم بسفك الدماء ، وقتلوا جماعة ممن خالفهم ، فخافهم الناس واستوحشوا من ظهور ؛السلاح بينهم ، فأظهر موافقتهم كثير من مجاوريهم - .

ثم إن الدعاة اجتمعوا وانفقوا على أن يجعلوا لهم موضعًا يكون وطنا ودار هجرة يهاجرون إليها ، ويجتمعون بها ، فاختاروا من سواد الكوفة - فى طُسُوج الفرات من ضياع السلطان المعروفة بالقاسميات - قرية تُعرف «بمهَتماباد(۱) » ، فحاذوا(۲) إليها صخرا عظيا ، شم بنوا(۳) حولها سورا منيعا عرضه ثماني أذرع ، ومن ورائه خندق عظيم ، وفرغوا من ذلك فى أسرع وقت ، وبنوا فيها البناء العظيم ، وانتقل إليها الرجال والنساء من كل مكان ، وسُميت ودار الهجرة » ، وذلك فى سنة سبع وتسعين ومائتين ؛ فلم يبق حينئذ أحد إلا خافهم ، ولا بتى أحد يخافونه لقوتهم وتمكنهم فى البلاد .

<sup>(</sup>١) (ج): « بمهتما باز ، ، وما في الاصل هو الصواب •

<sup>(</sup>٢) الأصل : ﴿ فجاروا ﴾ ، وماهنا صيغة (ج) •

<sup>(</sup>٣) (ج) : « وبنوا » ·

وكان الذى أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة بفتنة الخوارج ، وصاحب الزَّنْج بالبصرة ، وقصريد السلطان ، وخراب العراق ، وتركه لتدبيره ، وركوب الأعراب واللصوص بعد السبعين ومائتين بالقَفْر ، وتلاف الرجال ، وفساد البلدان ، فتمكَّن هؤلاء ، وبسطوا أيديهم في البلاد ، وعلت كلمتهم . وكان منهم مِهْروَيْه أحد الدعاة في مبدأ أمره يَنْظُرُ (١) النخل وياخذ أجرته تمرا فيفرغ منه النوا ويتصدق به ، ويبيع النوا ويتقوت به ، فعظم في أعين الناس قدرُه ، وصارت له مرتبة في الثقة والدين ، فصار إلى صاحب الزَّنْج لما ظهر على السلطان وقال له .

« ورائى مائةً ألف ضارب سيف أعينك بهم » .

فلم يلتفت إلى قوله ، ولم يجد فيه مطمعا ، فرجع وعظم بعد ذلك فى السواد ، وانقاد إليه خلق كثير ، فادعى أنه من ولد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر ، فقيل له :

« لم يكن لمحمد بن إساعيل ابن يقال له عبد الله » .

فكفُّ عن هذه الدعوى ، وصار بعد ذلك في قبة على جمل ، ودُعى بالسيد ، وظهر بسواد الكوفة ؛ وسيأتى ذكر ابنه زُكْرَويه ، وابن ابنه الحسين بن زُكْرَويه إن شاء الله .

وكان رجل من أهل قرية جَنَّابَة (٢) يعمل الفراء ، يقال له أبو سعيد الحسن بن بَهْرام الجَنَّابِي (٣) ، أصله من الفرس ، سافر إلى سواد الكوفة ، وتزوج من قوم يقال لهم : « بنو

<sup>(</sup>۱) ينطر بمعنى ينظر أو يحرس ، ومنهسا الناطور \_ أو الناظور \_ وهو مايقام من أشباء الناس وسط الزرع لحراسته من الطير • انظر: ( المعرب للجواليقي ، ص ٣٣٤ \_ ٣٣٥ )

<sup>(</sup>٢) فى الاصل: " جنابا " دون ضبط ، وماهنا عن ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها بقوله أنها بلدة صغيرة من سواحل فارس ، ثم ذكر أنه رآها غير مرة ، وانها ليست على ساحل البحسر الاعظم ، انما يدخل عليها فى المراكب فى خليج من البحر الملح يكون بين المدينة والبحر نحو ثلاثة أميال أو أقل ، وقبالتها فى وسط البحر جزيرة خارك ، وفى شمالها من جهة البصرة مهروبان ٠٠ النح » ٠

<sup>(</sup>٣) يوجد بالهامش في النسختين تعريف بهذا الرجل ، نصه :

<sup>«</sup> اختلف في أبي سيعيد الجنابي ، فقال قوم : اسمه الحسن بن على بن محمد بن عيسي ابن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وأنه صاحب الزنج القائم بالبصرة بعد سينة خمسين ومائتين ، وأن على بن محمد كان مقيما بهجر ، ويعرف أنه شريف ويكرم ويعطى ، ثم أنه خرج وجمع ، فقاتليه العريان بن أبراهيم بأرض البحرين ، فانصرف الى القطيف ، وبني بأم أبي سيعيد عيل سبيل الاستحلال ، وخيرج من القطيف الى الاحسياء ، وظهر الحمل بأم أبي سعيد ، وكتمته سنة خوفا عليه ، وتزوجت برجل من أهل جنابة ، فنسب أبوسعيد اليه ، ونشيا على أنه رجل من أهل جنابة ، فنسب أبوسعيد اليه ، ونشيا على أنه رجل من أهل جنابة ، ينتسب الى من هو ربيب له ، وقييل ماذكر في الأصل » .

القصّار » كانوا من أصول هذه الدعوة ، فأخذ عن عَبْدان ، وقيل بل أخذ عن حَمْدان قَرْمَط. ، وصار داعية ، فنزل القَطِيف – وهي حينئذ مدينة عظيمة – فجلس بها يبيع الرقيق ، فلزم الوفاء والصدق ، وكان أول من أجابه الحسين بن سُنبُر ، وعلى بن سُنبُر ، وحَمْدان بن سُنبُر ، فق قوم ضعفاء ، ما بين قصّاب وحمّال وأمثال ذلك ، فبلغه أن بناحيته داعيا يقال له أبو زكريا ، أنفذه عَبْدان قبل أبي سعيد وكان قد أخذ على بني سنبر من قبل ، فعظم أمره على أبي سعيد (1)وقبض عليه (1) وقتله ، فحقد عليه بنو سنبر قَتْلَه .

واتفق أن البلد كان واسعًا ، ولاَّهله عادة بالحروب ، وهم رجال شِدَادٌ جُهّال ، فظفر أبو سعيد باشتهار دعوته في تلك الديار ، فقاتل بمن أطاعه مَنْ عصاه ، حتى اشتدَّتْ شوكتُه ، وكان لا يظفر بقرية إلا قتل أهلها ونهبها ، فهابه الناس ، وأجابه كثير منهم ، وفرَّ منه خلق كثير إلى بلدان شي خوفًا من شرَّه ، ولم يمتنع عليه إلا هَجَر (٢) – وهي مدينة البحرين (٣) ومنزل سلطانها ، وبها التجار والوجوه – فنازلها شهورا يقاتل أهلها ، ثم وكل بها رجلا .

وارتفع فنزل الأَحْسَاءَ<sup>(٤)</sup> – وبينها وبين هَجَر ميلان – فابتنى بها دارا ، وجعلها منزلا ، وتقدم فى زراعة الأَرض وعمارتها [ ٢٥ ب ] ، وكان يركب إلى هَجَر ، ويحارب أهلها ، ويعقب قومه على حصارها .

ودعا العرب فأجابه بنو الأضبط من كلاب ، وساروا إليه بحرمهم وأموالهم ، فأنزلهم (°) الأحساء ، وأطمعوه في بني كلاب ، وسائر من يقرب منه من العرب فضم إليهم رجالا ، وساروا فأكثروا من القتل ، وأقبلوا بالحريم والأموال والأمتعة إلى الأحساء ، فدخل الناس في طاعته ، فوجّه جيشاً إلى بني عقيل فظفر مهم ، ودخلوا في طاعته .

<sup>(</sup>١) مذان اللفظان ساقطان من (ج) ٠

<sup>(</sup>۲) لم يزد ياقوت في تعريفه هجر عما جاء في المتن هنا ، فقد قال : «وهي قاعدة البحرين»، وانما ذكر أن هناك عدة مدن مع غير هجرالبحرين للله تحمل نفس الاسم •

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت : « البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان ، •

<sup>(</sup>٤) ذكر في هامش ج أمام هـــذا اللفظ : « الأحسا مدينة على البحر الفارسي تقابل جزيرة أوال ، والأحسا مدينة صغيرة بها أسواق »

<sup>(</sup>٥) الأصـــل : « فأنزلوه والتصحيح عن (ج) » .

فلما اجتمع إليه العرب منّاهم مُلْكَ الأرض كلها ، وردّ إلى من أجابه من العرب ما كان أخذ منهم من أهل وولد ، ولم يرد عبدًا ولا أمّة ولا إبلا ولا صبيا إلا أن يكون دون الأربع سنين .

وجمع الصبيان فى دور وأقام عليهم قومًا ، وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه ، ووسمهم لئلا يختلطون بغيرهم ، ونصب لهم عرفاء ، وأخذ يعلمهم ركوب الخيل والطعان ع فنشأوا لا يعرفون غير الحرب ، وقد صارت دعوتُه طبعًا لهم .

وقبض كلُّ مال في البلد ، والثار ، والحنطة ، والشعير .

وأقام رعاةً للإبل والغنم ، ومعهم قوم لحفظها ، والتنقل معها على نوب معروفة .

وأجرى على أصحابه جرايات فلم يكن يصل لأحد غير ما يطعمه .

هذا وهو لا يغفل عن هَجُر ، وطال حصاره لهم على نيف وعشرين شهرًا حتى أكلوا الكلاب ، فجمع أصحابه ، وعمل دبابات ، ومثى بها الرجال إلى السور ، فاقتتلوا يومهم ، وكثر بينهم القتلى ، ثم انصرف عنهم إلى الأحساء ، وباكرهم فناوشوه ، فانصرف إلى قرب الأحساء ، ثم عاد فى خيل ، فدار حول هجر يفكر فيا يكيدهم به ، فإذا لهجر عين عظيمة كثيرة الماء ، تخرج من نشز من الأرض غير بعيد منها ، فيجتمع ماؤها فى نهر يستقيم حتى محر بجانب هجر ، ثم ينزل إلى النخل فيسقيه ، فكانوا لا يفقدون الماء فى حصارهم .

فلما تبيّن له أمر العين انصرف إلى الأحساء ، ثم غدا فأوقف على باب المدينة رجالا كثيرا ، ورجع إلى الأحساء ، وجمع الناس كلهم ، وسار فى آخر الليل فورد العين بكرة بالمعاول والرمل وأوقار الثياب الخلقان ووبر وصوف ، وأمر بجمع الحجارة ونقلها إلى العين ، وأعد الرمل والحصى والتراب ، ثم أمر بطرح الوبر والصوف وأوقار الثياب فى العين ، وطرح فوقها الرمل والحصى والتراب والحجارة ، فقذفته العين ، ولم يُغْنِ (1) ما فعله شيئًا ، فانصرف إلى الأحساء عن معه .

<sup>(</sup>۱) (ج) : و فلم يغير ۽ ٠

وغدا في خيل فضرب البرحتى عرف أن منتهى العين بساحل البحر ، وأنها تنخفض كلما فزلت ، فردَّ جميع من كان معه ، وانحدر على النهر نحوا من ميلين ، ثم أمر بحفر نهر هناك ، وأقبل يركب هو وجمعه في كل يوم والعمال يعملون حتى (١) حفره إلى السباخ ، ومضى الماء كله فصب في البحر ثم سار فنزل على هجر ــوقد انقطع الماء عنهم – ففر بعضهم فركب البحر ، ودخل بعضهم في دعوته ، وخرجوا إليه فنقلهم إلى الأحساء ، وبقيت طائفة لم يفروا لعجزهم ، ولم يدخلوا في دعوته فقتلهم ، وأخذ ما في المدينة ، وأخربها فبقيت خرابًا ، وصارت مدينة البحرين هي الأحساء .

ثم أنفذ سُرِيَّةً إلى عُمان فى سَبَائة ، وأردفهم بسَبَائة أخرى ، فقاتلهم أهلُ عُمان حتى تفانوا ، وبتى من أهل عُمان خمسة نفر ، ومن القرامطة ستة نفر ، فلحقوا بأبى سعيد ، فأمر بهم فقتلوا ، وقال :

« هؤلاء خاسوا بعهدى ولم يواسوا أصحابهم الذين قُتلوا ، .

وتطيُّر بهلاك السريَّة ، وكفُّ عن أهل عُمان .

واتصل بالمعتضد بالله خبره ، فخاف منه على البصرة ، فأنفذ العباس بن عمرو الغنوي (٢) في ألني رجل ، وولاه البحرين ، فخرج في سنة تسع وغانين ومائتين والتي مع أبي سعيد ، فانهزم أصحابه ، وأسر العباس في نحو من سبعمائة رجل من أصحابه ، واحتووا على عسكره ، وقتل من غده (٣) جميع الأسرى ، ثم أحرقهم وترك العباس ؛ ومضى المنهزمون فتاه أكثرهم في البر ، وتلف كثير منهم عطشاً ، وورد بعضهم إلى البصرة ، فارتاع الناس وأخذوا في الرحيل عن البصرة .

ثم لما كان بعد الوقعة بأيام أحضر أبو سعيد العباس بن عمرو وقال له :

<sup>(</sup>۲) (ج) : « فی حفره » •

<sup>(</sup>٣) (ج) : « من غد يومه » ·

وأتحب أن أطلقك ، ؟

آل : « نعم » .

غال : « على أن تُبَلِّغَ عنى ما أقول صاحبَك » .

[ ٢٦ ] قال : « أَفعل » .

قال: «تقول له: الذي أنزل بجيشك ما أنزل بغينك، هذا بلد خارج عن يدك، غلبت عليه، وقمت به، وكان بي من الفضل ما آخذ به غيره، فما عرضت لما كان في يدك، ولا هممت به، ولا أخفت لك سبيلا، ولا نلت أحدًا من رعيتك بسوء؛ فتوجيهك إلى الجيوش لأى سبب ؟ اعلم أني لا أخرج عن هذا البلد، ولا توصل إليه وفي هذه العصابة التي معى روح، فأكفني نفسك، ولا تتعرض لما ليس لك فيه فائدة، ولا تصل إلى مرادك [ منه](۱) إلا ببلوغ القلوب الحناجر».

وأطلقه ، وبعث معه من يرده إلى مأمنه ، فوصل إلى بغداد فى شهر رمضان ، وقد كان الناس يعظمون أمره ويكثرون ذكره ، ويسمونه « قائد الشهداء » ، فلما وصل إلى المعتضد عاتبه على تركه التحرز فاعتذر ، ولم يبرح حتى رضى عنه .

وسأَله عن خبره ، فعرَّفه جميعه ، وبلُّغه ما قال القَرْمُطي ، فقال :

« صدق ، ما أخذ شيئًا كان في أيدينا » .

وأطرق مفكرا ، ثم رفع رأسه وقال :

« كذب علو الله الكافر ، المسلمون رعيتى حيث كانوا من بلاد الله ، والله لئن طال بى عمرى لأشخصن بنفسى إلى البصرة وجميع غلمانى ، ولأوجهن إليه جيشًا كنيفا ، فإن هزمه وجهت جيشا ، فإن هزمه خرجت فى جميع قوادى وجيشى إليه حتى يحكم الله بينى وبينه ».

فشغل المعتضد عن القَرْمُطِي بأُمر وصيف غلام أبي الساج .

ثم توفى فى ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين ، وما يزال يذكر أبا سعيد الجنّابى فى مرضه ، ويتلهف ويقول :

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين عن (ج) •

«حسرة فى نفسى كنت أحب أن أبلغها قبل موتى ، والله لقد كنت وضعت عند نفسى أن أركب ثم أخرج نحو البحرين ، ثم لا ألتى أحدا أطول من سينى إلا ضربت عنقه ، وإنى أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة » .

وأقبل أبو سعيد ـ بعد إطلاق العباس ـ على جمع الخيل ، وإعداد السلاح ، ونسج الدروع والمغافر ، واتخاذ الإبل ، وإصلاح الرجال ، وضرب السيوف والأسنة ، واتخاذ الروايا والمزاد والقرب(۱) ، وتعليم الصبيان الفروسية ، وطرد الأعراب من قريته ، وسد الوجوه التى يتعرف منها أمر بلده وأحواله بالرجال ، وإصلاح أراضى المزارع وأصول النخل ، وإصلاح مثل هذه الأمور وتفقدها ، ونصب الأمناء على ذلك ، وأقام العرفاء على الرجال ، واحتاط على ذلك كله ، حتى بلغ من تفقده أن الشاة إذا ذبحت يتسلم العرفاء اللحم ليفرقوه على من ترسم لهم ، ويدفع الرأس والأكارع والبطن إلى العبيد والإماء ، ويجز الصوف والشعر من الغنم ويفرقه على من يغزله ، ثم يدفعه إلى من ينسجه عبيا وأكسية وغرائر وجوالقات ، ويفتل منه حبان ، ويسلم الجلد إلى الدباغ ، ثم إلى خرازى القرب والروايا ، والزاد ، وما كان من الجلود يصلح نعالا وخفا فأعمل(٢) منه ، ثم يجمع ذلك كله إلى خزائن .

فكان ذلك دأبه لايغفله ، ويوجه كلَّ قليل خيلا إلى ناحية البصرة ، فتأُخذ من وجدت ، وتصير بهم إليه ويستعبدهم ، فزادت بلاده ، وعظمت هيبته في صدور الناس .

وواقع بنى ضبة وقائع مشهورة فظفر بهم ، وأخذ منهم خلقا ، وبنى لهم حبسا عظيا جمعهم فيه ، وسدّه عليهم ، ومنعهم الطعام والشراب ، فصاحوا فلم يغثهم ، فمكثوا على ذلك شهرا ، ثم فتح عليهم فوجد أكثرهم موتى ، ويسيرا بحال الموتى وقد تغذوا بلحوم الموتى ، فحصاهم وخلاهم فمات أكثرهم .

وكان قد أُخذ من عسكر العباس خادما له جعله على طعامه وشرابه ، فمكث مدة طويلة لا يرى أبا سعيد فيها مصليا صلاةً واحدة ، ولا يصوم فى شهر رمضان ولا فى غيره ، فأضمر الخادم قتله ، حتى إذا دخل الحمام معه ـ وكانت الحمام فى داره ـ فأعد الخادم خنجرا ماضيا

<sup>(</sup>١) (ج) : د والقوت ، ٠

<sup>· (</sup>۲) (ج) : « عمل منه ه

- والحمام خالم - فلما تمكن منه ذبحه ، ثم خرج فقال : و يدعى فلان ، البعض بنى سُنبُر فأحضر ، فلما دخل قبضه وذبحه ، فلم يزل ذلك دأبه حتى قتل جماعة من الرؤساء والوجوه ، فلم خلح آخرهم فإذا فى البيت الأول دم جار ، فارتاب وخرج مبادرا ، وأعلم الناس ، فحصروا الخادم حتى دخلوه ، فوجدوا الجماعة صرعى ، [ ٢٦ س ] وذلك فى سنة إحدى وثلاثمائة ، وكان قتله بأحساء من البحرين .

وكانت سِنُّه يوم قتله نيفًا وستين سنة .

وترك أبو سعيد من الأولاد :

أبا القاسم سعيدا .

وأبا طاهر سلمان .

وأبا منصور أحمد .

وأبا إسحاق إبراهيم .

وأبا العباس محمدا

وأبا يعقوب يوسف .

وكان أبو سعيد قد جمع رؤساء دولته ، وأوصى إن حدث به موت يكون القيم بأمرهم سعيد ابنه إلى أن يكبر أبو طاهر ، وكان أبو طاهر أصغر سنا من سعيد ، فإذا كبر أبو طاهر كال المدبر ؛ فلما قُتل جرى الأمر على ذلك .

وكان قد قال لهم سيكون الفتوح له ، فجلس سعيد يدبر الأمر بعد قتل [ أبيه ] ، وأمر فشُدُّ الخادم بحبال ، وقرض لحمه بالمقاريض حتى مات ؛ فلما كان في سنة خمس وثلاثمانة سلم معيد إلى أخيه أبي طاهر سلمان الأمر ، فعظموا أمره .

وكان ابتداء أمر أبي سعيد الحسن (١) بن بهرام الجنابي بالقطيف وما والاها في سنة ست وثمانين ومانتين ؛ فكانت مدته نحو خمس عشرة سنة .

<sup>(</sup>۱) الأصل: د أبي سعيد بن بهرام ، ، وما هنا صيغة (ج) .

## الصناديقي

وفيها استولى النجار أبو القاسم الحسن بن فرج الصناديقي على اليمن ، وكانت جيوشه بالمُذَيْ فِرَة (١) وسَهْفَنَة (٢) ، وكان ابن أبى الفوارس – أحد دعاة عَبْدان – أنفذه داعيا إلى اليمن ، وكان من أهل النرس (٣) – موضع يعمل فيه الثياب النرسي ، وكان يعمل من الكتان – فهمار إلى اليمن ، ودخل في دعوته خلق كثير ، فأظهر العظائم وقتل الأطفال ، وسبا النساء ، وتسمّى برب العِزَّة ، وكان يُكاتب بذلك ، وأعلن سبّ الذبي – صلى الله عليه وسلم – وسائر الأنبياء ، واتخذ دارا خاصة (٤) سماها «دار الصَفْوة » يجتمع فيها النساء ويأمر الرجال بمخالطتهن ووطئهن ، ويحفظ من تحبل منهن في تلك الليلة ومن تلد من ذلك ، ويتخذ تلك الأولاد للشفوة » .

قال بعضهم:

« دخلت إليها لأَنظر فسمعتُ امرأَة تقول : « يا بني » ، فقال : يا أَمَة نريد أَن نُمضي أَمْرَ وَلِي الله فينا » .

وكان يقول: « إذا فعاتم هذا لم يتميز مالٌ من مال ، ولا ولدٌ من ولد ، فتكونوا كنَفْسٍ واحدة ».

فعظمت فتنتُه باليمن، وأَجْلَى أكثرَ أهله عنه، وأجلى السلطان، وقاتل أبا القاسم محمدا

<sup>(</sup>١) عرفها ياقـوت بأنها قلعة حصينة في رأس جبل صبر من أعمال صنعاء باليمن ٠

<sup>(</sup>۲) (ج): «سهغنة » وما بالاصل هـــوالصواب ، وسهفنة قرية قبل الجند على تلاث مراحل منها لدى سفال ، وتسمى الآن سفنة ، بحذف الهاء على التخفيف ، انظر: (عمر بن على ابن سمرة الجعدى: طبقات فقهاء اليمن ، نشر فؤاد السيد ، ص ۳۱۸) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ياقبوت أن نرس نهر يأخذ من الفرات ، عليه عدة قرى ، واليه تنسب الثياب النياب النياب النوسية ، وقال صاحب تاج العروس : نرس بالفتح ثم السكون بلدة بالعراق ٠٠ منهاالثياب النرسية ٠

<sup>(</sup>٤) (ج): « دار افاضة » وهو خطأ واضع.

ابن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسنى الهادى(١) ، وأزاله عن عَملِهِ من صعدة ففر منه بعياله إلى الرس ، ثم أظفره الله به فهزمه بأمر إلهى ، وهو أن الله جلّت قدرته ألى على عسكره وقد بايته برَدًا وثلجا قُتل به أكثر أصحابه فى ليلة واحدة ، وقلّما عُرف مثل ذلك فى تلك الناحية .

وسلَّط الله عليه الأَّكِلَة ، وذلك أَن القاسم أَنفذ إليه طبيبا بمبضع مسموم فصده به فقتله ؛ وأَنزل الله بالبلدان التي غلب عليها بَدْراً يخرج في كتف الرجل منهم بَثْرَةٌ فيموت سريعا ، فسمى ذلك البَثْرُ – بتلك البلاد – « حَبَّة القَرْمَطي » مدةً من الزمان .

وأخرب الله أكثر تلك البلاد التي ملكها ، وأفنى أهلها بموت ذريع ، فاعتصم ابنُه بجبال وأقام بها ، وكاتب أهلَ دعوتهم ، وعَنْوَن كُتُبَهُ :

« من ابن ربِّ العِزَّة » .

وكان قَرْهُ ط يكاتب مَنْ بسَلَمِية ، فلما مات من كان في وقته ، وخلفه ابنه من بعده كتب إلى قَرْمُط فأنكر منه أشياء ، فاستراب وبعث ابن مليح - أحد دعاته - ليعرف الخبر ، فامتنع ، فأنفذ عبدان ، وعرف موت الذي كانوا يكاتبونه ، فسأل ابنه عن الحُجَّة ، ومَن الإمامُ الذي يدعو إليه ، فقال الابن :

« ومن الإمام ؟ »

فقال عبدان : « محمد بن إساعيل بن جعفر صاحب الزمان » .

فأُنكر ذلك وقال : « لم يكن إمام غير أبي ، وأنا أقوم مقامه » .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « القاسم بن أحمد بن يعيى ٠٠ الغ » والصنواب ماذكرناه ، وقد تولى أبو القاسم محمد بن يحيى الامامة الزيدية من ٢٩٩ الى ٣٠١ وخلف أخوه الامام الناصر أحمد ابن يحيى بن الحسسين واستمر على مقاتلة الداعيتين على بن الفضل الذي توفى سنة ٣٠٢ ومنصور اليمن الذي توفى سنة ٣٠٢ عـ ٠

قرجع عبدان إلى قَرْمَط ؛ وعرَّفه الخبر ، فجمع الدعاة وأمرهم بقطع الدعوة حنقا من قول صاحب سَلَمِيَة : « لا حق لمحمد بن إسهاعيل في هذا الأمر ولا إمامة ،

وكان قَرْمُط إِنمَا يدعو إلى إمامة محمد بن إساعيل، فلما قطعوها من ديارهم لم يمكنهم قطعها من غير ديارهم ، لأنها امتدت في سائر الأقطار ، ومن حينشذ قطع الدعاة مكاتبة الذين كانوا بسَلَمِية (١) .

وكان رجل منهم قد نفذ إلى الطَّالِقان يبثُ الدعوة ، فلما انقطعت المكاتبة طال [ ٢٧ أ ] انتظاره ، فشخص يسأَّل عن قُرْمُط ، فنزل على عَبْدان بسواد الكوفة ، فعتبه وعتب الدعاة في انقطاع كتبهم ، فعرَّفه عبدان قطعهم الدعوة ، وأنهم لا يعودون فيها ، وأنه تاب من هذه الدعوة حقيقة ، فانصرف عنه إلى زكرُوينه بن مِهْرَوَبنه ليدعو كما كان أبوه ، ويجمع الرجال ، فقال زكرُوينه :

و إن هذا لا يتم مع عَبْدان لأنه داعى البلد كله والدعاة من قبله ، والوجه أن نحتال على عَبْدان حتى نقتله » .

وباطن (٢) على ذلك جماعة من قرابته وثقاته ، وقال لهم:

« إن عبدان قد نافق وعصى وخرج من الملة » .

فبيتوه ليلا وقتاوه ، فشاع ذلك ، وطلب الدعاة وأصحاب قرمَط زكرويه بن مِهْرويه ليقتلوه فاستتر ، وخالفه القوم كلهم إلا أصل دعوته ، وتنقل في القرى – وذلك في سنة ست وثمانين – والقرامطة تطلبه إلى سنة ثمان وثمانين ، فأنفذ ابنه الحسن إلى الشام ، ومعه من القرامطة رجل يقال له أبو الحسين القاسم بن أحمد ، وأمره أن يقصد بني كلاب ، وينتسب إلى محمد بن إساعيل ، ويدعوهم إلى الإمام من ولده ، فاستجاب له فخذ من بني العليص ومواليهم وبايعوه ، فبعث إلى زكرويه يخبر بمن استجاب له بالشام ، فضم إليه

<sup>(</sup>۱) المقصود بالذين بسلمية دعاة الفاطميين قبل انتقالهم الى المغرب وظهورهم ، وهذه اشارة هامة الى بدء قطع العلاقات بين دعاة الفاطميين في الشام والقرامطة بعد ان كانت الدعوتان متفقتين •

<sup>(</sup>٢) (ج) : « وماظن » ، ولا معنى لها .

ابن أخيه – فتسمى بالمدقر لقبا ، وبعبد الله اسما ، وتأول أنه المذكور فى القرآن بالمدقر ويقال أن المدثر هذا اسمه عيسى بن مهدى ، وأنه تسمى عبدالله بن أحمد بن محمد بن إسهاعيل ابن جعفر الصادق ، وعهد إليه صاحب الخال من بعده  $^{(1)}$  ، وغلاما من بنى مهرويه يتلقب بالمطوّق  $^{(7)}$  – وكان سيافا  $^{(7)}$  –

وكتب إلى ابنه الحسن يعرفه أنه ابن الحجة ، ويأمره بالسمع والطاعة له ، وابن الحجة هذا ادعى أنه محمد بن عبد الله ، وقيل  $(^3$  على بن عبد الله بن محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق ، وأنكر قوم هذا النسب ، وقالوا إنما اسمه يحيى بن زكرويه بن مهرويه ، وكنيته أبو القاسم ، ويلقب بالشيخ ويعرف بصاحب الناقة ، وبصاحب الجمل ، وهو أخو صاحب الخال ، القائم من بعده  $^3$  ، فسار حتى نزل في بنى كليب  $(^\circ)$  ، فلقيه الحسن بن زكرويه ، وسروا به ، وجمع له الجمع ، وقال : «هذا صاحب الامام  $^\circ$  ، فامتثلوا أمره ، وسروا به ، فأمرهم بالاستعداد للحرب ، وقال : «قد أظلكم النصر  $^\circ$  ، ففعلوا ذلك .

واتصلت أخبارهم بشبل الدَيْلَمى - مولى المعتضد - فى سنة تسم وثمانين ، فقصدهم ، فحاربوه وقتلوه فى عدة من أصحابه بالرُّصافة من غربى الفرات ، ودخلوها فأُحرقوا مسجدها ونهبوا .

وساروا نحو الشام يقتلون ويحرقون القرى وينهبونها إلى أن وردوا أطراف دمشق ، وكان عليها طُغْج بن جُفٌ من قِبَل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون – فبرز إليهم فهزموه وقتل كثير من أصحابه ، والنجأ إلى دمشق فحصروه وقاتلوه .

وكان القرمطي يحضر الحرب على ناقة ، ويقول لأصحابه :

ولانسيروا من مصافكم حتى تنبعث بين أيديكم ، فإذا سارت فاحملوا ، فإنه لا تُرَدُّ لكم راية ، إذ (٦) كانت مأمورة ، .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة وردت في الهامش في نسخة (ج) ، أما في الأصل فقد وضعت في المتن كسا

<sup>(</sup>٢) (ج) : د المطوف ، ٠

<sup>(</sup>٣) (ج) : د شيافا ، ٠

<sup>(})</sup> هذه الفقرة وردت في الهامش في نسخة (ج) ، ولكنها أدخلت في المتن فينسخة الأصل •

<sup>(</sup>٥) كـذا في الأصـل ، وفي (ج) : « بني كلّب ، ٠

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ، وفي (ج) : « اذا ، ٠

فسمى بذلك: « صاحب الناقة

فأقام طُغْج سبعة أشهر محصورا بدمشق ، فكتب إلى مصر بأنه محصور وقد قُتل أكثر أصحابا وضرب البلد ، فأنفذ إليه بدر الكبير – غلام ابن طولون المعروف بالحمَّاى – فسار حتى قرب من دمشق ، فاجتمع هو وطُغْج على محاربة القرمطي بقرب دمشق ، فقتل القرمطي واحتمى أصحابه وانحازوا ، فمضوا ، وكان [ القرمطي ] قد ضرب دراهم ودنانير وكتب عليها :

« قل جاء الحق وزهق الباطل » .

وفي الوجه الآخر : « (الا إله إلا الله!) ، قل لا أسألكم عليه أجرا (٢) إلا المودة في القربي » .

فلما انصرف القرامطة عن دمشق وقد قُتل محمد بن عبد الله « صاحب الناقة » بايعوا الحسن بن زكرويه \_ وهو الذي يقال له أحمد بن عبد الله ، ويقال عبد الله بن أحمد بن محمد ابن إسهاعيل بن جعفر الصادق ، ويعرف « بصاحب الخال » \_ ، فسارهم ، وافتتح عدة مدن من الشام ، وظهر على حمص ، وقتل خلقا ، وتسمى بأمير المؤمنين المهدى على المنابر وفى كتبه ، وذلك في سنة تسع وثمانين وبعض سنة تسعين .

ثم صاروا إلى الرقة ، فخرج إليهم مولى المكتنى وواقعهم فهزموه وقتلوه ، واستباحوا عسكره ، ورجعوا إلى [ ٢٧ ب ] دهشق وهم ينهبون جميع ما يمرون به من القرى ، ويقتلون ويسبون ، فخرج إليهم جيش كثيف عليه بشير \_ غلام طُغْج \_ وقاتلهم حتى قُتل فى خلق من أصحابه .

واتصل ذلك بالمكتنى بالله فندب أبا الأغرّ السلمى - فى عشرة آلاف - وخلع عليه لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة تسعين ، فسار حتى نزل حلب ، ثم خرج فوافاه جيش القرامطة غفلة يقدمهم المطرّق ، فانهزم أبو الأغرّ ، وركبت القرامطة أكتاف الناس يقتلون ويأسرون حتى حجز بينهم الليل وقد أتوا على عامة العسكر ، ولحق أبو الأغر بطائفة من

<sup>(</sup>١) هذه الجملة ساقطة من رج)

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ ساقط من (ج) .

أصحابه ، فالتجأوا بحلب ، وصار في نحو الأَلف ، فنازله القرامطة ، فلم يقدروا منه على شيء فانصرفوا .

وجمع الحسن بن زكرويه بن مهرويه أصحابه ، وسار بهم إلى حمص ، فُخطب له على منابرها .

ثم سار إلى حماة والمعرة ، فقتل الرجال والنساء والأطفال ، ورجع إلى بعلبك فقتل عامة أهلها .

ثم سار إلى سامية فحارب أهالها وامتنعوا منه فأمَّنهم ، ودخالها فبدأ بمن فيلها من بني هاشم — وكانوا جماعة ــ فقتلهم .

ثم كرَّ على أهلها فقتلهم أجمعين ، وخرَّبها ، وخرج عنها وما بها عين تطرف ، فلم يمر بقرية إلا أخربها ، ولم يدع فيها أحدا ، فخرَّب البلاد وقتل الناس ، ولم يقاوه أحد ، وفنيت رجال طُغْج (١) ، وبق في عدة يسيرة ، فكانت القراهطة تقصد دمشق فلا يقاتلهم إلا الهامة وقد أشرفوا على الهلكة ، فكثر الضجيج ببغداد ، واجتمعت العامة إلى يوسف بن يعقوب القاضى ، وسألوه إنهاء الخبر إلى السلطان .

ووردت الكتب من مصر إلى المكتنى بخبر قتل عسكرهم الذى خرج إلى الشام بيد القرامطة ، وخراب الشام ، فأمر الكتنى الجيش بالاستحداد ، وخرج إلى مضربه فى القواد والمجند لا ثنتى عشرة خات من رمضان ، ومضى نحو الرقة بالجيوش حتى نزلها ، وانبثت الجيوش بين حاب وحمص ، وقلًد محمد بن سليان حرب الحسن بن زكرويه ، واختار له جيشا كثيفا ـ وكان صاحب ديوان العطاء \_ .

وعارض الجيش فسار إليهم والتقاهم لست خلون من المحرم سنة إحدى وتسعين وماثتين عوضع بينه وبين حماة اثنا عشر ميلا ، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى حجز الليل بينهم ، وقتل عامة رجال القرامطة فولوا مدبرين .

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ غير موجود في (ج) •

وكان الحسن بن زكرويه (الله أحس بالجيوش) اصطنى مقاتلة ممن معه ، ورتب أحوالهم ، فلما (اانهزم أصحابه) رحل من وقته ، وتلاحق به مَنْ أفلت ، فقال لهم : « أتيتم من قبل أنفسكم وذنوبكم وأنكم لم تصدقوا الله ، ؛ وحرضهم على المعاودة إلى الحرب ، فاعتلوا بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم ، فقال لهم :

وقد كاتبنى خلق من أعل بغداد بالبيعة لى ودعاتى بها ينتظرون أمرى ، وقد خلت من السلطان الآن ، وأنا شاخص نحوها لأظهر بها ، ومستخلف عليكم أبا الحسين القاسم بن أحمد - صاحبى - ، وكتبى ترد عليه بما يعمل ، فاسمعو وأطيعوا ، .

فضمنوا ذلك له ، وشَخَصَ معه قريبه عيسى ابن أخت مهرويه المسمى و بالمدرّر ، وصاحبه المعروف و بالمطوّق ، وغلام له روى ، وأخذ دليلا يرشدهم إلى الطريق ، فساروا يريلون سواد الكوفة ، وسلك البر ، وتجنّب القرى والمدن حتى صار قريبا من الرحبة بموضع يقال له الدالية ، فأمر الدليل فمال بهم إليها ، ونزل بالقرب منها خلف رابية ، ووجّه بعض من معه لابتياع ما يصلحه ، فلخل القرية فأنكر بعض أهلها زيّه ، وسأله عن أمره ، فورّى وتلجلج (٢) ، فارتاب به وقبض عليه ، وأتى به واليها – ويقال له أبو خبزة يخلف أحمد بن كشمرد صاحب المحرب بطريق الفرات ، والدالية قرية من عمل (٣) الفرات – فسأله أبو خبزة ورهب عليه ، فعرّفه أن القرمطى الذى خرج الخليفة المكتنى في طلبه خلف رابية أشار إليها ، فسار الوالى مع جماعة بالسلاح فأخذوهم وشدوهم وثاقا ، وتوجّه بهم إلى ابن كشمرد ، فصار بهم إلى المكتنى – وهو بالرقة – ، فشهرهم بالرقة ، وعلى الحسن بن ذكرويه دُرّاعة ديباج وبُرنُس حرير ، وعلى المحسن بن ذكرويه دُرّاعة ديباج وبُرنُس حرير ، وعلى المحسن بن ذكرويه دُرّاعة ديباج وبُرنُس حرير ، وعلى المحسن بن المحرم .

"(Dozy Dict. Vêts; Supp. Dict. Arab).

<sup>(</sup>١) مكان هـــذه الألفاظ بياض في نسخة (ج) ٠

<sup>(</sup>٢) (ج) : د وانخلج ، ٠

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ ساقط من (ج)

<sup>(</sup>٤) الدراعة ، والدرع ، ضرب من الثياب التي تلبس ، وقيل جبة مشقوقة القدم انظر : (Dozy: Dict. Vêts; Supp. Dict. Arab.)

<sup>(</sup>٥) البرنس \_ ويقال برنوس بفتح الباء وضمها \_ قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام ، أو هي كل ثوب رأسه منه \_ دراعة كان أوجبة أو ممطرا \_ ، ومنه : برنسه فتبرنس أي البسه البرنس فلبسه ، انظر : ( محيط المحيط ) و

وقدم محمد بن سليان بجيوشه إلى الرقة ــومعه الأسرى ــ فخلَّف المكتنى عساكره مع محمد ابن سليان بالرقة ، وشَخُصَ فى خاصته وغلمانه ، وتبعه وزيره [ ٢٨ ] القاسم بن عُبَيْد الله إلى بغداد، ومعه القَرْمَطي وأصحابه .

فلما صار إلى بغداد عُمل له كرسى سُنكُه ذراعان ونصف ، ورُكِّب على فيل وأركب عليه ، وأركب على فيل وأركب عليه ، ودخل المكتنى وهو بين يديه مع أصحابه الأسرى، وذلك ثالث ربيع الأول ، ثم سجنوا .

فلما وصل محمد بن مليان ببقية القرامطة لاننتي عشرة خلت منه أمر المكتنى القواد بتلقيه والدخول معه ، فدخل فى زى حسن وبين يديه نيف وسبعون أسيرا ، فخُلع عليه ، وطُوَّق بطوق من ذهب، وسُوَّر من ذهب، وخُلع على جميع من كان معه القواد وطوقوا وسُوَّروا .

وأمر [ المكتنى ] ببناء دِكّة فى الجانب الشرق مربعة ، ذُرْعُها عشرون ذراعا فى مثلها، وارتفاعها عشرة أذرع ، يُصعد إليها بدَرَج ، فلما كان الأربع بقين منه خرج القواد والعامة ، وحُمل القرامطة على الجمال إلى الدِكّة ، وقتلوا جميعا وعدتهم ثلاثمائة وستون ، وقيل دون ذلك .

وقدم الحسن بن ذكرويه ، وعيسى ابن أخت مهرويه إلى أعلى الدكة ومعهما أربعة وثلاثون إنسانا من قبل(1) وجوه القرامطة عمن عرف بالنكاية (٢) ، وكان الواحد منهم يبطح على وجهه ، وتقطع يده اليمنى ، فيرمى بها إلى أسفل ليراها الناس ، ثم تُقطع رجله اليسرى ، ثم رجله اليمنى ويرى بهما ، ثم يُضرب عنقُه ويرى بها .

ثم قُدُّم المدثَّر ففُعل به كذلك بعد ما كُوى ليُعذب، وضربت عنقُه .

ثم قُدَّم الحسن بنَ زَكْرَوَيْه فضُرب مائتي سُوْط ، ثم قطعت بداه ورجلاه ، وكوى ، وضربت عنقه ، ورفع رأسه على خشبة ، وكَبَّر مَنْ على الدكة ، فكبَّر الناس وانصرفوا .

وحُملت الرَّءُوس فصليت على الجسر وصلب بَدَّنُ القرمطي فمكث نحو سنة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي (ج) : « من وجوه القرامطة ، •

<sup>(</sup>۲) (ج) : د بانکائه ، ۰

ومن كتب الحسن بن زكرويه إلى عماله ما هذه نسخته بعد البسملة :

و من عند المهدى(١) ، المنصور بالله ، الناصر لدين الله ، القائم بأمر الله [الحاكم بحكم الله] (٢) ، الداعى إلى كتاب الله ، الذاب عن حرم الله ، المختار من ولد رسول الله ، أمير المؤمنين ، وإمام المسلمين ، ومذل المنافقين ، وخليفة الله على العالمين ، وحاصد الظالمين ، وقاصم المعتدين ، ومبيد الملحدين ، وقاتل القاسطين ، ومهاك المفسدين ، وسراج المستبصرين [ وضياء المستضيئين] (٢) ، ومشتت المخالفين ، والقيم بسنة [سيّد] (١) المرسلين ، وولد خير الوصيبن ملى [الله] عليه وعلى آله الطيبين وسلم [كثيرًا] (٢) ، م.

کتاب إلى فلان<sup>(٣)</sup> :

«سلامٌ عليك ، فإنى أحمد إليك الله الله الله إلا هو ، وأسأله أن يصلى على محمد حدى رسول الله .

أما بعد:

فقد أنهى إلينا ما حدث قِبَلك من أخبار أعداء الله الكفرة ، وما فعلوه بناحيتك من الظلم والعبث والفساد في الأرض ، فأعظمنا ذلك ، ورأينا أن ننفذ إلى ما هنالك من جيوشنا من ينتقم الله به من أعدائه الظالمين الذين يسعون في الأرض فسادا ؛ فأنفذنا [عُطَيرًا] (٤) داعيتنا وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص [وأمددناهم بالعساكر] (٤) ، ونحن في أثرهم ، وقد أوعزنا إليهم في المصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا ، ونحن نرجو أن يجزينا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم .

فينبغى أن تشد قلبك وقلوب من اتبعك(°) من أوليائنا ، وتثق بالله وبنصره الذي لم يزل

<sup>(</sup>۱) (ج): « من عبد الله المهدى » ، وفي ( الطبرى ، ج ۱۱ ص ۳۸۶ ): « من عبد الله الحمد بن عبد الله المهدى » •

<sup>(</sup>۲) مابین الحاصرتین زیادات عن : ( الطبری ج ۱۱ ص ۳۷۴)

<sup>(</sup>٣) ذكر ( الطبرى ، ج١١ ، ص ٣٨٤ ) اسم الرجل الذي ارسل اليه الكتاب ، وهو « جعفر بن حميد الكردى »

<sup>(</sup>٤) مأبين الحاصرتين زيادات عن : ( الطبرى ، ج ١١ ، ص ٣٨٤ )

<sup>(</sup>٥) قى الطبرى: « من معك »

يعودنا فى كل مَنْ مَرَقَ عن الطاعة ، وانحرف عن الإيمان ، وتبادر إلينا بأُخبار الناحية وما يحدث(١) فيها ، ولا تُخفِ عنا شيئا من أمرها [إن شاء الله](٢) .

سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ، وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين ، وصلى الله معمد الله عليه الله معمد الله عليه وعلى أهل بيته وسلم كثيرا » .

وكانت عماله تكاتبه بمثل هذا الصدد .

وسلم القاسم بن أحمد أبو الحسين - خليفة الحسن بن زكرويه - فقدم سواد الكوفة إلى زكرويه بن مهرويه ، وأنهم اضطربوا الحان و كرويه بن مهرويه ، فأخبره بخبر (٣) القوم الذين استخلفهم ابنه عليهم ، وأنهم اضطربوا فخافهم وتركهم ، فلامه زكرويه على قدومه لوما شديدا ، وقال له :

« ألا كاتبتني قبل انصرافك إلى ؟ » .

ووجده مع ذلك على خوف شديد من طلب السلطان ومن طلب أصحاب عبدان .

ثم إنه أعرض عن أبى الحسين ، وأنفذ إلى القوم - فى سنة ثلاث وتسعين - رجلا من أصحابه - كان معلما - يقال له محمد بن عبد الله بن سعيد ، ويكنى بأبى غانم ، فنسمى نصرا ليعمى أمره ، وأمره أن يدور أحياة كاب ويدعوهم ، فدار ودعاهم ، فاستجاب له طوائف من الأصبغيين ، ومن بنى [٢٨ ب] العليص ، فسار بهم نحو الشام ، وعامِلُ المكتنى بالله يومثذ على دمشق والأردن أحمد بن كَيْفَلَغ ، وهو بمصر فى حرب ابن الخليج (٤) ، فاغتنم ذلك محمد (٥) ابن عبد الله المعلم ، وسار إلى بصرى وأذرعات فحارب أهلها ، وسبى ذراريهم وأخذ جميع أموالهم ، وقتل مقاتلنهم ، وسار يربد دمشق ، فخرج إليه جيش مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بن كَيْفَلَغ ، فظهروا عليه ، وقتلوا عسكره ، وأسروه فقتلوه ، وهموا بدخول دمشق فدافعهم أهلها ، فمضوا إلى طبرية ، فكانت لهم وقعة على الأردن غابوا فيها ، وبهبوا طبرية ، وقتلوا وسبوا النساء .

<sup>(</sup>۱) في الطبري: « ومايتجدد »

<sup>(</sup>۲) ما بین الحاصرتین زیادات عن ( الطبری ج ۱۱ ص ۳۸۹)

 <sup>(</sup>۳) (ج) : « فأخبرهم خبر » ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر أخبار ثورة ابن الخليج في: (الكندى: الولاة، ص ٢٥٨ - ٣٦٣)

<sup>(°)</sup> المقريزي يلخص هنا عن الطبري ، وهو يسمى هذا الرجل هناك: " عبد الله بن سعيد »

فبعث المكتنى بالحسين بن حمدان فى طلبهم مع وجوه من القواد ، فلخل دمشق وهم بطبرية ، فساروا نحو الساوة ، وتبعهم ابن حمدان فى البرية ، فأخذوا يغورون ما يرتحلون عنه من الماء ، فانقطع [ابنحمدان] (١) عنهم لعدم الماء ، ومال نحو رحبة مالك بن طوق ، فأسرى القرامطة إلى هيت ، وأغاروا عليها لتسع بقين من شعبان سنة ثلاث وتسعين ، ونهبوا الرّبض والسفن التى فى الفرات ، وقتلوا نحو مائتى إنسان .

ثم رحلوا بعد يومين بما غنموه ، فأنفذ المكتنى إلى هيت محمد بن إسحاق بن كُنداج فى جماعة ،ن القواد بجيش كثيف ، وأتبعه بمؤنس ، فإذا هم قد غَوَّروا المياه ، فأنفذ إليهم من بغداد بالروايا والزاد ، وكتب إلى ابن حمدان بالنفوذ إليهم من الرحبة .

فلما أحسوا بذلك التمروا بصاحبهم المعلم ، ووثب عليه رجل من أصحابه يقال له الذئب بن القائم فقتله ، وشخص إلى بغداد متقربا بذلك ، فأسنيت له الجائزة ، وكف عن طلب قومه ، وحُملت رأسُ القائم(٢) المسمى بنصر المعلم إلى بغداد .

ثم إن قوما من بنى كلب أنكروا فعل الذئب وقتله المعلم ، ورضيه آخرون ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، وافترقوا فرقتين ، فصارت الفرقة التى رضيت قتل المعلم إلى عين التمر ، وتخلفت الأخرى ؛ وباغ ذلك زكرويه ـ وأحمد بن القاسم عنده ـ فرده إليهم ، فلما قدم عليهم جمعهم ووعظهم وقال :

«أنا رسول وليكم ، وهو عاتب عايكم فيما أقدم عليه الذئب بن القائم ، وأنكم قد ارتددتم عن الدين ، .

فاعتذروا ، وحلفوا ما كان ذلك بمحبتهم ، وأعلموه بما كان بينهم من الخلف والحرب ، فقال لهم :

« قد جئتكم الآن بما لم يأتكم به أحد تقدمنى ، يقول لكم وليكم : قد حضر أمركم ، وقرب ظهوركم ، وقد بابع له من أهل الكوفة أربعون ألفا ، ومن أهل سوادها أكثر ، وموعدكم اليوم

<sup>(</sup>۱) اضيف ما بين الحاصرتين عن : ( الطبرى ، ج١١ ، ص ٣٩٤ ) وبه يستقيم المعنى

<sup>(</sup>٢) (ج) : " القاسم **"** 

[ الذى ] (١) ذكره الله [في شأن موسى صلى الله عليه وسلم وعدوه فرعون إذ يقول : موعدكم] (١) يوم الزينة ، وأن يحشر الناس ضحى » فأجمعوا أمركم ، وسيروا إلى الكوفة ، فإنه لا دافع لكم عنها ، ومنجز وعدى الذى جاءتكم به رسلى » .

فسروا بذلك ، وارتحلوا نحو الكوفة ، فنزلوا دونها بستة وثلاثين ميلا قبل يوم عرفة بيوم من سنة ثلاث وتسعين ، فخلَّفوا هناك الخدم والأَّموال ، وأمرهم أَن يلحقوا به على ستة أميال من القادسية .

ثم شاور الوجوه من أصحابه في طروق الكوفة أي وقت، فاتفقوا على أن يكمنوا في النجف، فيريحوا الخيل والدواب، ثم يركبوا عمود الصبح فيشنوها غارةً والناس في صلاة العيد.

فركبوا وساروا ، ثم نزلوا فناموا ، فلم يوقظهم إلا الشمس يوم العيد لطفاً من الله بالناس ، فلم يصلوا إلى الكوفة إلا وقد انقضت الصلاة ، وانصرف الناس وهم متبددون في ظاهر الكوفة ، ولأمير البلد طلائع تتفقد ، وكان قد أرجف في البلد بحدوث فتن فأقبلوا ودخلت خيل منهم الكوفة ، فوضعوا السيف وقتلوا كثيرا من الناس وأحرقوا ، فارتجت الكوفة ، وخرج الناس بالسلاح ، وتكاثروا عليهم يقذفونهم بالحجارة ، فقتلوا منهم عدة ، وأقبل بقيتهم فخرج إليهم إسحق بن عمران في يسير من الجند ، وتلاحق به الناس ، فاقتتلوا قتالا شديدا في يوم صائف شديد الحر ، فانصرف القرامطة مكدودين ، فنزلوا على ميلين من الكوفة ، ثم ارتحلوا عشاء نحو سوادهم ، واجتازوا بالقادسية وقد تأهبوا لحربهم ، فانصرفوا عنها ، وبعث أمير الكوفة بخبر ذلك إلى بغداد .

وسار القرامطة إلى سواد الكوفة ، فاجتمع [ ١ ٢٩ ] أحمد بن القاسم بزكرويه بس مهرويه – وكان مستترا – فقال للعسكر :

« هذا صاحبكم وسيدكم ووليكم الذي تنتظرونه » .

فترجَّل الجميع وألصقوا خدودهم بالأرض ، وضربوا لزكرويه مضربا عظيما ، وطافوا به ، وسروا سرورًا عظيما ، واجتمع إليهم أهل دعوته من السواد ، فعظم الجيش جدا .

<sup>(</sup>۱) اضيف ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير : الكامل ، ج٧ ، ص ٢١٥ ) وبه يستقيم المعنى

وسيَّر المكتنى جيشا عظيا ، فساروا بالأَثقال والبنود والبزاة على غير تعبئة مستخفين بالقوم ، فوصلوا وقد تعب ظهرهم وقل نشاطهم ، فلقيهم القرامطة وقاتلوهم وهزموهم ، ووضعوا فيهم السيوف ، فقتل الأَكثر ، ونجا الأقل إلى القادسية ، فأقاموا في جمع الغنائم ثلاثًا ، فكان مَنْ قُتل من الجيش نحو الأَلف وخمسائة ، فقويت القرامطة بما غنموا ، وبلغ المكتنى فخاف على الحاج ، وبعث محمد ابن إسحاق بن كُنداج لحفظ الحاج ، وطلب القرامطة ، وضم إليه خلقا عظها .

فسار القرامطة وأدركوا الحاج ، فأخذوا الخراسانية الإحدى عشرة خلت من المحرم سنة أربع وتسعين ، ووضعوا فيهم السيف وقتلوا خلقا عظيا ، واستولى زكرويه على الأموال .

وقدم ابن كُنْداج فأَقام بالقادسية \_ وقد أدركه مَنْ هرب من حاج جراسان \_ وقال : « لا أغدر بجيش السلطان » .

وقدمت قافلة الحاج الثانية والثالثة ، فقاتلوا القرامطة قتالا شديدا حتى غلبوا ، وقتل كثير من الحاج ، واستولوا على جميع ما فى القافلة ، وأخذوا النساء ولم يطلقوا منهم إلا من لاحاجة لهم فيها ، ومات كثير من الحاج عطشا ، ويقال إنه هلك نحو من عشرين ألفا ، فارتجت بغداد لذلك .

وأخرج المكتفى الأموال لإنفاذ الجيوش من الكوفة - لإحدى عشرة بقيت من المحرم - . وخزائن السلاح .

ورحل زكرويه فلم يدع ماء إلا طرح فيه جيك القتلى ، وبث الطلائع فوافته القافلة التى فيها القواد والشَّمْسَة - وكان المعتضد جعل فيها جوهرا نفيسا - ، ومعهم الخزانة ووجوه الناس والرؤساء ومياسير التجار ، وفيها من أنواع المال ما يخرج عن الوصف ، فناهضهم زكرويه بالهَبير(١) ، وقاتلهم يومه ، فأدركتهم قافلة العُمْرَة ، وكان المعتمرون يتخلفون للعُمْرة

<sup>(</sup>۱) قال ( ياقوت في معجم البلدان : «الهبير من الأرض أن يكون مطمئنا وما حوله أرفع منه • والهبير رمل زرود في طريق مكة كانت عنده وقعة ابن أبي سعيد الجنابي القرمطي بالحاج يوم الاحد لاثنى عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ٣١٦ ، قتلهم وسباهم وأخذ أموالهم » .

بعد خروج الحاج ، ويخرجون إذا دخل المحرم ، ويتفردون قافلة ، وانقطع ذلك من تلك السنة ، فاجتمع الناس وقاتلوا يومهم وقد نفد الماء ، فملك القافلة ، وقتل الناس ، وأخذ ما فيها من حريم ومال وغيره ، وأفلت ناس فمات أكثرهم عطشا ، وسار فأخذ أهل فَيْد(١) .

وأما بغداد فإنه حصل بها وبالكوفة وجميع العراق مصاب بحيث لم يبق دار إلا وفيها مصيبة ، وعَبْرة سائلة ، وضجيج وعويل ، واعتزل المكتنى النساء هما وغما ، وتقدم بالمسير خلف زكرويه ، وأنفذ الجيوش فالتقوا مع زكرويه لسبع بقين من ربيع الأول ، فاقتتلوا قتالا شديدا صبر فيه الفريقان حتى انهزم زكرويه وقتل أكثر من معه ، وأسر منهم خلق كثير ، وطرحت النار فى قبته ، فخرج من ظهرها ، وأدركه رجل فضربه حتى سقط إلى الأرض ، فأدركه رجل يعرفه . فأركبه نجيبا فارها ، وسار به إلى نحو بغداد ، فمات من جراحات كانت به ، وصبر وأدخل به إلى بغداد ميتا فشهر كذلك ، ومعه حرمه وحرم أصحابه وأولادهم أسرى(٢) ورءوس من قتل بين يديه فى الجوالقات ، ومات خبر(٣) القرامطة بموت زكرويه .

ودعوتهم ذكرها شائع .

فلما دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين خرج رجل من السواد من الظُطِّ، يعرف بأبي حاتم الظُطِّى ، فقصد أصحاب البوراني داعيا - وهم يعرفون بالبورانية - وحَرَّم عليهم الثوم والبصل والكرات والفجل ، وحرَّم عليهم إراقة الدم من جميع الحيوان ، وأمرهم أن يتمسكوا بمذهب البوراني ، وأمرهم بمالا<sup>(٤)</sup> يقبله إلا أحمق ، وأقام فيهم نحوسنة ، ثم زال ، فاختلفوا بعده ، فقالت طائفة : « زَكْرُوَيْه بن مِهْرَوَيْه حيُّ ، وإنما شُبِّه على الناس به » .

وقالت فرقة:

« الحجة لله محمد بن إسماعيل » .

<sup>(</sup>۱) عرفها ياقوت في معجمه بأنها « بليسدة في نصف طريق مكة من الكوفة ، عامرة ، يودع الحجاج فيها أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عنداهلها ، فاذا رجعوا اخذوا ازوادهم ووهبوا لمن الحجاج فيها من ذلك »

<sup>(</sup>۲) (ج) : « وأولادهم والآسرى »

<sup>(</sup>٣) (ج) : « خير »

<sup>(</sup>٤) الأصــل : « بأن لا » والتصحيح عن (ج) ·

ثم خرج رجل من بني عجل قَرْمُطِيٌّ يقال له محمد بن قطبة ، فاجتمع عليه نحو مائة رجل ، فمضى بهم نحو واسط ، فنهب وأفسد فخرج إليه آمر الناحية ، فقتلهم وأسرهم .

ثم خمدت أحوال القرامطة إلى أن تحرك أبو طاهر بن أبي سعيد الجنّابي ، وعمل على أخذ البصرة سنة عشر [ ٢٩ ب ] وثلاثمائة ، فعمل سلالم عراضا يصعد على كل مرقاة اثنان سورافيت أن إذا احتيج إليها نُصبت ، وتُخلع إذا حملت ، فرحل يريد البصرة ، فلما قاربها فرَّق السلاح ، وحشى الغرائر بالرمل ، وحملها على الجمال ، فسار إلى السور قبل الفجر ، فوضع السلالم ، وصعد عليها قوم ، ونزلوا فوضعوا السيف وكسروا الأَقفال ، فلخل الجيش ، فأول ما عملوا أن طرحوا الرمل المحمول في الأَبواب ليمنع من غلقها ، وبدر لهم الناس ومعهم الأَمير ، فقاتلوا وقتل الأَمير ، فأقاموا النهار يقتتلون حتى حجز بينهم الظلام ، فخرجوا وقد قتل من الناس مقتلة عظيمة ، فباتوا ثم باكروا البلد فقتلوا ونهبوا .

ثم رحلوا إلى الأحساء ، فأنفذ السلطان عسكرا ـ وكان أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان قد قُلِّد أعمال الكوفة والسواد وطريق مكة ـ فدخل (٢) في أثرهم وأسر منهم وعاد .

فلما قدمت قوافل الحاج اعترضها أبو طاهر القرمطى فقتل منهم ؛ وأدركهم أبو الهيجاء ابن حمدان بجيوش كثيرة ، فحملت القرامطة عليهم فهزموهم ، وأخذ أبو الهيجاء أسيرا ، فلما رآه أبو طاهر تضاحك وقال له :

«جئناك عبد الله ، ولم نكلفك قصدنا ».

فتلطف له أبو الهيجاء حتى استأمنه ، وأمر بتمييز الحاج ، وعزل الجمالين والصناع ناحية ، فأخذوا ما مع الحاج وخاوهم ، فردوا بشَرِّ حال فى صورة الموتى ، ورحل من الغد من بعد أن أخذ من أبى الهيجاء وحده نحو عشرين ألف دينار مع أموال لا تحصى كثرة ، ثم أطلق أبا الهيجاء بعد أشهر ، فورد بغداد .

فلما كان في سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة خرج من بغداد جيش كثيف لحفظ. الحاج ، فلتي المعام القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فتبعهم القرام العقبة ، فرجع الحاج إلى الكوفة ، فرجع العام العقبة ، فرعة العام العقبة ، فرعة العام العقبة ، فرعة العام العام

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي (ج) : « بزرا فبن ، ٠

<sup>(</sup>٢) (ج): « فزحل » .

لثلاث عشرة (١) خلت من ذى القعدة ، فناوشه الناس وانكفأ راجعًا ، ثم باكرهم بالقتال وخرجت إليه جيوش السلطان ، فقاتلهم وهزمهم ، وقتل قوادهم وكثيرا من العامة ، ونهب البلد إلى العشرين منه ، فرحل عن البلد .

فلما كان في سنة خمس عشرة وثلاثمائة خرج القرمطى من بلده لقدال ابن أبي الساج ، وقد كان السلطان أنزله في جيش كثير بواسط ليسير إلى بلد القرمطى ، فاستصعب مسيره لكثرة من معه ، وثقل عليه سيره في أرض قَفْر ، فاحتال على القرمطى ، وكاتبه باظهار المواطأة ، وأطمعه في أخذ بغداد ومعاضدته ، فاغتر بذلك ، ورحل بعيال وحشم وأتباع ، وجيشه على أقوى ما عكنه ، وأقبل يريد الكوفة .

ورحل ابن أبي الساج بجيشه عن واسط إلى الكوفة ، وقد سبقه القرمطي ، ودخلها لسبع خلون من شوال ، فاستولى عليها ، وأخذ منها الميرة ، وأعد ما يحتاج إليه ؛ وأقبل ابن أبي الساج على غير تعبئة ، وعبر مستهينا بأمر القرمطي مستحقرا له ، ثم واقعه وهو في جيش يضيق عنه موضعه ، ولا يملك تدبيره ، وقد تفرق عنه عسكره ، وركبوا – من نهب القرى وأذى الناس وإظهار الفجور – شيئا كثيرا ، فأقبل إليه القرمطي وقاتله ، فانهزمت عساكر ابن أبي الساج بعد ما كثرت بينهما القتلي والجراح ، فقتلوا الناس قتلا ذريعًا حتى صاروا في بساط واحد نحو فرسخين أو أربع ، واحتوى على عسكره ، ونهب الأكرة من أهل السواد ما قدروا عليه ، وأقام أربعين يومًا ؛ وخرج بعد أن يئس من مجي عسكر إليه ، فقصد بغداد ، ونزل بسواد الأنبار ، وعبر الفرات إلى الجانب الغربي ، وتوجه بين الفرات ودجلة بريد بغداد ، ونزل بسواد الأنبار ، وعبر الفرات إلى الجانب الغربي ، وتوجه بين الفرات ودجلة بريد بغداد ، فبيش الجيش إليه ؛ وسار مؤنس حتى نازله على نحو ثلاثة فراسخ من بغداد ، ووقاتل القرامطة قتالا شديدًا ، وورد كتاب المقتدر يأمر مؤنسا عماجلته القتال ، ويذكر ما لزم من صرف الأموال إلى وقت وصوله .

فكتب إليه : « إن في مقامنا \_ أطال الله بقاء مولانا \_ نفقة المال ، وفي لقائنا نفقة الرجال ، ونحن أحرياء باختيار نفقة المال على نفقة الرجال ، .

<sup>(</sup>١) (ج) : د لثلاث خلت ، ٠

ثم أنفذ إلى القَرْهَطي يقول له:

« ويلك ، ظننتى كمن لقيك أبرز لك رجالى ، والله ما يسرنى أن أظفر بك بقتل رجل مسلم من أصحابى ، ولكنى أطاولك وأمنعك مأكولا ومشروبا حتى آخذك أخذًا بيدى إن شاءَ الله » .

وأنفذ يلبق في جيش الإيقاع بمن في قصر ابن هُبَيْرة ، فعظم ذلك على القرمطى فاضطرب ، [ ١٣٠] وأخذ أصحابه يحتالون في الهرب ، وتركوا مضاربهم ، فنهب مؤنس ما خلَّفوه ، وسار جيش القرمطى من غربي الفرات ، وسار مؤنس من شرقيه ، إلى أن وافي القرمطى الرَّحْبَة ، ومؤنس يحتال في إرسال زواريق فيها فاكهة مسمومة (١) ، فكان القرامطة يأخذونها ، فكثرت الميتة فيهم ، وكثر بهم الذَّرْب ، وظهر جهدهم ، فكروا راجعين وقد قل (١) الظهر معهم ، فقاتلوا أهل هَيْت وانصرفوا مفلولين ، فدخل الكوفة على حال ضعف وجراحات وعالى – لثلاث خلون من رمضان سنة ست عشرة وثلاثمائة – فأقام بها إلى مستهل ذي الحجة ، ولم يقتل ولا نهب ، شم رحل .

فلما كان في سنة سبع عشرة رحل بجيشه ، فوافي مكة لنّانٍ خلون من ذى الحجة ، فقتل الناس في المسجد قتلا ذريعا ، ونهب الكعبة ، وأخذ كسوتها [ وحليها ] (٣) ، ونزع الباب وستائره ، وأظهر الاستخفاف به ، وقلع الحجر الأسود وأخذه معه – وظن أنه مغناطيس القلوب – ، وأخذ الميزاب أيضا .

وعاد إلى بلده فى المحرم سنة ثمانى عشرة وقد أصابه كلَّ شديد ، وقد أخذ ستة وعشرين ألف حمل خفا ، وضرب آلاتهم وأثقالهم بالنار ، واستملك من النساء والغلمان والصبيان. ما ضاق بهم الفضاء كثرة (٤) ، وحاصرته هذيل فأشرف على الهلكة حتى عدل به دليلٌ إلى غير الطريق المعروف إلى بلده .

فلما كان في شهر رمضان سنة تنبع عشرة وثلاثمائة سار إلى الكوفة ، فعاث عسكره في

<sup>(</sup>١) الأصل : « مشمومة » ، والتصحيح عن (ج) •

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي (ج) : « فل » ·

 <sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج)

<sup>(</sup>٤) ج: « ماضاق بهم النعت » ٠

السواد ، وأسروا خلقا ، واشتروا أمِتعة ، ورجعوا ــ بعد خمسين ليلة أقاموا بها ــ إلى بلدهم .

وبعث أبو طاهر سريَّة فى البحر نحو أربعين مركبا فوضعوا السيف فى أهل الساحل ، ولم يلقوا أحدا إلا قتلوه – من رجل وامرأة وصبى – فما نجا منهم إلا من لحق بالجبال ، وسبوا النساء ، واجتمع الناس ، فقتلوا منهم – فى الحرب معهم – خلقا كثيرا ، وأسروا جماعة ، ثم تحاملوا عليهم ، وتبادوا بالشهادة ، وجدوا فقتلوا أكثرهم ، وأخذوا جميع من بتى أسرا بحيث لم يفلت منهم أحد ، وحملت الأسرى إلى بغداد مع الرءوس – وهم نحو المائة رجل ومائة رأس – فحبسوا ببغداد .

ثم خلصوا وصاروا إلى أبي طاهر فكانوا يتحدثون بعد خلاصهم إلى أبي طاهر أن كثيرا من الكبراء وغيرهم كانوا يرسلون إليهم بما يتقربون به إليهم ، وكان سبب خلاصهم مكاتبة جرت بينهم بالمهادنة على أن يردوا الحجر الأسود ، ويطلق الأسرى ، ولا يعترضوا الحاج ، فجرى الأمر على ذلك .

ودخل القرمطى – فى سنة ثلاث وعشرين – إلى الكوفة والحاج قد خرج فى ذى القعدة ، وعاد الحاج إلى الكوفة ، ولم يكثر القتل ، وعاد الحاج إلى الكوفة ، ولم يقدر على مقاومتهم ، فظفر بمن ظفر منهم ، فلم يكثر القتل ، وأخذ ما وجد .

وبلغ القرمطي أن رجلا من أصحابه قال:

« والله ما ندرى ما عند سيدنا أبى طاهر من تمزيق هؤلاء الذين من شرق الأرض وغربها ، واتخاذهم ومَنْ وراءهم أعداء ، وما يفوز بأكثر أموالهم إلا الأعراب والشّذاذ من الناس ، فلو أنه حين ظفر بهم دعاهم إلى أن يؤدى كل رجل منهم دينارا ويطلقهم ويؤمنهم لم يكره ذلك منهم أحد ، وخف عليهم وسهل ، وحج الناسُ من كل بلد ، لأنهم ظمأًى إلى ذلك جدا ، ولم يبق ملك إلا كاتبه وهاداه واحتاج إليه في حفظ أهل بلده وخاصته ، وجاء في كل سنة من المال مالا يصير لسلطان مثله من الخراج ، واستولى على الأرض وانقاد له الناس ؛ وإن منع من ذلك سلطان اكتسب المذمة ، وصار عند الناس هو المانع من الحج » .

فاستصوب القرمطي هذا الرأي ، وذادي من وقته في الناس بالأمان ، وأحضر الخراسانية ،

فوطّاً أمرهم على أنهم يحجوا ويؤدوا إليه المال في كل سنة ، ويكونوا آمنين على أنفسهم وأموالهم ، وأخرج أهلُ مصر أيضا عن الحاج ضرائب من مال السلطان ، ثم ولى تدبير العراق من لم ير ذلك دناءة ولا منقصة ، فصار لهم على الحاج رسما بالكوفة .

فلما كان سنة خمس وعشرين كبس أبو طاهر الكوفة ، وقبض على شفيع اللؤلؤى المرها - بأمان ، فبعثه إلى السلطان [ ٣٠ ب ] يعرفه أنهم صعاليك لا بد لهم من أموال ، فإن أعطاهم مالا لم يفسدوا عليه ، وخدموه فيا يلتمسه ، وإلا فلا يجدوا بدا من أن يأكلوا بأسيافهم ، وبر [ أبو طاهر ] شفيعًا ووصله ، فوصل شفيع إلى السلطان وعرفه ، فبعث إليهم رجلا فناظر القرمطى ، وملاً صدره من الملطان وأتباعه ، فزاده انكسارا ، وسار عن البلد ، فابتلاه الله بالجدرى وقتله ؛ فملك التدبير بعده أخوته وابن منبر .

فلما كان في سنة تسع وثلاثين أرادوا أن يستميلوا الناس فحملوا الحجر الأسود إلى الكوفة ، ونصبوه فيها على الاسطوانة بالجامع .

وكان قد جاء عن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ـ الملقب زين العابدين  $(^{(1)}$  ـ:  $(^{(1)}$  الحجر الأسود يعلق في مسجد الجامع بالكوفة في آخر الزمان ».

ثم قدم به سنبر بن الحسن بن سنبر إلى مكة - وأمير مكة معه - فلما صار بفناء البيت أظهر الحجر من سفط كان به (٢) مصونا ، وعلى الحجر ضِبَابُ فِضَة قد عُملت عليه ، تأخذه طولا وعرضا ، تضبط شقوقًا حدثت فيه بعد انقلاعه ؛ وكان قد أحضر له صانع معه جصّ يشدّ به الحجر ، وحضر جماعة من حَجّبة البيت ، فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده في موضعه - ومعه الحَجَبة - وشدّه الصانع بالجصّ - بعد وضعه - وقال لما ردّه :

« أَحَدْنَاه بِقِدْرة الله ، ورددناه بمشيئته » .

<sup>(</sup>١) الملقب بزين العابدين هو عسلي بن الحسين ، لامحمد ابنه •

<sup>(</sup>٢) (ج) : د معه ۽ ٠

<sup>(</sup>٣) (ج) : حملت ۽ ٠

وَنظر الناس إليه وقبَّلوه والتمسوه (١) ، وطاف سنبر بالبيت .

وكان قلع الحجر من ركن البيت يوم الإثنين لأربع عشرة خلت من ذى القعدة صنة سبع عشرة وثلاثمائة .

وكان رَدُّه يوم الثلاثاء لعشر خلون من ذى الحجة \_ يوم النحر \_ سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة . فكانت مدة كينونته عند الجنابي وأصحابه اثنين وعشرين منة إلا أربعة أيام .

وكان في صنة ("ست عشرة وثلاثمائة") قد تحركت القرامطة بسواد الكوفة عند انصراف أبي طاهر القرمطي عن بغداد إلى نحو(") الشام ، وتداعوا إلى الاجماع(؟) في دار هجرتهم فكثروا ، وكبسوا نواحي الوسط(٥) ، وقتلوا خلقا كثيرا ، وملكوا ما حواه العسكر هناك من سلاح وغيره ، فقوى أمرهم ، وسار بهم عيسي بن موسى والحجازي(١) و هما داعيان – وكان الحجازي بالكوفة يبيع(١) الخبز ، فصحب يزيد النقاش ، واجتمع عليهما غلمان ، وساروا فنهبوا وأخافوا ، والبلد ضعيف لاتصال الفتن وتخريب البوراني لسواده وضعف يد السلطان ، وطالبوا جميع أهل السواد بالرحيل إليهم ، فاجتمعوا نحو العشرة آلاف ، وفرقوا العمال ، ورحلوا إلى الكوفة فدخلوها عنوة ، وهرب واليها ، وولوا على خراجها وعلى حربها ، وأحدثوا في الأذان منهم وهرب الباقون ، وحُملت الأسرى إلى بغداد فقتلوا وصلبوا ، وحبس عيسي بن موسي مدة ، منهم وهرب الباقون ، وحُملت الأسرى إلى بغداد فقتلوا وصلبوا ، وحبس عيسي بن موسي مدة ، ثم تخلص بغفلة السلطان وحدوث الفتن آخر أيام المقتدر ، فأقام ببغداد يدعو الناس ، ووضع كتبا نسبها إلى عبدان الداعي ، نسبه فيها إلى الفلسفة ، وأنه يعلم ما يكون قبل كونه ، فصار كتبا نسبها إلى عبدان الداعي ، نسبه فيها إلى الفلسفة ، وأنه يعلم ما يكون قبل كونه ، فصار له أتباع ، وأفسد فسادا عظها ، وصار له خلفاء من بعده مدة .

<sup>(</sup>۱) (ج) « واقتمسوه » ولا معنى لها ٠

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمات ساقطة من (ج)

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ غير موجود في (ج)

<sup>(</sup>٤) النص في (ج): « ووافسوا الى دار هجرتهم » •

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي (ج) : « نواحي واسط»

<sup>(</sup>٦) (ج) : « الحجارى » ·

<sup>(</sup>٧) األصل : « يبتاع ، والتصحيح عن (ج) .

وأما خراسان فقدم إليها بالدعوة أبو عبد الله الخادم فأول ما ظهرت بنيسابور ، فاستخلف عند موته أبا سعيد الشعراني (١) ، وصار منهم خلق كثير هناك من الرؤساء وأصحاب السلاح .

(<sup>7</sup>وانتشرت في الري<sup>7</sup>) من رجل يعرف بخلف<sup>(٣)</sup> الحلاج ، وكان يحلج القطن ، فصُرف بها طائفة « الخلفية<sup>(٤)</sup> » ، وهم خلق كثير ، ومال إليهم قوم من الديلم وغيرهم ، وكان منهم أسفار<sup>(٥)</sup> فلما قتل مرداويج أسفار عظمت شوكة القرامطة في <sup>(٦</sup>أيامه بالري وأخذوا<sup>٦)</sup> يقتلون الناس غيلةً حتى أفنوا خلقا كثيرا .

ثم خرج مرداویج إلی جُرُجانِ لقتال نصر بن أحمد السامانی ، فنفر ( $^{\lor}$ ) علیهم وقتلهم مع صبیانهم ونسائهم حتی لم یبق منهم أحد ، وصار بعضهم إلی مُفلِح – غلام ابن أبی الساج – فاستجاب له ، و دخل فی دعوته  $^{(\land)}$  .

وسار جعفر بن فَلَاح من مصر فهزم الحسن بن عبيد الله بن طُغْج ، وقتل رجاله ، وأخذه أسيرا ، فسار إلى دمشق فنزل بظاهرها ، فمنعه أهلُ البلد وقاتلوه قتالا شديدا ؛ ثم إنه دخلها بعد حروب ، وفرَّ منه جماعة ـ منهم ظالم بن موهوب العُقيْلى ، ومحمد بن عصودا ـ فلحقا بالأحساء إلى القرامطة ، وحثوهم على المسير إلى الشام ، فوقع ذلك منهم بالموافقة ، لأن الإخشيدية

<sup>(</sup>١و٧) مكان هذا اللفظ في (ج) بياض

<sup>(</sup>۳) (ج) : « بخلق <sub>»</sub> ۰

٤) (ج) : « فعرف بها طاعته بالخلفية » .

<sup>(</sup>٥) مكان هذا الاسم في (ج) بياض

<sup>(</sup>٦) هذه الجملة غير موجودة في (ج)

<sup>(</sup>٧) الأصل : « فيغر » و (ج) «فيعز » ، وما اثبتناه قراءة ترجيحية .

<sup>(¬) : «</sup> ودخل القرامطة الشام » ·

<sup>(</sup>٩) هذه الجملة لا وجود لها في (ج) ، وانما مكانها بياض ٠

كانت تحمل إليهم (١) فى كل سنة ثلاثمائة ألف دينار ، فلما صارت عساكر المعز إلى مصر مع جوهر ، وزالت الدولة الاخشيدية انقطع المال عن القرامطة ، فسارت ... (٢) بعد أن بعثوا عرفاءهم لجمع العرب ، فنزلوا الكرفة وراسلوا الساطان ببغداد ، فأنفذ إليهم خزانة سلاح ، وكتب لهم بأربعمائة ألف درهم على أبى تَغْلِب بن ناصر الدولة بن حمدان ، ورحلوا إلى الرحبة - وعليها أبو تَعْلِب - فحمل إليهم العلوفة والمال الذي كتبا به لهم .

وجمع جعفر بن فلاح أصحابه واستعدَّ لحربهم ، فتفرَّق الناس عنه إلى مواضعهم ، ولم يفكروا بالموكلين على الطرق ، وكان رئيس القرامطة الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الجَنَابي ، فبعث إليه أبو تغلب يقول :

« هذا شيء أردتُ أن أسير أنا فيه بنفسي وأنا مقيم في هذا الموضع إلى أن يرد على خبرُك ، فإن احتجتَ إلى مسيري سرتُ إليك » .

ونادی فی عسکره:

« من أراد المسير من الجند الإخشيدية وغيرهم إلى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه ؛ فقد أذنا له في المسير ، والعسكران واحد » .

فخرج إلى عسكر القرمطى جماعة من عسكر أبى تغلب ، وفيهم كثير من الإخشيدية الذين كانوا بمصر ، صاروا إليه – لما دخل جوهر – من مصر وفلسطين ؛ وكان سبب هذا الفعل من أبى تغلب أن حمضر بن فلاح كان قد أنفذ إليه من طبرية داعيا يقال له أبو طالب التنوخى – من أهل الرملة – يقول له : «إنى سائر إليك فنقيم الدعوة » ، فقال له أبو تغاب – وكان بالموصل – : « هذا ما لا يتم لأنا فى دهليز بغداد ، والعساكر قريبة منا ، ولكن إذا قربت عساكركم من هذه الديار أمكن ما ذكرتم » .

فانصرف من عنده على غير شيء.

وَبِلْغُ ذَلِكَ القَرْمَطَى فَسَرَّهُ وَزَادَهُ قُوهُ ، وَسَارُ عَنِ الرَّحْبَةُ ، فَأَشَارَ أَصْحَابِ جَعْفُر ــ لما قارب

<sup>(</sup>١) الأصل : « عليهم » ، والتصحيح عن (ج) •

<sup>(</sup>٢) مكان هذه النقط بياض بالنسختين

القرامطة دمشق ـ أن يقاتلهم بطرف البرية ، فخرج إليهم وواقعهم ، فانهزم ، وقُتل لست خلون من ذى القعدة سنة ستين وثلاثمائة .

ونزل القرمطى ظاهر المزّة فجى مالا ، وسار يريد الرملة \_ وعليها سعادة ابن حيان \_ فالتجاً إلى يافا ، ونزل عليه القرمطى ، وقد اجتمعت إليه عرب الشام وأتباع من الجند ، فناصبها القتال حتى أكل أهلها الميتة ، وهلك أكثرهم جوعا [ثم سار عنها ، وترك على حصارها ظالم العقيلي وأبا الهيجا (١) بن منجا] (٢) ، وأقام القرامطة الدعوة للمطيع لله العباسي في كل بلد فتحوه ، وسوَّدوا أعلامهم ، ورجعوا هما كانوا بمخرقون به ، وأظهروا أنهم كأمراء النواحي الذين من قِبَل الخليفة العباسي .

ونزل على مصر أول ربيع الأول سنة إحدى وستين وثلاثمائة ، فقاتله جوهر على الخندق وهزمه ، فرحل إلى الأحساء .

وأنفذ جوهر جيشا نحو يافا فملكوها ، ورحل المحاصرون لها إلى دمشق ، ونزلوا بظاهرها ، فاختلف ظالم العقيلي وأبو الهيجا بسبب الخراج ، فكان كل منهما يريد أخذه للنفقة في رجاله ، وكان أبو الهيجا أثيرا عند القرمطي يولج إليه أموره ، ويستخلفه على تدبيره .

ورجع الحسن بن أحمد القرمطي من الأحساء فنزل الرملة ولقيه أبو الهيجا وظالم ، وبلغه ما جرى بينهما من الاختلاف ، فقبض على ظالم واعتقله مدة ثم خلَّى عنه .

وطرح القرمطي مراكب في البحر ، وشحنها بالمقاتلة ، وسيَّرها إلى تِنَّيس وغيرها من سواحل

<sup>(</sup>١) ورد أمام هـــذا الاسـم في الهـامش بالنسختين تعريف به ، نصه :

<sup>«</sup> أبو الهيجا » هو عبد الله بن على بن المنجا ، أحد أصحاب أبى على الحسين بن أحمد بن الحسين بن بهرام القرمطى المنعوت بالأعصم، وكان يرجع اليه لرأيه وسياسته ، واستخلفه على دمشق حين رحل الى الأحساء بعد انهزامه من أبى محمود ابراهيم بن جعفر الكتامى ، فقصده ظالم بن موهوب العقيل من بعلبك بمراسلة ، فاستأمن الى ظالم عددة من أصحاب أبى الهيجا لمنعه عنهم العطاء وقلة ماله ، فأسره ظالم يوم السبت لعشر خلون من رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، وجهدره أبو محمود هو وابنه في قفصين الى مصر فحبسا بها » .

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة وردت في نسخة الأصل بعد لفظى « الخليفة العباسى ، أى بعد الســطرين التاليين وهذا مكانها في نسخة (ج) وهو أنسب للمعنى والسياق .

مصر ، وجمع مَنْ قدر عليه من العرب وغيرهم ، وتأهّب للمسير إلى مصر ، هذا بعد أن كان القوامطة أولا بمخرقون بالمهدى ، ويوهمون أنه صاحب المغرب ، وأن دعوتهم إليه ، ويراسلون الإمام المنصور [٣١٠] إسماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله المهدى ، ويخرجون إلى أكابر أصحابهم أنهم من أصحابه إلى أن افتضح كذبهم بمحاربة القائد جوهر لهم ، وقتله كثيرا منهم ، وكسره القبة التي كانت لهم .

فلما نزل المعز لدين الله القاهرة عند ما قدم من المغرب وقد تيقن أخبار القرامطة كتب إلى الحسن بن أحمد القرمطي كتابا عنوانه :

د من عبد الله ووليَّه ، وخيرته وصفيه ، معد أبي تميم المعز لدين الله ، أمير المؤمنين ، وملالة خير النبيين ، ونجل على أفضِل الوصيين إلى الحسن بن أحمد » :

## بسم الله الرحمن الرحيم

رسوم النطقاء ، ومذاهب الأعمة والأنبياء ، ومسالك الرسل والأوصياء ، السالف والآنف منا ، صلوات الله علينا وعلى آبائنا ، أولى الأيدى والأبصار ، فى متقدم الدهور والأكوار ، وسالف الأزمان والأعصار ، عند قيامهم بأحكام الله ، وانتصابهم لأمر الله ، الابتداء بالإعذار ، والانتهاء بالإنذار ، قبل إنفاذ الأقدار ، فى أهل الشقاق والأصار لتكون الحجة على من خالف وعصى ، والعقوبة على من باين وغوى ، حسب ما قال الله جلّ وعزّ :

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبُعَثُ رَسُولًا ﴾ [١]

و ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذَيرٌ ﴾ (٢) .

وقوله سبحانه : « قُلْ هَذِه سَبِيلَي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنَى ، وسُبْحانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينِ »(٣) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ ، السورة ١٧ ( الاسراء )

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤ ، السورة ٣٥ ( فاطر )

٣) الآية ١٠٨ ، السورة ١٢ ( يوسف )٠

« فَإِنْ آمَنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ في شِقَاق »(١).

أما بعد ، أيها الناس فإنا نحمد الله بجميع محامده ، ونجده بأحسن مماجده ، حمدا دائما أبدا ، ومجدا عاليا سرمدا ، على سبوغ نعمائه ، وحسن بلائه ، ونبتغى إليه الوسيلة بالتوفيق والمعونة على ظاعته ، والتسديد فى نصرته ، ونستكفيه ممايلة الهوى والزيغ عن قصد الهدى ، ونستزيد منه إتمام الصلوات ، وإفاضات البركات ، وطيب التحيات ، على أوليائه الماضين ، وخلفائه التالين ، منا ومن آبائنا الراشدين المهديين المنتخبين ، الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون .

أَيها الناس : « قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا »(٢) ليذكر من يذكر ، وينذر من أبصر واعتبر .

أيها الناس: إن الله جلَّ وعزَّ إذا أراد أمراً قضاه ، وإذا قضاه ، وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا أشباحا ، وأبرزنا أرواحا ، بالقدرة مالكين ، وبالقدوة قادرين ، حين لاسهاء مبنية ، ولا أرض مدحية ، ولا شمس تضيء ، ولا قمر يسرى ، ولا كوكب يجرى ، ولا ليل يجن ، ولا أفق يكن ، ولا لسان ينطق ، ولا جناح يخفق ، ولا ليل ولا نهار ، ولا فلك دوَّار ، ولا كوكب سيَّار .

فنحن أول الفكرة وآخر العمل ، بقدر مقدور ، وأمر فى القدم مبرور ، فعند تكامل الأمر وصحة العزم ، وإنشاء الله – جلَّ وعزَّ – المنشآت ، وإبداء الأمهات من الهَيُولات ، طبعنا أنوارا وظلما ، وحركة وسكونا .

وكان من حكمه السابق فى علمه ما ترون من فلك دوَّار ، وكوكب سيَّار ، وليل ونهار ، وما فى الآفاق من آثار معجزات ، وأقدار باهرات ، وما فى الأقطار من الآثار ، وما فى النفوس من الأَجناس والصور والأنواع ، من كثيف ولطيف ، وموجود ومعدوم ، وظاهر وباطن ، ومحسوس وملموس ، ودانٍ وشاسع ، وهابط وطالع .

<sup>(1)</sup> الآية ١٣٧ ، السورة ٢ ( البقرة ) ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٤، السورة ٦ ( الانعام ) .

كُلُّ ذلك لنا ومن أَجلنا ، دلالةً علينا ، وإشارةً إلينا ، يهدى به اللهُ مَنْ كان [له] لب سجيح ، ورأى صحيح ، قد سبقت له منا<sup>(٣)</sup> الحسنى ، فدان بالمعنى .

ثم إنه -جلّ وعلا - أبرز من مكنون العلم ومخزون الحكم ، آدم وحوا أبوين ذكرا وأنى ، سببا لإنشاء البشريّة ، ودلالة لإظهار القدرة القويّة ؛ وزاوج بينهما فتوالدا الأولاد ، وتكاثرت الأعداد ، ونحن ننتقل فى الأصلاب الزكيّة ، والأرحام الطاهرة المرضية ، كلما ضمنا صُلْبٌ ورَجِم أظهر منا قدرة وعلم ، وهلم جرّا إلى آخر الجدّ الأول ، والأب الأفضل ، سيد المرسلين ، وإمام النبيين ، أحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله فى كل ناد ومشهد ، فحسن آلاؤه ، وبان غناؤه ، وأباد المشركين ، وقصم الظالمين ، وأظهر الحق ، واستعمل الصدق ، وظهر بالأحديّة ، ودان بالصمدية ؛ فعندها سقطت الأصنام ، وانعقد الإسلام ، وانتشر الإيمان ، وبطل السحر والقربان ، وهربت الأوثان ، وأتى [ ٢٣٢ ] بالقرآن ، شاهدا بالحق والبرهان ، فيه خبر ما كان وما يكون إلى يوم الوقت المعلوم ، منبئا عن كتب تقدمت ، فى صحف قد تنزلت ، منبئا لكل شيء ، وهدى ورحمة ونورا وسراجا منيرا .

وكل ذلك دلالات لنا ، ومقدمات بين أيدينا ، وأسباب لإظهار أمرنا ، هدايات وآيات وشهادات ، وسعادات قدسيات ، إلاهيات أزليات ، كاثنات منشآت ، مبدئات معيدات ، فما من ناطق نطق ، ولا نبى بُعث ، ولا وصى ظهر ، إلا وقد أشار إلينا ، ولوّح بنا ، ودلّ علينا في كتابه وخطابه ، ومنار أعلامه ، ومرموز كلامه ، فيا هو موجود غير معدوم ، وظاهر وباطن ، يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى ، من الملا الأعلى ؛ فمن أغفل منكم وظاهر وباطن ، يعلمه من سمع الندا ، وشاهد ورأى ، من الملا الأعلى ؛ فمن أغفل منكم أو نسى ، أو ضل أو غوى ، فلينظر في الكتب الأولى ، والصحف المنزلة ، وليتأمل آى(٢) القرآن ، وما فيه من البيان ، وليسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم ، فقد أمر الله عز وجلً بالسؤال ، فقال :

« فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »(٤) .

<sup>(</sup>١) أضيف مابين الحاصرتين عن (ج) ، وبه يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ غير موجود في (ج) ٠

<sup>(</sup>٣) (ج) : « الى »

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٣ ، السورة ١٦ ( النحل )

وقال سبحانه وتعالى : « فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فى الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَكَلَّهُم يَحْذَرُونَ(١) » .

أَلَا تسمعون قول الله حيث يقول: « وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فَى عَقِبِهِ لَكَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢) » وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فَى عَقِبِهِ لَكَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢) . وقوله تقدست أساؤه : « ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "(٣) .

وقوله له العزة : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيه كَبُرَ على المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (٤).

ومثل ذلك فى كتاب الله تعالى جده كثير ، ولولا الإطالة لأتينا على كثير منه ومما دل به علينا ، وأنبأ به عنا ، ، قوله عز وجل :

«كَمِشْكَاةٍ فيها مَصْبَاحُ المِصْبَاحُ فَى زُجَاجَةٍ ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ ، يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ، نُورٌ على نُورٍ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "(°).

وقوله فى تفضيل الجد الفاضل والأب الكامل محمد ـ صلى الله عليه ، وعليه السلام ــ إعلاما بجليل قدرنا ، وعلو أمرنا :

« وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ »(٦) .

هذا مع ما أشار ولوَّح ، وأبان وأوضح ، في السرِّ والإعلان ، من كل مَثَلِ مضروب ، وآية وخبر وإشارة ودلالة ، حيث يقول :

« وتِلْكَ الأَمثالُ نَضرِبُها لِلنَّاسِ ومَا يَعْقِلُها إِلَّا الْعَالِمُونَ » (٧).

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٢ ، السورة ٩ ( التوبة )

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ ، السورة ٤٣ ( الزخرف ) .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٤ ، السورة ٣ ( آل عمران ) •

<sup>(</sup>٤) الآية ١٣ ، السورة ٤٢ ( الشورى ) ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٥، السورة ٢٤ ( النور ) ٠

<sup>(</sup>٦) الآيه ٨٧ ، السورة ١٥ ( الحجر ) ٠

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٣ ، السورة ٢٩ ( العنكبوت ) .

وقال سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ فَى خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ(١) ، . وقوله جل وعز :

« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّن لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ<sup>(٢)</sup> » .

فإن اعتبر معتبر ، وقام وتدبر ما في الأرض وما في الأقطار والآثار ، وما في النفس من الصور المختلفات ، والأعضاء المؤتلفات ، والآيات والعلامات ، والانفاقات والاختراعات ، والأجناس والأنواع ، وما في كون الإبداع من الصور البشرية ، والآثار العلوية ، وما يشهد به حروف المعجم ، والحساب المقوم ، وما جمعته الفرائض والسنن ، وما جمعته السنون من فصل وشهر ويوم ، وتصنيف القرآن من تحزيبه وأسباعه ، ومعانيه وأرباعه ، وموضع الشرائع المتقدمة ، والسنن المحكمة ، وما جمعته كلمة الإخلاص في تقاطيعها وحروفها وفصولها ، وما في الأرض من إقليم وجزيرة ، وبر وبحر ، وسهل وجبل ، وطول وعرض ، وفوق وتحت ، إلى ما اتفق عليه في جميع الحروف من أمهاء المدبرات السبعة النطقا ، والأوصيا والخلفا ، وما صدرت به الشرائع من فرض وسنة وحدوثة (٣) ، وما في الحساب من أحاد والخلفا ، وما صدرت به الشرائع من فرض وسنة وحدوثة (٣) ، وما في الحساب من أحاد وأفراد ، وأزواج وأعداد ، تثاليثه وترابيعه واثني عشريته وتسابيعه ، وأبواب العشرات والمئين والألوف ، وكيف تجتمع وتشتمل على مااجتمع عليه ماتقدم من شاهد عدل وقول صدق ، وحكمة والألوف ، وكيف تجتمع وتشتمل على مااجتمع عليه ماتقدم من شاهد عدل وقول صدق ، وحكمة والألوف ، وكيف تجتمع وتشتمل على مااجتمع عليه ماتقدم من شاهد عدل وقول صدق ، وحكمة وترتيب علم .

فلا إله إلا هو له الأَسماءُ الحسنى والأَمثال العلى .

﴿ وَإِنْ تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوها هِ (٤) .

« وَفَوْفَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (°).

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٠ ، السورة ٣ ( آلعمران ) ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٣ ، السورة ٤١ ( فصلت ) ٠

<sup>(</sup>٣) (ج) : « وحدوسة ، ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٤ ، السورة ١٤ ( ابراهيم ) ٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٦ ، السورة ١٢ ( يوسف ) ٠

« وَلَوْ أَنَّ مَا فَى الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ والْبَحْرُ [٣٠] يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ »(١)

وليعلم من كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد ، أنا كلمات الله الأزليات ، وأساؤه النامات ، وأنواره الشعشعانيات ، وأعلامه النيرات ، ومصابيحه البينات ، وبدائعه المنشآت ، وآياته الباهرات ، وأقداره النافذات ، لا يخرج منا أمر ، ولا يخلو منا عصر .

وإنا لكما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَينَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ (٢) .

فاستشعروا النظر فقد نقر في الناقور ، وفار التنور ، وأتى النذير بين يدى عذاب شديد ، فمن شاء فلينظر ، ومن شاء فليتدبر ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين .

وكتابنا هذا من فسطاط مصر ، وقد جثناها على قدر مقدور ، ووقت مذكور ، فلا نرفع قدمًا ولا نضع قدمًا إلا بعلم موضوع ، وحكم مجموع ، وأجل معلوم ، وأمر قد سبق ، وقضاء قد تحقق .

فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة تنالهم ، والصعقة تحل بهم ، تبادروا وتعادوا شاردين ، وجلوا عن الأهل والحريم والأولاد والرسوم ، وإنا لنار الله الموقدة ، التي تطلع على الأفئدة ، فلم أكشف لهم خبرا ، ولا قصصت لهم أثرا ، ولكنى أمرت بالنداء ، وأذنت بالأمان ، لكل باد وحاضر ، ومنافق ومشاقق ، وعاص ومارق ، ومعاند ومسابق ، ومن أظهر صفحته وأبدى لى سوءته ، فاجتمع الموافق والمخالف ، والباين والمنافق ، فقابلت الولى بالإحسان ، والمسيء بالغفران ، حتى رجع الناد والشارد ، وتساوى الفريقان ، واتفق الجمعان ، وانبسط القطوب ، وزال الشحوب ، جريا على العادة بالإحسان ، والصفح والامتنان ، والرأفة والغفران ، فتكاثرت الخيرات ، وانتشرت البركات .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ ، السورة ٣١ ( لقمان ) •

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ ، السورة ٥٨ ( المجادلة ) •

كلُّ ذلك بقدرة ربانية ، وأمرة برهانية ، فأقمت الحدود ، بالبينة والشهود ، في العرب والعبيد ، والخاص والعام ، والبادى والحاضر ، بأحكام الله ــ عزَّ وجلَّ ــ وآدابه ، وحقه وصوابه ، فالولى آمن جذل ، والعدو خائف وَجِل .

فأما أنت الغادر الخائن ، الناكث البائن ، عن هدى آبائه وأجداده ، المنسلخ عن دين أسلافه وأنداده ، والموقد لنار الفتنة ، والخارج عن الجماعة والسنة ، فلم أغفل أمرك ، ولا خنى عنى خبرُك ، ولا استتر دونى أثرك ، وإنك منى لبمنظر ومسمع ، كما قال الله جلَّ وعزَّ : ولا خنى عنى خبرُك ، ولا أسمَعُ وَأَرَى (١) ، ، « مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أَبُك بَغِيًّا (٢) .

فعرفنا على أى رأى أصلت ، وأى طريق سلكت : أما كان لك بجدك أبي سعيد أسوة ، وبعمل أبي طاهر قدوة ؟

أما نظرت في كتبهم وأخبارهم ولا قرأت وصاياهم وأشعارهم ؟ أكنت غائبا عن ديارهم وما كان من آثارهم ؟

ألم تعلم أنهم كانوا عبادا لنا أولى بأس شديد ، وعزم سديد ، وأمر رشيد وفعل حميد ، يفيض إليهم موادنا ، وينشر عليهم بركاتنا ، حتى ظهروا على الأعمال ، ودان لهم كل أمير ووال ، ولُقبو بالسادة فسادوا ، منحة منا واسها من أسائنا ، فَعَلَتْ أساؤهم ، واستعلت هممهم ، واشتد عزمهم ، فسارت إليهم وفود الآفاق ، وامتدت نحوهم الأحداق ، وخضعت لهيبتهم الأعناق ، وخيف منهم الفساد والعناد ، وأن يكونوا لبنى العباس أضداد ، فعبئت الجيوش ، وسار إليهم كل خميس بالرجال المنتجبة ، والعدد المهذبة ، والعساكر الموكبة ، فلم يلقهم وسار إليهم كل خميس بالرجال المنتجبة ، والعدد المهذبة ، والعروه ، وألحاظنا ترمقهم ، ونصرنا يلحقهم ، كما قال الله جلّ وعزّ :

« إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والَّذِينَ آمَنُوا في الحَياةِ الدُّنْيا(٤) ، « وإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ(٠) ، ، وإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ(٠) ، ، وإِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ(٠) ، ، وإِنْ حَزِبنا لهم المنصورون .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ ، السورة ٢٠ (طه) ٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨ ، السورة ١٩ ( مريم )

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « كروه » .

<sup>(</sup>٤) الآية ٥١ ، السورة ٤٠ ( غافر )

<sup>(</sup>٥) الآية ١٧٣ ، السورة ٣٧ ، ( الصافات )

فلم يزل ذلك دأبهم ، وعين الله ترمقهم ، إلى أن اختار لهم ما اختاره (١) من نقلهم من [ ٣٣ ] دار الفناء ، إلى دار البقاء ، ومن نعيم يزول إلى نعيم لايزول ، فعاشوا محمودين ، وانتقلوا مفقودين ، إلى روح ورَيْحان وجنّاتِ النعيم ، فطوبي لهم وحسن مآب .

ومع هذا فما من جزيرة فى الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حُجَجَّ ودعاة يدعون إلينا ، ويدلون علينا ، ويأخذون بيعتنا ، ويذكرون رجعتنا ، وينشرون عِلْمَنا ، وينذرون بأسنا ، ويبشرون بأيامنا ، بتصاريف اللغات واختلاف الألسن ، وفى كل جزيرة وإقليم رجال منهم يفقهون ، وعنهم يأخذون ، وهو قول الله عزَّ وجلً .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (٢) . .

وأنت عارف بذلك .

فيأم الناكث الحانث ما الذي أرداك وصدُّك ؟

أشيء شككتَ فيه ؛ أم أمر استربتَ به ، أم كنت خليا من الحكمة ، وخارجاً عن الكلمة ، فأزالك وصدَّك ، وعن السبيل ردَّك ؟ إن هي إلا فتنة لكم ومتاع إلى حين .

وأيَّمُ لله لقد كان الأعلى لجدك ، والأرفع لقدرك ، والأفضل لمجدك ، والأوسع لوفدك ، والأنضر لعودك ، والأخسر لعدرك ، الكشف عن أحوال سلفك وإن خفيت عليك ، والقفو لآثارهم وإن عميت لديك ، لتجرى على سننهم ، وتدخل فى زمرهم ، وتسلك فى مذهبهم ، أخذًا بأمورهم فى وقتهم ، وزيهم (٣) فى عصرهم ، فتكون خلفاً قَفَا سَلَفاً بجد وعزم مؤتلف ، وأمر غير مختلف .

لكن غلب الران على قلبك ، والصدى على لبك ، فأزالك عن الهدى ، وأزاغك عن البصيرة والضيا ، وأمالك عن مناهج الأوليا ، وكنت من بعدهم كما قال الله عزّ وجلّ :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ ٤ ) .

<sup>(</sup>۱) ج : « اختاره لهم ما اختاروه » ·

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ ، السورة ١٤ ( أبراهيم ) ٠

<sup>(</sup>٣) (ج) « وزمرهم » ٠

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٩ ، السورة ١٩ ( مريم ) \*

ثم لم تقنع فى انتكاسك ، وترديتك فى ارتكاسك ، وارتباكك وانعكاسك ، من خلافك الآباء ومشيك القهقرى ، والنكوص على الأعقاب ، والتسمى بالألقاب ، بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ، وعصيانك مولاك ، وجحدك ولاك ، حتى انقابت على الأدبار ، وتحملت عظيم الأوزار ، لتقيم (١) دعوةً قد درست ، ودولة قد طُمست ، إنك لمن الغاوين ، وإنك لني ضلال مبين .

أم تريد أن ترد القرون السالفة ، والأشخاص الغابرة ؟

أما قرأت كتاب السفر ، وما فيه من نص وخبر ؟

فَأَيْنَ يَذْهَبُونَ إِنْ هَى إِلا حَيَاتَكُم الدنيا ، تموتُونَ وَتَظَنُونَ أَنْكُم لَسَمْ بَمِعُوثِينَ ، «قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ،(٢) .

أما علمتِ أن المطيع آخر ولد العباس ، وآخر المترايس في الناس ؟

أَمَا تراهِم ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَة ، فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۗ (٣) ؟

فقد ضلَّ عملُك ، وخاب سعيُك ، وطلع نَحْسُك ، وغاب سعدُك(°) ، حين آثرت الحياة

<sup>(</sup>١) أمام هذا اللفظ بالهامش في النسختين: « يعنى أنه يريد اقامة دولة بني العباس بكونه أخذ منهم السلاح والمال من أبي تغلب بن حمدان، وقدم يقاتل المعز نصرة لهم ، •

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ ، السورة ٦٤ ( التغابن ) ٠

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٧و ٨ ، السورة ٦٩ ( الحاقة )

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ ، السورة ٢٢ ( **الحج** ) .

<sup>(</sup>٥) ج: « سعيك » ·

الدنيا على الآخرة ، ومال بك الهوى ، فأزالك عن الهدى ، فإن تكفر أنت ومَنْ في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد .

ثم لم يكفك ذلك - مع بلائك وطول شقائك - حتى جمعت أرجاسك وأنجاسك ، وحشدت أوباشك وأقلاسك ، وسرت قاصدا إلى دمشق وبها جعفر بن فلاح فى فئة قليلة من كتامة وزويلة ، فقتلته وقتلتهم ، - جرأة على الله وردًّا لأَمره - ، واستبحت أموالهم ، وسبيت نساءهم ، وليس بينك وبينهم تِرة ولا ثأر ، ولا حقد ولا أضرار ، فعل بنى الأصفر والترك والخزر ، ثم سرت أمامك ولم ترجع ، وأقمت على كفرك ولم تقلع ، حتى أتيت الرملة وفيها سعادة بن حيان فى زمرة قليلة وفرقة [٣٧٠] يسيرة ، فاعتزل عنك إلى يافا ، مستكفيا شرك ، وتاركا حربك ، فلم تزل ماكنا على نكنك باكرا وصابحا ، وغاديا ورائحا ، تقعد لهم بكل مقعد ، وتأخذ عليهم بكل مرصد ، وتقعدهم بكل مقصد ، كأنهم تُرك وروم وخَزَر ، لا يَنْهَكَ عن سفك الدماء دين ، ولا يردعك عهد ولا يقين ، قد استوعب من الردى حيزومك ، وانقسم على الشقاء خرطومك .

أما كان لك مذكر ، وفي بعض أفعالك مزدجر ؛ أو ما كان لك في كتاب الله عز وجل معتبر حيث يقول :

« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَكَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا »(١) ؟

فحسبك بها فعلة تلقاك يوم ورودك وحشرك حين لا مناص ، ولا لك من الله خلاص ، ولم تستقبلها ، وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها ؟

هيهات ، هيهات ، هلك الضالون ، وخسر هنالك المبطلون ، وقلَّ النصير ، وزال العشير ؛ ومن بعد ذلك تماديك في غِيَّك ، ومقامك في بغيك ، عداوة الله ولأوليائه ، وكفرا لهم وطغيانا ، وعمى وبهتانا .

أَتُراك تحسب أنك مخلَّد أم اللَّم الله واد ؟

<sup>(</sup>١) الآية ٩٣ ، السورة ٤ ( النساء ) ٠

أَم « يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ [يَأْبَى] اللهُ [إِلَّا أَنْ ] يُتِم " نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هِ(١) .

هيهات لا خلود لمذكور ، ولا مرد لمقدور ، ولا طافىء لنور ، ولا مقر لمولود ، ولا قرار لموعود ، لقد خاب منك الأمل ، وحان لك الأجل ، فإن شئت فاستعد للتوبة بابا ، وللنُقلة جلبابا ، فقد بلغ الكتاب أجله ، والوالى أمله ، وقد رفع الله قبضته عن أفواه حكمته ، ونطق من كان بالأمس صامتا ، ونهض من كان هناك خائفا ، ونحن أشباح فوق الأمر والنفس ، دون العقل وأرواح فى القدس ، نسبة ذاتية ، وآيات لدنية ، نسمع ونرى ، « مَا كُنْتَ تَدْرِى الكتابُ وَلا الإيمانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ، (٢) ، « وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ الْكِتابُ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ، (٣)

ونحن معرضون ثلاث خصال \_ والرابعة أردى لك ، وأشتى لبالك ، وما أحسبك تحصل إلا عليها \_ فاختر :

إما قدْتَ نفسك لجعفر بن فلاح ، وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيَّان ، ورد جميع ما كان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة من عقال ناقة وخطام بعير ــ وهي أسهل ما يرد عليك ــ .

وإما أن تردهم أحياء في صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم ــ ولا سبيل الك إلى ذلك ولا اقتدار ــ.

وإما سرت ومَنْ معك بغير زمام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم بما حكمت ، وأجريك على إحدى ثلاث : إما قصاص ، وإما منا بعد ؟ وإما فدى ، فعسى أن يكون تمحيصا للنوبك ، وإقالة لعثرتك .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ ، السورة ٩ ( التوبة )

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٢ ، السورة ٤٢ ( الشورى )

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٨ ، السورة ٧ ( الأعراف ) ٠

وإِن أَبيت إِلا فعل اللعين : ﴿ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ، وإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (١) » .

أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر (٢) فيها ، وقيل اخسئوا فيها ولا تكلمون ، فما أنت إلا كشجرة خبيئة اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار ، فلا سهاء تظلك ولا أرض تقلك ، ولا ليل يجنك ، ولا نهار يكنك ، ولا [علم يسترك] (٣) ، ولا فئة تنصرك ؛ قد تقطعت بكم الأسباب ، وأعجزكم الذهاب ، فأنتم كما قال الله عز وجل : « مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُلاً وِلاَ الله عن وجل : « مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُلاً وِلاَ إِلَى هَوُلاً وِلاَ إِلَى هَوُلاً وَلاَ إِلَى هَوُلاً وَلاَ إِلَى هَوُلاً وَلاَ إِلَى هَوُلاً وَلاَ الله عن وجل : « مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوُلاً وَلاَ إِلَى هَوُلاً وَلاَ إِلَى هَوُلاً وَلاَ إِلَى هَوْلاً إِلَى هَوْلاً وَلاً إِلَى هَوْلاً وَلاَ إِلَى هَوْلاً إِلَى هَوْلِهِ إِلَى هَوْلاً إِلَى هَوْلاً إِلَى هَوْلاً إِلَهُ هَوْلاً إِلَى هَوْلِينَ هَا إِلَى هَوْلاً إِلَى هَوْلاً إِلَى هَوْلاً إِلْهَا إِلَى هَوْلاً إِلَى هَوْلاً إِلَى هَوْلاً إِلَى هَا إِلَا إِلَى هَا إِلَى هَا إِلَى هَا إِلَى هَا إِلَى هَا إِلَى هَا إِلْهَا إِلَى هَا إِلَى هِا إِلَى هَا إِلَى هَا إِلَا عَلَى هَا إِلَى هَا إِلَا إِلَى هَا إِلَا إِلَى هَا إِلَى هَا إِلَى هَا إِلَى هَا إِلَا إِلَى هَا إِلَا هَا إِلَا إِلْهَا إِلَى هَا إِلْهَا إِلَى هَا إِلَا إِلْهَا إِلَى هَا إِلْهَا إِلْهَا إِلْهَا إِلْهَا إِلْهَا إِلْهَا إِلْهَا إِلَا إِلْهَا إِلْهَا إِلْهَا إِلْهَا إِلَا إِلْهَا إِلَهَا إِلَا إِلْهَا إِلْهَا إِلْهَا إِلْهَا

فلا ملجاً لكم من الله يومئذ ولا منجى منه ؛ وجنود الله في طلبك قافية ، لا تزال ذو أحقاد ، وثوار أهجاد ، ورجال أنجاد ، فلا تجد في السهاء مصعدا ، ولا في الأرض مقعدا ، ولا في البحر منهجا ، ولا في المجبال مسلكاً ، ولا إلى الهواء سلما ، ولا إلى مخلوق ملتجا .

حينئذ يفارقك أصحابك ، ويتخلى عنك أحبابك ، ويخذلك أترابك ، فتبتى وحيدًا فريدًا ، وخائفًا طريدًا ، وهائمًا شريدًا ، قد ألجمك العرق ، وكظك القلق ، وأسلمتك ذنوبك ، وخائفًا طريدًا ، وهائمًا شريدًا ، قد ألجمك العرق ، وكظك القلق ، وأسلمتك ذنوبك ، وازدراك خزيك ، « كلًا لا وزَرَ ، إلى رَبِّكُ(٥) يَوْمَثِذٍ المُسْتَقَرُ (٦)» ، « هَذَا يَوْمَ لا يَنْطِقُونَ ، وَلا يُؤْذَنَ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ »(٧) ، « وُجُوهٌ يَوْمَثِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةً أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَخَرَةُ »(٨) .

واعلم أنا لسنا بممهليك ولا مهمليك إلا ريثًا يرد [ ١٣٤] كتابك ، ونقف على فحوى

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٤و ٣٥ ، السورة ١٥ ( الحجر) ٠

<sup>(</sup>۲) ج: « تنکب »

<sup>(</sup>٣) أضيف مابين الحاصرتين عن (ج)

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤٣ ، السورة ٤ ( النساء )

<sup>(</sup>٥) بهذا اللفظ تنتهى نسخة (ج) ، وكل ماأتى بعد ذلك تنفرد به نسخة الأصل وهى نسخة وحيدة لا ثانى لها في العالم - فيما نعلم حتى الآن .

<sup>(</sup>٦) الآيتان ١٠ و ١١ ، السورة ٧٥ ( القيامة ) ٠

<sup>(</sup>٧) الآيتان ٣٤ و ٣٥ ، السورة ٧٧ ( المرسلات )

<sup>(</sup>٨) الآيتان ٤٠ ـ ٤٢ ، ، السورة ٨٠ ( عبس ) ٠

خطابك ، فانظر لنفسك يا شتى ليومك ومعادك قبل انغلاق باب التوبة ، وحلول وقت النوبة ، حطابك ، فانظر لنفسك إيمانها ، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً .

وإن كنتَ على ثقة من أمرك ، ومَهَلٍ فى أمر عصرك وعمرك ، فاستقر بمركزك ، وأربع على ضلعك ، فلينالُنَك ما نال مَنْ كان قبلك من عادٍ وثمود ، « وأَصْحَابُ الأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبعر ، كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ »(١) ، فلنأتينكم بجنودٍ لا قبل لكم بها ولنخرجنكم منها أذلة وأنتم صاغرون بأولى بأس شديد ، وعزم سديد ، أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ، بقلوب نقية ، ونفوس أبية ، يقدمهم النصر ، ويشملهم الظفر ، تمدهم ملائكة غلاظ. شداد ، لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون .

فما أنت وقومك إلا كَمَنَاخِ نَكَم ، أو كمراح غَنَم ؛ فإما نُرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ، وأنت ف القفص مصفودا ، ونتوفنيك فإلينا مرجعهم فعندها تخسر الدنيا والآخرة ، فلك هو الخسران المبين ، «فَأَنْذَرْتُكُم نَارًا تَلَظًى ، لاَ يَصْلَاهَا إِلَّالأَشْقَى الَّذِى كَذَّبَ وَتَولَى (٢) ، ، ذلك هو الخسران المبين ، «فَأَنْذَرْتُكُم نَارًا تَلَظَّى ، لاَ يَصْلَاهَا إِلَّا الأَشْقَى الَّذِى كَذَّبَ وَتَولَى (٢) ، ، ذلك هو الخسران المبين ، «فَأَنْذَرْتُكُم نَارًا تَلَظَّى ، لاَ يَصْلَاهَا إِلَّا الأَشْقَى اللَّذِى كَذَّب وَتُولًى (٢) ، ، وكأنهم يوم يَرَوْنَ ما يُوعدُونَ لم يَلبثوا إلاساعة من نهارٍ ، بلاغٌ فهل يُهْلَكُ إلا القومُ الفاسقون ، .

فليتدبر من كان ذا تدبر ، وليتفكر من كان ذا تفكر ، وليحذر يوم القبامة من الحسرة والندامة ، «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فى جَنبِ اللهِ(٣) ، ، ويا حسرتنا علىما فرطنا، ويا ليتنا نُرَدُّ فنعمل غير الذى كنا نعمل ، هيهات غلبت عليكم شقاوتكم وكنتم قوماً بوراً .

والسلام على من اتبع الهدى ، وسلم سن عواقب الردى ، وانتمى إلى الملاَّ الأعلى ، وحسبنا الله وكنى ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ونعم المولى ونعم النصير .

الحمد الله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا النبى [ الأمى ] والطيبين من عترته ، وسلم تسلياً .

فأجاب [ الحسن بن الأعصم ] بما نصه : « من الحسن بن أحمد القرمطي الأعصم :

<sup>(</sup>١) الآية ١٤، السورة ٥٠ (ق) ٠

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٤ ـ ١٦ ، السورة ٩٢ ( الليل)

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٦ ، السورة ٣٩ ( الزمر ) ٠

## بسم الله الرحمن الرحيم

وصل إلينا كتابك الذى كثر تفصيله ، وقلَّ تحصيله ، ونحن سائرون على إثره ، والسلام ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، (١) .

وسار الحسن بن أحمد القرمطى بعد ذلك إلى مصر ، فنزل بعسكره بلبيس ، وبعث إلى الصعيد بعبد الله بن عبيد الله أخى الشريف مسلم ، وانبثت سراياه فى أرض مصر ، فتأهب المعزّ وعرض عساكره فى ثالث رجب سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، وأمر بتفرقة السلاح على الرجال ، ووسّع عليهم فى الأرزاق ، وسيّر معهم الأشراف والعرب .

وسيَّر معهم المعزَّ ابنَه الأُمير عبد الله ، فسار بمظلته وبين يديه الرجال والسلاح والكراع والبنود وصناديق الأُموال والخلع ، وسيَّر معه أولادَه وجميع أهله وجمعًا من جند المصريين خلا الشريف مسلم ، فإنه أعفاد من ذلك .

وانبسطت سرية القرمطي في نواحي أسفل الأرض(٢) ، فأنفذ المعز عبده ريَّان الصقلبي في أربعة آلاف ، فأزال القرامطة عن المحلة ونواحيها وقتل وأسر .

ولنمان خلون منه قدمت سَرِيةُ القرامطة إلى الخَنْدَق ، فبرز إليهم المغاربة فهزموهم ، ثم كرُّوا على المغاربة فقتلوا منهم جماعة وأسروا ؛ وفر إليهم على بن محمد الخازن فالتحق بالقرامطة . وورد الخبر بأن عبد الله بن عبيد الله أخا مسلم أوغل فى الصعيد ، وتتل ، واستخرج الأموال ، وأسرف فى قتل المغاربة وأسرهم ، ثم كر راجعًا إلى خميم .

ولست عشرة خات منه جمع المعزُّ أولاد الإخشيدية وغيرهم من الجند واعتقلهم . وفي سلخه طيف بتسعة من القراءطة على الإبل بالبرانس ومعهم ثلاث رؤوس ؟

<sup>(</sup>١) انظر كذلك نص هذا الرد في : (على بن ظافر الازدى : الدول المنقطعة ، مخطوطة دار الكتب المصرية ، ص ٩٩ أ ) .

<sup>(</sup>٢) أي الوجه البحري ٠

وفيه سار عسكر المعزمع ابنه عبد الله فنزل جُبَّ عُمَيرة ، ونزلت عسكر القرمطى نصفين : نصف مع النعمان أخى الحسن بن أحمد الأعصم مواجهة لعبد الله بن المعز ، ونصف مع الحسن بسطح الجب .

فبعث عبدالله العساكر ، فأحاطت بالحسن بن أحمد ، وعسكر وزحف إلى النعمان فقاتله فانهزم ، وقتل من أصحابه ، وواقع [٣٤٠] الآخرون الحسن حتى كاد أن يؤخذ ، فإنهم أحاطوا به ، وصار في وسطهم ؛ فاغتنم فرجة مضى منها على وجهه ؛ ونُهب سوادُه وأخذت قبتُه (١) ، وأسر رجاله ، وأخذ من عسكره وعسكر أخيه خاق كثير ، وأخذ جماعة ممن كان مع المصريين .

ووصل الكتاب مع الطائر إلى عبدالله بن عبيدالله أخى مسلم بهزيمة القرامطة ـ وهو بالصعيد ـ ، فعد إلى الجانب الغربي . فعد إلى البانب الغربي .

<sup>(</sup>١) ورد في ورقة منفصلة بين الصفحتين شرح للقبة هذائصه : « في ورقة ملصوقة بهذا المحل بخطة مامقاله » :

كان من محاريق القرامطة القبة ، وهي أن أبا طاهر بن أبي سعيد الجنابي كانت عادته في الحرب أن يفرد طائفة من عسمكره م فرسانا ورجالة ما عن القتال ، يقفون معه ولا يقاتل ٠٠ ولا يقاتلون ، فاذا كل المقاتلة عن القتال حمل هو بنفسه في الطائفة المسبستريحة التي لم تحضر القتال ، فقاتل وقد كلوا منهزمين عنه ، فلما مات ضعفت هيبة القرامطة بعده عن . . رجالهم ، وترتيب وقوفهم – كما ذكسرنا – ، فرجعوا الى المحرقة ، وأقاموا قبة كالعمارية على جمل وقالوا: « أن النصر ينزل من هذه القبة في وقت معلوم»، وأخذوا من حب الكحل ومناللؤلؤ الكبار وجعلوه في صرة مع فحمة ومدخنة بداخل القبة ، واذا أرادوا الحمل على عسكر من يحساربوه صعد رجل منهم الى القبة ، وقدح النار في المجمرة ، وأخبر حب السكحل ، وأرى القسواد والناس بياضـــه (كذا) من بعيد وهم لا يعرفونه ، ثم يطرحه على النور ، فيفرقعفرقعة شديدة ، ويبعد من غيردخان ، فيظن القوم ذلك شيئًا ، ويحملون على أعدائهم ومعهم القبة ، ولا • • منها شيء ، ولا يُوقــــد ذلك الا عندما يقول صاحب العسكر : « قد نزل النصر ، وذلك أنه يقف مع القبة قطعة من الجيش مستريحة لا تقاتل ، وهو مستخف معهم ، وأكثر القوم يقاتلون وهم بالقبة من وراء المقاتلة ، فمن انهزم من مقاتلتهم وحل دمه وقتل فاذا أحس بأنهم قد كاوا أمر بعمل ماقلنا في القبة، وحمل بها في الطائفة المستريحة فهزم من عساه يكون ، وما زالت محرقتهم هذه يموهون بها الى أن كسرت هذه القبة في الرملة ، ثم أخذها عبدالله بن المعز خارج القاهرة ، فقلت عند ذلك مهابة القرامطة بما ذهب من قيمتهم ، وبهذا قدروا على قتل جعفر بن فلاح ، وانهـم كانوا لايسميرون بالقبة الا كمن يسير إلى أمر ممهد ، فيقولون : نزل النصر ، وتشد قلوبهم وتقوى ، فلما سارت القبة من غير معارضة حتى يكون الظفر لهم ، •

وورد كتاب الطائر إلى المعز من الأمير عبد الله ابنه بأنَّ عبد الله أخا مسلم قد أُخذ ، فأرسل المعز إلى أُخيه أبى جعفر مسلم يخبره ، فخلع على البشير .

وكانت في البرية سرية للمعز قد أخذوا الطريق على عبد الله أخى مسلم ، فوقع في أيديهم في الله الله الله الله الله أخو مسلم » فجاء إلى الأمير عبد الله ، فكتب إلى الطائر يأخذ عبد الله ، فلما جيء بالبدوى من الغد إلى الأمير عبد الله وهو في معسكره - وكان في مجلسه عبد الله بن الشويخ - فقال للأمير عبد الله :

ر ما هذا عمى عبد الله ».

فبطل القول .

وكان خبر هذا البدوى أنه كان مع عبد الله أخى مسلم بالصعيد ، وعبر معه يريد الشام ، فأراد أن يستى دوابه ، فقال له البدوى :

« ما نأمن أن يكون على الماء طلب ، فدعنى أتقدمك ، فإن لم أجد أحداً جئتك ، وإن أبطأت عليك فاعلم أنى أخذت » .

فلما وافى البدوى البئر أُخذ فقال لهم : ﴿ أَنَا عَبِدَ اللهِ أَخُو مَسَلَم ﴾ ليشغلهم عن طلبه ، فلما أبطأً البدوى على عبد الله علم أن الطلب قد أُخذوه ، فكرَّ راجعاً وعاد إلى الجانب الغربي ، وركب البحر إلى عينونا ، ومضى إلى الحجاز .

وكان هاروق على عسكر للمعز ، فرأى أصحابه عبد الله ، فأقلت منهم على فرس دهماء عربية بعد ماحط قبته وقطعها بسيفه ، فظفر هاروق بنوقه ، ووصل عبد الله إلى المدينة النبوية ، وجلس يتحدث في المسجد ، فقبل له :

« إِن الكتب قد سبقتك ، وبُذل فيك مال عظيم » .

فنهض لوقته ، وتوجه إلى الأحساء ، فاستنهض القرامطة ، فلم يكن فيهم نهضة ، فوبخهم لما رأى من عجزهم ، وقال :

« أَروني ما عندكم من القوة التي تقاومون بها صاحب مصر » .

فأُوقفوه على ما عندهم من المال والسلاح والكراع ، فاستقلُّه وقال :

« بهذا تقاومون صاحب مصر والشامات والمغرب ؟ » .

وانصرف عنهم إلى العراق ، فأتبعوه برجل يقال إنه من بنى سنبر ، فسمّه فى لبن بموضع يقال له النصيرية – على ميلين من البصرة – فقام مائتى مجلس فى ليلة ومات بموضعه ، فغُسّل وكُفن وأدخل البصرة ، فصلى عليه ودفن بها إلى أن جاء حسن بن طاهر بن أحمد فحمله إلى المدينة .

وورد الخبر بذلك إلى المعز ، فأخبر الناس بموته وموت المطيع ، فإنَّ ابنه سمَّه أيضا ، كما سمت القرامطة عبد الله أخا مسلم .

وأما أخبار القرامطة فني كتب المؤرخين من المشارقة المتعصبين على الدولة الفاطمية أن سبب الهزام الحسن بن أحمد القرمطي من عساكر المعز أن العرب لما أنكت بمسير سراياها بأرض مصر رأى المعز أن يفل عساكر القرامطة وجموعهم بمخادعة حسّان (۱) بن الجراح الطائى – أمير العرب ببلاد الشام – ، وكان قدم مع القرمطي في جمع عظم قوى به عسكر القرمطي ، فبعث المعز إلى ابن الجراح وبذل له مائة ألف دينار على أن يفل عسكر القرمطي ، فأجاب إلى ذلك ، وأن المعز استكثر المال ، فعمل دنانير من نحاس وطلاها بالذهب ، وجعلها في أكياس ، ووضع على رأس كل كيس منها دنانير يسيرة من الذهب ليغطي ما تحتها ، وشدت الأكياس وحملت إلى ثقة من ثقات ابن الجراح بعد ما كانوا استوثقوا منه وعاهدوه أنه لا يغدر بهم ، فلما وصل إليه المال تقدَّم إلى كبراء أصحابه بأن يتبعوه إذا تواقف العسكران وقامت الحرب ، فلما اشتد القتال ولى ابن الحراح منهزما واتبعه أصحابه – وكان في جمع كبير –

فلما رآه القرمطي ـ وقد انهزم تحيُّر ، فكان جهده أن قاتل بمن معه حتى تخلص ،

<sup>(</sup>١) ورد في الهامش بالأصل تعريف بهذا الرجل ، نصه :

<sup>«</sup>حسان بن علی بن مفرج بن دغفل بن حرام بن شبیب بن مسعود بن سعید بن ۰۰۰ بن بن ۲۰۰ فلت بن سلسلة بن علی و ۱۰۰ بن علقی بن حوط بن عمرو بن خالد بن معدان بن ۲۰۰ فلت بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة بن غانم بن ثور بن معن بن ۲۰۰ بن عنین بن سلامان بن ۲۰۰ بن عمرو بن الغوث بن طی ۰

وكانوا قد أحاطوا به من كل جانب ، فخشى على نفسه وانهزم ، واتبعوه ودخلوا عسكره ، فظفروا منه بنحو من (ص ٣٥ ا) ألف وخمسهائة رجل ، فأخذوهم أسرى ، وانتهبوا العسكر .

ولما كان لخمس بقين من شعبان أنفذ المعز أبا محمود إبراهيم بن جعفر إلى الشام خلف القرمطى في عسكر يقال مبلغه عشرون ألفا ، فظفر في طريقه بجماعة من أصحاب القرمطى ، فبعث بهم إلى مصر .

وسار الحسن بن أحمد القرمطى فنزل أذرعات ، وأنفذ أبا الهيجا في طائفة إلى دمشق . وبعث المعز إلى ظالم بن موهوب العُقيَلى(١) لما بلغه ما وقع بينه وبين القرمطى ، فاستماله ليكون عوناً على القرمطى ، فسار يريد بعلبك ، فوافاه الخبر بهزيمة القرمطى ونزول أبى الهيجا دمشق ، فسار القرمطى ودخل البرية يريد بلده وفي نيته العود .

وكان للحسن بن أحمد القرمطى هذا شعر ، فمنه فى أصحاب المعز لدين الله : زعمت رجال الغرب أنّى هِبتُها فدمى إذًا ما بينهم مطلول يا مصر إن لم أشتى أرضك من دم يروى ثراك ، فلا سقاك النيل ولما كان فى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ورد إسحق وجعفر الهَجَريان من القرامطة فملكا الكوفة ، وخطبا لشرف الدولة ، فانزعج الناس لذلك لما فى النفوس من هيبتهم وبأسهم ، وكان من الهيبة ما أنّ عضد الدولة بن بويه وبختيار أقطعاهم الكثير ، وكان لهم ببغداد نائب يعرف بأبى بكر بن ساهويه يتحكم تحكم الوزراء ، فقبض عليه صمصام الدولة بن عضد الدولة ، فلما ورد القرامطة الكوفة كتب إليهما صمصام الدولة أيتاطفهما ويسألهما عن سبب حركتهما ،

<sup>(</sup>١) توجد بهامش الأصل أمام هذا اللفظ اضافة نصها:

<sup>«</sup> بخطه : فبعث عضد السدولة فناخسرو الديلمى من العراق عسكرا الى الأحساء ، وبها يومئذ أبويعقوب بن أبى سعيد الجنابى ، عم الحسن بن أحمد الأعصم ، ففر أبويعقوب ، وأخذ العسكر ماكان فى الأحساء ، فقدمالاعصم منهزما من الشام فيمن بقى معه ، فانضم اليه عمه ،وساد وأوقع بالعسكر ، واستباحه قتلا ونهبا ، فقويت نفسه ، وكاتب العرب فأتوه ، وبعث رسولا الى المعز يطلب الموادعة » .

فذكرا أنَّ قبض نائبهم هو السبب فى قصدهم البلاد ، وبثاً أصحابهما فجبوا المال ، فأرسل صمصام الدولة العساكر ومعهم العرب ، فعبروا الفرات إليه وقاتلوه وأسروا ، فانجلت الوقائع بينهم وبين العساكر عن هزيمة القرامطة ، وقتل مقدمتهم فى جماعة ، وأسر عدة ، ونهب سوادهم ، فرحل من بتى منهم من الكوفة ، وتبعهم العساكر إلى القادسية فلم يدركوهم ، وزال من حينئذ بأشهم .

وفى سنة تمان وسبعين وثلاثمائة جمع شخص يُعرف بالأصفر من بنى المنفق جمعا كثيرا [وكان] بينه وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة قتل فيها مقدم القراءطة ، وانهزم أصحابه وقد قتل منهم وأسر كثير ، فسار الأصفر إلى الأحساء وقد تحصّن منه القرامطة بها ، فعدى إلى القطيف وأخذ ما كان فيها من مال وعبيد ومواشى ، وسار بها إلى البصرة(١) . . . . . . .

<sup>(</sup>١) يوجد بهامش الأصل أمام هذا اللفظ : « بياض نحو نصف صفحة ، مما يــدل على أن المؤلف كان يريد أن يضيف هنا معلومات أخرى تمــلا نصف صفحة .

ولنرجع إلى بقية أخبار المعز لدين الله أبي تميم معد الفاطمي باني القاهرة فنقول :

لما انهزم الحسن بن أحمد القرمطى خرج فى شعبان من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة الأشراف والقاضى أبو طاهر ، والفقهاء ، والشهود ، ووجود التجار ، وكثير من الرعيَّة إلى المعسكر لتهنئة الأَمير عبد الله بن المعز بالفتح ، وكان معسكره بظاهر مشتول ، فأكرمهم وأضافهم ، وانصرفوا من الغد .

وللنصف من شعبان صرف المعزُّ الحسنُ بن عبد الله عن الأَّحباس بمحمد بن أَبى طاهر الله الله عن الأَّحباس بمحمد بن أَبى طاهر القاضى ، ومحمد بن إقريطش ضمانا بأَلف أَلف درهم وخمسمائة أَلف درهم في كل سنة ، تُدفع إلى المستحقين حقوقهم ، ويُحمل الباقى إلى بيت المال .

وطيف بأربين رأساً جيء بها من الصعيد من أصحاب أخي مسلم .

وفى أول شهر رمضان دخل الأمير عبد الله بعساكره إلى القاهرة \_ بعد فراغه من قتال القرامطة \_ بالأسارى والرؤوس \_ وهو بمظلته \_ فجلس له أبوه المعز في القبة على باب قصره لينظره ، فلما عاين الأمير عبد الله مجلس أبيه المعز ترجل وقبل الأرض ، ونزل أهل العسكر كلهم بنزوله ، ومشى إلى القصر والناس معه مشاة .

وورد الخبر بدخول أبى محمود إلى الرملة بغير قتال ، وأنه استأمن إليه جماعة من عسكر القرامطة .

وفيه قبض المعز على جماعة من السعاة والعيَّارين الذين يؤذون الناس وسجنهم .

ووانى رسول ملك ( ٣٥ ب ) الروم برسالة ، فاجتمع الناس للنظر إليه ، وجلس له المعز على السرير الذهب ، فدخل إليه ، وقبل الأرض مرارًا ، وأذن له بالجلوس على وسادة ، وكان على بن الحسين \_ قاضى أذَنة \_ حاضرًا فقال :

« يا أمير المؤمنين صلى الله عليك ، هذا ـ وأشار إلى الرسول ـ آفة على الإسلام ، والمؤذى المسلمين والأسارى » .

فنظر إليه المعز منكرًا عليه وأخرج ؛ وتكلم الرسول في الهدنة ، وأخذ المعز كتابه ، وأنزل في دار .

وفيه أطلق المعز طنجمية (؟) ، وهم عشرة لكل واحد ثمانمائة رباعي ذهبًا ، وزنها مائتي مثقال . ووردت الأخبار بأن القرمطي فرّ على وجهه ، وتمزقت عساكره ، فلم يفلحوا إلى اليوم . وطيف بأساري من القرامطة على الإبل بالبرانس ، وعلتهم ألف وثلاثمائة ، مقدمهم مفلح المنجمي ببرنس كبير على جمل بثوب مشهر مكتوب على ظهره اسمه وما عمل ، وخلفه جماعة من وجوه القرامطة ، وبين أيديهم الرؤوس على الحراب وعلتها آلاف ، وكان يومًا عظياً واجتماعاً كثيرًا ؛ فلما فرغوا من التطواف أعتقلوا بالقاهرة .

وفيه خرج المعز على فرس ، وقد اجتمع الناس من الأشراف والقواد والعمال والكتاب والمغاربة ، فوقفوا بين يديه ، فقال لهم :

وقد أنعم الله \_ عز وجل \_ وتفضّل وخوّل ، ومكّن ، ونريد الحج وزيارة قبر جدى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ والجهاد ، فايش يقصر عن هذا ؟ إن قلتُ ليس عندى مال ، إنى لكاذب ؛ وإن قلتُ ليس عندى رجال ، إنى لكاذب ؛ وإن قلتُ ليس عندى رجال ، إنى لكاذب ؛ اللهم أعنى بنية أقوى من نيتى » .

وفيه خرج الأمر بقتل الأسارى الذين في الاعتقال ، فقتلوا عن آخرهم ، وحُفرت لهم أخاديد ودفنوا ، فلما بلغ المعز ذلك قال :

«والله ما أمرت بقتلهم ، ولقد أمرت بإطلاقهم ، ويُدفع لكل منهم ثلاثة دنانير » . واغتم لذلك وتصدّق وأعتق .

وورد الخبر بقتل على بن أحمد العقيقى من الأشراف ، وابنه ذا من يح (كذا) الحسينى وأن البادية قتلهم بالصعيد ، وكانوا من أصحاب أخى مسلم .

وفيه قبض أبو إساعيل الرسى على ابنه على بن إبراهيم ، وأخبر المعز ، فقال له المعز : « يكون عندك محتفظ به » ، وكان أيضا من أصحاب أخى مسلم الذين ظاهروا مع القرمطى .

وبعث أبو محمود بعمال الشام ، فجاسوا فى بستان الإخشيد بالقاهرة . وفى يوم عيد الفطر ركب المعز وصلى بالناس على رسمه وخطب .

وقيه ورد الخبر بدخول أبي محمود إبراهيم بن جعفر إلى دمشق، وتمكّن سلطانه بها وقوته، وأنه قبض على جماعة أبي الهيجاء القرمطي وابنه ، واستأمن إليه جماعة من الإخشيدية والكافورية ، وأخذ محمد بن أحمد بن سهل النابلسي ، وسيّره مع الجماعة إلى المعز .

وكان من خبر أبى محمود إبراهيم بن جعفر أنه سار من الرملة ، ونزل على أذرعات ، وقد سار ظالم بن موهوب العُقيلى نحو دمشق بمراسلة أبى محمود ليتفقا على أبى الهيجاء القرمطى ، وكان أبو الهيجاء بن منجا القرمطى بدمشق فى نحو الألنى رجل ، وقد طلب منه الجند مالا ، فقال : « ما معى مال » ، ووافى ظالم بن موهوب العقيلى عقبة دمر ، فخرج إليه أبو الهيجاء وابنه بمن معه ، ففر عدة من الجند ، ولحقوا بظالم مستأمنين إليه ، فقوى بم ، وسار بهم فأحاط بأبى الهيجاء ، فلم يقدر على الفرار ، فأخده وابنه ، بعد أن وقعت فيه ضربة ، وانقلب العسكر كله مع ظالم ، فملك دمشق لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وستين ، فحبس أبا الهيجاء وابنه ، وقبض على جماعة من أصحابه ، وأخذ أموالهم .

ثم إنه طلب شيخاً من أهل الرملة يقال له أبو بكر محمد بن أحمد النابلسي - كان يرى قتال المغاربة وبغضهم ويرى أن ذلك واجب - ويقول: « لو أن معى عشرة أسهم لرميت تسعة في المغاربة وواحداً في الروم » .

وكان الحسن بن أحمد القرمطى لما انهزم عن مصر ، سار أبو بكر النابلسى إلى دمشق ، فأخذه ظالم بن موهوب وحبسه ، ونزل أبو محمود على دمشق لنمانٍ بقين من رمضان ، فتلقاه ظالم ، فأنس به أبو محمود ، فأخرج إليه أبا الهيجاء بن منجا القرمطى وابنه وأبا بكر بن النابلسي ، فعمل لكل واحد منهم (١٣٦) قفصا من خسب ، وحملهم إلى مصر ، فدخلوا إلى القاهرة في شوال ، فطيف بهم على الإبل بالبرانس والقيود ، وابن النابلسي ببرنس على جمل وهو مقيد ، والناس يسبونه ويشتمونه ويجرون برجله من فوق الجمل .

وكان معهم بضع وعشرون رجلا من القرامطة على الإبل ، فلما فرغوا من التطواف ، وكان معهم بضع وعشرون رجلا من القرامطة إلى الاعتقال ، وسيق ابن النابلسي إلى القصر ، فعدل بأبي الهيجا وابنه وبقية القرامطة إلى الاعتقال ، وسيق ابن النابلسي إلى المنظر ليسلخ ، فلما علم بذلك رمى بنفسه على حجارة ليموت ، فرد على الجمل ، فعاد ورمى نفسه ثانيا ، فرد وشد وأسرع به إلى المنظر ، فسلخ وحُشى جلده تبنا ، ونصبت جثته وجلده على الخشب عند المنظر .

وأقام أبو محمود بدمشق وهي مضطربة قد كثر فيها الغوغاء وحُمَّال السلاح ، وعظم النهب في القرى ، وأُخذت القوافل ، فلم يقدر أبو محمود على ضبط. أصحابه لقلة ماله ، فلم يكونوا يفكرون فيه ولا يرجعون عن شيء ينهاهم عنه ، وأخذوا في النهب ، وظالم بن موهوب يأخذ أموال السلطان من البلد ولا يدفع إلى أبي محمود شيئاً منها ، ويحتج أنه أخذ البلد من أبي الهيجاء وسار إليه مكاتبة المعزِّله .

هذا وكلَّ من الفريقين يخاف الآخر ، وقد علم ظالم أن أهل دمشق تكره المخاربة ، فكان يدارى الأَمر ، وكثر قطع المغاربة للطريق ، فامتنع الناس من الذهاب والمجيء ، وهرب أهل القرى إلى المدينة ، وأوحش ظاهر البلد ، فوقع بين المغاربة وبين أهل البلد الحرب [أياما] كثيرة ، قام فيها ظالم مع أهل البلد وقاتل المغاربة ، فانهزم وسار إلى بعلبك ، ووقع الحريق في البلد ، واشتدَّ القتالُ ، فخرج وجوه أهل البلد إلى أبى محمود ولطفوا به ، فقال لهم :

« ما نزلت لقتالكم ، وإنما نزلت لأرد هؤلاء الكلاب عنكم » \_ يعني أصحابه \_ .

ففرح الناس واستبشروا وجاءوا إلى خيمته ، واختلطت الرعية بأصحابه ، وزال عنهم الخوف ، ودخل المغاربة فيا يحتاجون إليه ، فولى أبو محمود الشرطة لرجلين : أحدهما مغربى ، والآخر من الإخشيدية ، فدخلا فى جمع عظيم إلى المدينة بالزمر ، فجلسوا فى الشرطة ، وكان يطوف لهم طَوْفٌ فى الليل ، ومع ذلك فلم ينكسر حُمَّال السلاح ممن يطلب الفتنة ، فرهب يطوف لهم طَوْفٌ فى الليل ، ومع ذلك فلم ينكسر حُمَّال السلاح ممن يطلب الفتنة ، فرهب أبو محمود على مشايخ البلد وتهددهم ، فثار أهل الشر من الدماشقة ، ورأس الشُطَّار فيهم ابن الماورد بسبب منازعة أهل البلد مع مغربى بسبب صبى ، فأراد المغربي أخذه ، فرفع البلدى السيف وقتل المغربي فى السوق ، فعادت الفتنة ، وشهروا السلاح ، فاضطرب البلد ، وغلقت السيف وقتل المغربي فى السوق ، فعادت الفتنة ، وشهروا السلاح ، فاضطرب البلد ، وغلقت

الأسواق ، ودار العسكر من جهة المقتول ، وصاح الناس في البلد بالنفير ، وكَبُروا على الأسطحة ، وخرج ابن الماورد في جماعة ، فاشتد القتال بين الفريقين ، وألتي المغاربة النار في الدور ، فخرج وجوه البلد ومشايخهم إلى أبي محمود ، وما زالوا به حتى بعث إلى العسكر وقد كادوا يغلبون أهل البلد ـ فكفهم عن القتال ؛ وكان ذلك في آخر ذي الحجة ، فسكن الأمر ، وخرج الناس إلى أبي محمود ، ودخل صاحب الشرطة المغربي ، إلا أن أهل الغوطة كانوا قد أووا إلى البلد خوفاً من النهب ، وكان فيهم ذُعَّار ، وفي المدينة قوم من أهل الشر ، فاجتمعوا يأخذون المستضعفين ، ويجبون مستغلات الأسواق ، ويكبسون المواضع وينتهبونها ، فحسنت أحوالهم ، وكانوا يكرهون تمكن السلطان ، فهلك لذلك كثير من الناس .

ومَرَّ صاحب الشرطة فى الليل ـ وهو يطوف البلد ـ برجل معه سيف ، فأُخذه وقتله ، فأُصبح أهل الشر وقد خشوا من تنديد (؟) السلطان لهم ، فثاروا بالسلاح إلى صاحب الشَّرْطَة ، ففرَّ منهم هو وأصحابه إلى محسكرهم ، وصعد العامة إلى المآذن ، فصيحوا :

« النفير إلى الجامع » .

فثار الناس بالسلاح ، وركب عسكر أبي محمود وطرحوا النار فيا بتى ، واشتد القتال ، وكثر القتل والحريق ، وعظم الخوف على البلد ، وعلا الضجيج ، وذلك لثلاث خلون من المحرم سنة أربع وستين

فبات الناس على ذلك ، وأصبحوا وقد اشتدت الحرب وقويت الدماشقة ونشأ فيهم من أهل الشر غلام يقال له ابن شرارة ( ٣٦ س ) وقد ترأس ، وآخر يقال له ابن بوشرات وابن المغنية ، وقُسم لكل واحد منهم حزب بأعلام وأبواق ، فأظهرت المغاربة قوتها وبذاوا سيوفهم في كل من قدروا عليه من الرعية عمن وجدوه بظاهر البلد.

واستمر القتال أكثر المحرم ، فخرج قوم المستورين إلى أبى محمود وما زالوا به حتى أجابهم إلى الصلح ، وصرف صاحبي شرطته ، وولى أبا الثريا – من بانياس – أميرا كان على الأكراد، فعبر البلد أول صفر وقد أكمن له عدَّة من أهل الشر، فداروا به ، ووضعوا السلاح في أصحابه ، فقتل من أصحابه ، وانهزم إلى أبي محمود ، فركب العسكر وأخذوا كثيرا من

الناس ، ووقع النفير في البلد ، واستمر القتال بين الفريقين صفر وربيع الأول ، ثم وقع الصلح في أثناء ربيع الآخر .

وولى محمود جَيْش بنَ الصمصامةِ البلدَ ، فأقام أياما ؛ ثم إن الناس ثاروا وقتلوا عدة من المغاربة ، وساروا يريدون جيشا ، ففر منهم ، ونهبوا ما كان له ، فعادت الحرب وطرح النار في المواضع .

وأمر أبو محمود بنان تقصد أهل الشر دون غيرهم من الناس ، غير أن الرعية كانت تقاتل معهم ، فاشتد القتال إلى أول جمادى الأولى ، ونصبوا الحرب يوما بعد يوم من بكرة النهار إلى آخره ، والبلد ممتنع فى جميع هذه الحروب ، والقتال من ظاهره ، ومعظمه على باب كيسان إلى باب شرق ، وباب الصغير إلى باب الجابية .

وكان عسكر أبي محمود من المغاربة عشرة آلاف سوى من تبعهم من غيرهم ومن حضروا من الساحل ، فكانت الحرب مستمرة ، تارة تظهر المغاربة على الدماشقة ، وتارة تهزم الدماشقة المغاربة ، وكانت المغاربة لا تظفر بأحد إلا قطعوا رأسه ، فقتلوا خلقاً كثيراً .

وخلت الغوطة بحيث لم يبق فيها أحد ، وانحصر البلد فلم يقو واحد يدخل إليه بشيء البتة ، فغلت الأسعار ، وبطل البيع والشراء ، وقطع المائد عن البلد ، فعدم الناس القنى والحمامات ، فكانت الأسواق مغلقة ، والنساء جلوس على الطرق ، والرجال تصيح : والنفير بن فساءت حال كثير من الناس في هذه الفتنة ، وماتوا على الطرق من القر والبرد ، وهم مع ذلك مجتهدون في القتال ، ونصبوا العرادات على أبواب البلد ، فلم تبطل الحرب يوما من الأبام ، وفي الليل تُضرب الأبواق فيثور الناس من فرشهم ، ويسيرون بالمشاعل فيقيمون إلى الصباح .

فلما تفاقم الأمر ، واشتد البلاء ، وقوى أهل الشر من أهل البلد ، وأكلوا أموال الناس ، كتب مشايخ البلد إلى محمود في الصلح ، وأحضروا ابن الماورد وابن شرارة وزجروهم ، وانصرفوا على أن أحداً لا يعارض السلطان في البلد ، وقد فتح المسلمون المصاحف ، والنصارى الإنجيل ، واليهود التوراة ، واجتمعوا بالجامع ، وضجوا بالدعاء ، وداروا المدينة \_ وهي منشورة على رؤوسهم \_ .

وبلغ المعزَّ ما وقع بدمشق من الحروب ، وما صارت إليه من الخراب ، فكتب إلى ريَّان الخادم \_ وهو بطرابلس - أن يسير إلى دمشق ، وينظر فى أمر الرعية ، ويصرف أبا محمود عن البلد ؛ فقدم ريَّانُ إلى دمشق ، وأمر أبا محمود بالرحيل ، فسار فى عدد قليل من عسكره ، وتأخَّر أكثرهم مع ريَّان ، ونزل أبو محمود فى الرملة ، وورد عليه كتاب المعز يوبخه ؛ وكان صرف أبى محمود عن دمشق فى شعبان سنة أربع وستين .

هذا ما كآن من خبر دمشق .

وأما القاهرة فإنَّه طيف [فيها] في ذي القعدة سنة ثلاث وستين بنيف وأربعين رأساً جيء مها من الصعيد .

وفی ذی الحجة نودی آن لا تلبس امرآة سراویل کبارا<sup>(۱)</sup> ، ووجد سراویل فیه خمس شقاق ، وآخر قطع من ثمانی شقاق دبیتی<sup>(۲)</sup> .

وفيه هلك رسول ملك الروم ، فسيره المعز في تابوت إلى بلد الروم .

وركب المعز لكسر الخليج .

وفيها منع المعز من وقود النيران ليلة النيروز في السكك [و] من صَبُّ الماء يوم النوروز<sup>(٣)</sup>. وكثر الإرجاف بمسير الروم إلى أنطاكية .

وفي يوم عرفة نصبت الشمسة في القصر .

<sup>(</sup>۱) الأصل: «كبيرا» •

 <sup>(</sup>۲) نسبة الى دبيق احدى المدن المشهورة بصناعة النسيج في مصر في العصر الاسلامي ،
 راجع الخطط للمقريزي \*

<sup>(</sup>٣) نقل المقريزى هـذا النص بكلماته في كتابه (الخطط ، ٢٠، ص ٣١) ونسبه الى الحسن ابن زولاق ، والنوروز أو النيروز كلمة فارسية معناها اليوم الجديد ، وعيد النوروز هو عيد أول السنة القبطية ، وكان الاقباط يحتفلون به قديما ، وظلوا يحتفلون به في العصر الاسلامي في أول يوم من شهر توت وهو أول شهور السنة القبطية ، وكان من عادة الأقباط في الاحتفال بهذا العيد أن يشربوا الخمر ويتراشوا بالماء وبالخمر في الطرقات ، أنظر تفصيل الحديث عن عيد النوروز في نفس المرجع ، ص ٣٠ - ٣٣ ، وانظر كذلك مايلي هنا في حوادث سنة ٣٦٤ هـ .

وصلًى المعز صلاة العيد ، وخطب على الرسم الذى تقدم ذكره ، وانصرف إلى ( ٣٧ أ ) القصر ، فأطعم على الناس .

وانتهت زيادة ماء النيل إلى سبع عشرة ذراعاً ، وجرى الرسم فى الجائزة والخلع والحملان لابن أبى الردَّاد (١) على العادة .

وفيها حدث وباءٌ بمصر فمات خلق كثير .

ومات القاضي أبو حنيفة النعمان (٢) بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون .

ويعتبر الفيضان خطرا اذا زاد عن الرقم الثاني ٠

وكانت النصارى تتولى قياس النيل منه الفتح العربى الى زمن الخليفة المتوكل ، فعزلهم واحتار رجلا مسلما صالحا يسمى عبد الله بن عبد السلام بن أبى الرداد المؤدب ، وأجرى عليه سليمان بن وهب صاحب خراج مصر يومئذ سبعة دنانير في كل شهر ، وبقيت هذه الوظيفة في نسل هذا الرجل « ابن أبى الرداد » حتى القرن التاسع الهجرى ، كما يقرر ذلك السيوطى في حسن المحاضرة ، والقسريزى في الخطط ، والقلقشندى في صبع الأعشى • انظر كهذك (الاحتفال بوفاء النيل في مصر الاسلامية ) فصل من كتاب ( دراسات في التاريخ الاسهال للدكتور جمال الدين الشيال ، بيروت ، ١٩٦٥ ، ص ٧٨ - ٨٤)

(٢) فى الاصل: "القاضى أبو حنيفة محمد بن النعمان بن محمد النه ، وهو غير صحيح ، فهو القاضى أبو حنيفة النعمان ، ولم يكن محمد من اسمائه ، بل محمد ابنه ، وقسد اختلفت المراجع فى ذكر سنة ولادته ، والمرجع أنه ولد فى العشر الأخير من القرن الثالث وتوفى سنة ٣٦٣ بالقاهرة ، ويعرف فى تاريخ الدعوة الفاطمية باسم القاضى النعمان تعييزا له عن سميه ابى حنيفة النعمان صاحب المذهب السنى المعروف ، وكان فقيها كبيرا واتصل بخلفاء الفاطميين منذ قيام الدولة ، وأتى الى مصر صحبة المعز وولى بها القضاء مشاركة مع أبى الطاهر الذهلي الذى كان يلى القضاء قبل الفتح الفاطمى ، وكان النعمان فقيه الشيعة الأكبر وهو الذى دون الفقه الشيعى الاسماعيلي فى كتب كثيرة أهمها كتاب « دعائم الاسلام » الذى نشره أخيرا فى القاهرة الصف على فيظى ، ولازال هذا الكتاب عمدة طائفة البهرة بالهند ،

وقد نبغ من أسرة بنى النعمان عدد كبير من العلماء والفقهاء تولوا جميعا القضاء ، وتولى بعضهم الدعوة بالقاهرة وتركوا أثرا كبيرا فى الحياة العقلية بمصر فى العصر الفاطمى قرابة قرن من الزمان ، ولاستيفاء ترجمة القاضى النعمان وأسرته راجع : ( مقدمة آصف على فيظى لكتاب دعائم الاسلام ، القاهرة ١٩٥١ ) و ( محمد كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية ، القاهرة ( A. A. Fyzee : Qidi an-Nu'man, The Fatim'd Judye and author. J.R.A.S. ) و 1904 . P. I-32),

و (ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة ، نشر محمد كامل حسين ) و ( الكسندي : الولاة و الغضاة ) و ( ابن و الغضاة ) و ( ابن و الغضاة ) و ( ابن حجر : رفع الأصر خلكان : وفيات الأعيان ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج ٤ و ( ابن حجر : رفع الأصر عن قضاة مصر ، النسخة الخطية بدار الكتب ) و ( المنسخة الخطية بدار الكتب ) و ( المنسخة الخطية بدار الكتب )

<sup>(</sup>۱) كان المتفق عليه في تاريخ مصر الاسلامية أن يحتفل بوفاء النيل أذا بلغ الفيضان ستة عشر أوسبعة عشر ذراعا ، ويعتبر النيل مقصرا أذا قل عن الرقم الأول ·

ثم دخلت سنة أربع وستين وثلاثمائة

والخليفة أمير المؤمنين المعز لدين الله معد .

والخراج ووجوه الأموال إلى يعقوب بن كِلُّس وعُسْلوج .

والقاضي أبو طاهر محمد بن أحمد .

والشرطة السفلي إلى جبر بن القاسم .

والشرطة العليا إلى جبر المسالمي .

وصاحب المظلَّة شفيع الخادم الصقابي .

والطبيب موسى بن العازار .

وإمام الجمعة عبد السميع بن عمر العباسي .

وصاحب بيت المال محمد بن الحسين بن مهذب .

وإمام الخَبْس الحسن بن موسى الخيَّاط. .

والمحتسب عبد الله بن ذلال .

وفى المحرم قدم أفلح الناشب من برقة ، فخرج إليه بالجيزة وجُوه الدولة والقاضى والرعية وأنزل عكان .

وورد الخبر بخلع نفسه وبيعة أبنه الطائع .

وأطلق أبو الهيجاء بن منجا القرمطى وابنه ، وخُلع عليه وحُمل ، وأطلق معه بضعة عشر من القرامطة .

وَلَسْتُ بَقِينَ مِنْ رَبِيعِ الآخِرِ تُوفِيتُ أَمُ المَّخِرِ .

وفي جمادى الأُولى أطلق المعزُّ الجائزة لوفد الحجاز من الأََشراف وغيرهم ، ومبلغها أَربعمائة المعائة المعائد من المُّن المُن المُ

وقلًد أبا الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الحسيني الكرفي قضاء الشامات ، ودار الضرب ، والحسبة ، وحُمل على بغلة وبرذون ومعه ثلاثة عشر تخت ، وستة آلاف درهم ، وكُتب له سجل .

وضُمَّنَ أَبُو عبد الله الحسن بن إبراهيم الرسى ، وأبو طاهر سهل بن قمامة خراجَ الأشمونين وحربها ، وخُلع عليهما ، وسارا بالبنود والطبول .

وضُمَّن أَبُو الحسن على بن عمر العدَّاس كورة بوصير وأعمالها ، وخُلع عليه وحُمل ، وسار بالبنود والطبول .

واعتل الأميرُ عبد الله بن المعز ، ومات لسبع بقين منه ... بعد جدته بتسعة عشر يوماً ... فجلس المعز للعزاء ، ودخل الناس بغير عمائم ، وفيهم من شوَّه نفسه وأظهر الجزع الشديد ، فكان المعز يسكنهم ويقول :

و اتقوا الله ، وارجعو إلى الله ، .

وغُلِّقتِ الأَسواق ، ثم جلس الناس بزيهم ، ومنهم قيام ، فأمر القاضى محمدُ بن النعمان بغسله ، والمعز يتحدث ، ويسأَل عن آى من القرآن ، وعن معانيها ، لأَن القراء كانوا يقرءون ، ووصف ابنه عبد الله بالفضل والبر ، فقال له أبو جعفر مسلم :

و أعوذ بالله من فقد الولد البار ،

فقال له المز:

و فما تقول في الولد العاق والأنخ العاق ؟ و \_ يعرض له بابنه جعفر وبأنحيه عبد الله وكونهما مع القرامطة \_ .

فقال له أبو جعفر مسلم :

﴿ إِذَا بِلِيتُ بِالْوَلِدُ الْعَاقُ وَالْأَخِ الْعَاقُ كَانَ فِي اللَّهِ وَفِي بِقَاءَ مُولَانًا منهما عِوضٌ .

فقال له المعز: « لا صان الله من لا يصونك ، ولا أكرم من لا يكرمك ، ولا أعزّ من لا يعزك ، ولا أجلّ من لا يجلك ،

فقام أبو جعفر وقبَّل الأرض هو وجماعةُ من في المجلس ، وشكروه على قوله .

ثم خرجَ تابوت عبد الله ، وحوله أهل الدولة بالصراخ والبكاء ، فصلى عليه المعز ، ودخل معه حتى واراه فى القصر .

وفى جمادى الآخرة ورد الخبر بموت عبد الله أخى مسلم بظاهر البصرة \_ كما تقدَّم \_ ، وبموت المطيع ببغداد ، وأن موته كان فى المحرم ، وأن ابنه الطائع سمَّه ، وأن فتنة وقعت ببغداد بين الترك والديلم ، وبين الرعية والشيعة ، وغلا السعر ، ونُهبت الأسواق والدور ، وأن أبا تغلب بن حمدان رحل إلى بغداد متوسطًا بين الطائع وبختيار .

وفيه سار نصير الخادم الصقلبي عبد المعز \_ إلى الشام في عسكر كثير ، ودخل بيروت .

وفي أول رجب أصلح جسر القسطاط ، ومُنع الناس من ركوبه ، وقد كان أقام منين (١) معطلاً .

وركب المعز إلى المقس ، وسار على شط النيل ، ومعه أبو طاهر القاضي يحدثه ، حتى عبر الجسر إلى الجزيرة ، فمضى إلى المختار .

وفيه وردت رؤوس من المغرب عدتها ثلاثة آلاف ، فطيف بها ، وذلك أن خلف بن جبر صعد في بنى هواس (٣٧ب) إلى قلعه منيعة ، فاجتمع عليه كثير من البربر ، فزحف إليه يوسف ابن زَيْرى ، فكانت بينه وبينهم حروب عظيمة قُتل فيها خلائق كثيرة حتى أخذ القلعة في عاشر شعبان ، ففر خلف ، وقتل بها آلافًا كثيرة ، بعث منها سبعة آلاف رأس إلى القيروان ، فطيف بها ، ثم حُمل منها إلى مصر بها ذكر .

وفيه وقع الجدرى فى كثير من الناس ، وأقام شهوراً .

وكانت وقعة مع الروم بطرابلس.

وفي شعبان وصل أفتكين بعسكر من الأتراك إلى دمشق ، وورد كتابه على المعز وهو يستأذن في المسير ، فشاور المعز أبا جعفر مسلم ، فقال :

<sup>(</sup>١) الأصل: سنينا ٠

« هم قوم غدر ، فإن تأذن لهم غلبوا على دمشق » . فشرع المعز في تعبئة العساكر وإنفاذها لقتاله .

وكان من خبر أفتكين أن الديلم والأتراك اختلفوا ببغداد ، فأراد عز الدولة أبو منصور بختيار بن معز الدولة أبى الحسين أحمد بن بُويّه الديلمى سلطان العراق أن يقبض على سُبكْتِكين التركى ، وكانت الأتراك تتعصّب معه وهم فى أربعة آلاف هو أميرهم ، فغلبوا بختيار وخرج عن بغداد ، وغلب سبكتكين التركى عليها ، وكان فى قوةٍ من المال والسلاح والرجال ، فلم تطل مدته بعد غلبته على بغداد وهلك ، فاستخلف من بعده على الأتراك أفتكين الشرابي مولى معز الدولة بن بُويّه ، وكان شجاعاً ثابتًا فى الحرب ، فسار بالأتراك من بغداد لحرب الديلم ، فجرى بينهم قتال عظم .

وقاتل أفتكين حتى تفرق مَنْ حوله إلا يسيرًا ، وانهزم صاحب رايته ، فلحقه وضربه باللّت (۱) وأخذها من يده ، وحمل على الديلم فقتل منهم كثيراً باللتوت ، ثم حمل عليهم الديلم فانهزموا وأفتكين في نحوا الأربعمائة من الأتراك ، فأخذ على الفرات حتى نزل الرحبة ، ثم أخذ في البر وقد أظهر من المهابة ما لم يتجاسر العرب على نهبه ، فنزل جوشية من قرى الشام ، فجمع له ظالم بن موهوب العقيلي – وهو حينه على بعلبك – مَنْ قدر عليه من العرب ، وأنفذ إلى أي محمود قبل أن يسير عن دمشق يطلب منه عسكراً ، فأنفذ إليه جماعة ، وخرج يريد أفتكين – وهوق ألفين – فسار يريد جوشية .

وبعث أبو المعالى ابن حمدان بشارة الخادم من حمص فى ثلاثمائة رجل إلى جوشية مددًا لأَفتكين على ظالم ، فبعث بشارة إلى ظالم فصرفه عن محاربة أَفتكين وعاد إلى بعلبك ، وسار بشارة بأفتكين ، فنزل بأَفتكين بظاهر حمص ، ووعده عن مولاه أبى المعالى بكل جميل ، وحمل إليه أبو المعالى وأكرمه ، فسار إلى أبى المعالى ، فأجلسه على كرسى .

وسأَله أَفتكين أَن يوليه كَفْر طاب ويكون تبعًا له ، فما هو إلا أَن ورد عليه رسول بن الماورد الشاطر من دمشق بأن يسير إلى دمشق ، وأنه يخرج إليه بأهل البلد ، ويقاتلوا عسكر المغاربة ، ويملكوه عليهم ، فوقع ذلك منه بموقع ، فبعث إلى أبي حمدان يقول :

<sup>(</sup>۱) اللت ( والجمع لتون ) لنا فارسى معناه القدوم أو الغاس الكبيرة ٠

« إنى نظرت فى الذى وليتنى فإذا هو لا يقوم بمن معى من الغلمان ، وإنى أريد أن أرجع إلى بغداد » .

فقال:

« افعل ما تراه » .

فسار كأنه يريد أن يأخذ طريق البرية إلى بغداد ، وأخذ نحو دمشق ، وقد نزل ريًان عليها ، وجاءته أخبار طرابلس : بأن العدو قد خرج ، ونحن نخاف على البلد أن يؤخذ ، فانزعج وخاف على طرابلس ، وإذا بالخبر ورد عليه بأن أفتكين قد توجّه نحوه بموافقة أهل البلد ، فعرض عساكره ، وبرز يريد عقبة دَمر

وأصبح أفتكين على ثنية العقاب ، ولم يعلم بأن ريّان الخادم قد ارتحل عن البلد بجميع أصحابه حتى لم يبقَ منهم أحد ، فوصل إلى البلد وقد أجهده وأصحابه التعبُ لأيام بقيت من شعبان .

ونزل بظاهر البلد، فخرج الناس إليه، واستبشروا به، وسألوه أن يملكهم ويزيل المصريين ويكفّ عن الأحداث (١)، فأجابهم، واستحلفهم على الطاعة والمساعدة، وحلف لهم على الحماية وكف الأذى عنهم منه ومن غيره.

وقطع خطبة المعز وخطب للطائع ، وقمع أهل العبث ، فهابته الكافة ، وصلح به كثير من أمر البلد ، وأقام أيامًا ، وشاع خبر العدو أنه قد أقبل فى جيش عظيم ، فاستعدوا لقتاله ، ونزل العدو على حمص ، (ص ١٣٨) فلم يعرض لأحد بأرض حمص ، لهدنة كانت بينه وبين أبي المالى ابن حمدان

وسار أفتكين إلى بعلبك فى طلب ظالم ، ففر منه ، فنزل أفتكين بعلبك ، وكانت العرب قد استولت على ما خرج عن سور دمشق ، فأوقع بهم أفتكين ، وقتل كثيرًا منهم ، وظهر منه حسن تدبير وقوة نفس وشجاعة ، فأذعن الناس له ، وأقطع البلاد ، فكثر جمعه ، وتوفرت أمواله ، وثبت قدمه ، وملك بعلبك من ظالم بن موهوب ، فقصده الروم وعليهم الدمستق ، فقاتلهم أشدً قتال ، ثم كثروا عليه فانهزم

<sup>(</sup>۱) هذا نص آخر عن « الأحداث » ، راجع ما يلي هنا ص ٢٣٩ ، هامش ٣ -

ودخل الروم بعلبك، فأخذوا منها ومما حولها سلبًا كثيرًا، وأحرقوا ؛ وذلك في شهر رمضان، وانتشرت خيلهم وسراياهم في أعمال بعلبك والبقاع تُحرق وتسبى ، وامتدوا إلى الزبداني ، فأخذ الناس عليم المضايق ، ومنعوهم من الدخول إلى الوادى .

وخرج من دمشق قوم فخاطبوا كبير الروم فى الهدنة ، فطلب منهم مالا لينصرف عن البلد، فخرج إليه أفتكين ليخاطبه عن البلد ، وأهدى إليه من كل ما كان معه من بغداد ، فأكرمه وقربه ، فخاطبه أفتكين فى أمر البلد ، وأعلمه بأنه خراب ليس فيه غير حُمَّال السلاح ولا مال فيه ، فقال له :

« ما جئنا لنأُخذ مالاً ، وإنما جئنا لنأُخذ الديار بأسيافنا ، وقد جئتنا بهدية ، وقد أجبناك إلى ما طلبت ، وغرضنا فيما نأُخذه من المال أن يقال بلد ملكناه فأُخذنا هديته ،

فقال أفتكين :

و هذا بلد ليس لى فيه إلا أيام يسيرة ، ولم آمر فيه ولم أنّه ، وقد خرج معى إليك رجلً له يدّ فى البلد ، يمنعنى من كل ما أفعله ،

وقد كان خرج معه علائ بن الماورد ، فقال :

« ومن يدفعك عما تريد » ؟

قال:

ه هذا وأصحابه ۽ .

فأمر بالقبض على بن الماورد ، فقبض وقيد ، وجرت الموافقة مع أفتكين على أنه يجبى المال ويكون على سبيل الهدنة ، ويكف عن دمشق وأعمالها ، فعاهده ملك الروم على ذلك ، وعاد أفتكين إلى دمشق ، افثار أصحاب ابن الماورد بالسلاح يريدون أفتكين ، فمنعهم الناس وكان أبو محمود إبراهيم بن جعفر حينئذ بطبرية ، فبلغه خروج أفتكين إلى الروم ، فسير جيش بن الصمصامة في نحو الألفين ليأخذ دمشق ، فسرى من طبرية ، وكان شبل بن معروف العقيلي على شينيه وليس لجيش به علم ، فركب إليه شبل في جمع من العرب فواقعوه فانهزم ، وأتى الخبر إلى أفتكين وقد خرج من عند ملك الروم ، فخرج الأتراك وأدركوهم فقتلوا منهم

كثيرًا ، وأخذ جيش أسيرًا ، فبعث به أفتكين إلى الروم وهو مقيم على عين الجر ينتظر المهل . وجبى له أفتكين من دمشق ثلاثين ألف دينار بالعنف ، ورحل فنزل على بيروت – وبها نصير الخادم من قبل المعز – ، فلم يزل الرومى يراسل أهل بيروت :

« إنى لا أريد خراب بلدكم ، وإنما أريد أن تسلموا للى هذا الخادم ومَنْ معه ، وأجعل عندكم مِنْ قِبَلَى من يدفع عن بلدكم » .

حتى خرج إليه نصير الخادم ومَنْ معه ، فأُخذهم ، وولّى على بيروت من قبله شخصًا فى مائتى رجل .

وسار فنزل على طرابلس ــ وفيها ريَّان الخادم الذي كان على دمشق في خلق من المغاربة ــ، فقاتلوه أشد قتال .

ونزل بالروى مرضَّ فرحل إلى بلده ، وهلك في الطريق .

وتمكَّن أَفتكين من دمشق ، فأنفذ شبل بن معروف العقيلي إلى طبرية ، ففرَّ عنها أبو محمود عن معه إلى الرملة .

وقدمت جيوش المعز ، وفيها كثر مخافتهم العرب ، واقتتلوا بجوار بيت المقدس مع العرب ، فظهر العرب عليهم وهزموهم ، وقتلوا كثيرًا منهم وسيّروا عدة منهم إلى دمشق ، فطيف بهم في الأسواق على الجمال ، وملأوا بهم الحبوس ، فأقاموا في ضُرِّ ، ثم ضربوا أعناقهم ؛ وكان ... مع ذلك ... أفتكين ... طوال مقامه بدمشق .. يكانب القرامطة ويكاتبونه .

وركب المعزيوم عيد الفطر ، فصلى وخطب على رسمه المعتاد ، وورد عليه الخبر بوقعة ريَّان بالرومي وهزيمة الروم \_ وقد أُسر ريَّان منهم وقتل وغم \_ فُسرَّ المعز بذلك وتصدَّق ، ودخل الناس عليه فهنأُوه ، وقال الشعراء في ذلك ، وفي خلع المطبع شعرًا كثيرًا .

وبعث إلى الحجاز بالأُموال والنفقة وكسوة الكعبة .

ووردت رؤوس من المغرب ( ٣٨ ب ) فطيف بها .

وقدم إليه من المغرب ماءً المشرب من العين التي أجراها .

وأَنفذ رسولا إلى القراءطة برسالة إلى الأحساء .

وفيه ثارت فتنة بين المصربين والمغاربة ، فقَبض على جماعة وضربوا .
وفي ذى العقدة نودى لخمس خلون منه فى الجامع العتيق : « الحج فى البر » .
وكان قد انقطع منذ سنين .

وفيه مات عبد الله بن أبي ثوبان ، وكان قد نصّبه المعز للنظر في مظالم المغاربة ، فتبسط في الأحكام بين المصريين ، وقال في كتبه : « قاضي مصر والاسكندرية » ، وشهدت عنده شهود مصر من المعدلين .

وفيه خاطب المعز على بن النعمان بالقضاء ، وأذن له في النظر في الأحكام ، فجلس في داره ومسجده ونظر في الأحكام .

وطيف برؤوس من الأعراب والروم وردت من الشام ومن الصعيد .

وقدم للنصف منه جواب القرامطة من الأحساء ، فخُلع على الرسول وعلى جماعة معه ، وحُملوا .

وفيه طلع نجم الذنب عند الفجر وله شعاع كبير ، فأقام أيامًا ، واضطرب الناس ، ولما رآه المعز استعاذ منه .

وَطُلبت العبيد الصقالبة من جميع الناس ، وأخذوا بالثمن .

وانفرد عسلوج بن الحسن بالديوان والنظر في أبواب المال كلها ..

وفى مستهل ذى الحجة طيف برؤوس على رماح يقال عدمًا إثنا عشر ألف رأس ، وردت من المغرب ، فيها رأس خلف بن جبر ، وقد ثار بالمغرب واجتمع عليه البربر ، فظفر به يوسف ابن زيرى ، وقُتل لخمس خلون من رمضان هو وجماعة من أهله .

واعتُقِلَ جماعة من الإخشيدية والكافورية وطولبوا ببيع عقارهم وردِّ ما باعوا منه . ووردت هدية أبي محمود من الشام ، وهي مائة فارس ، وأحمال مال .

وبرز ركب المعزيوم عيد النحر على رسمه ، فصلى وخطب ، وأطعم الناس بالقصر . وكُسر الخليج ، ولم يركب إليه المعز . وفى يوم النوروز<sup>(1)</sup> زاد اللعب بالماء ووقود النيران ، وطاف أهل الأسواق وعملوا فيلة<sup>(۲)</sup>، وخرجوا إلى القاهرة بلعبهم ، فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام ، وأظهروا السماجات في اللعب بالأسواق ، <sup>(٣</sup> فأمر بالنداء أن يُكَفَّ عن اللعب ، وأخذ قوم فطيف بهم وحبسوا<sup>٣</sup>) .

وأمر أن يكون في الشرطة السفلي فقيهان يجلسان، ثم صُرفًا .

وورد الخبر بوقعة كانت لأبي محمود مع ابن الجراح الطائي بناحية طبريّة .

وأمر المعز بتغيير المكاييل والموازين ، وجعلت الأرطال من رصاص .

وأمر المعز القاضى أبا طاهر وشهوده أن يرفعوا إليه أحبار البلد ولا يكتموه شيئًا ، ونصبوا لذلك رجلا فامتنع .

وبلغ النيل بزيادة الجديد سبع عشرة ذراعًا وتسعة عشر إصبعًا ، فأمر لابن أبي الرداد بالجائزة والخلم والحملان على عادته .

#### ومات في هذه السنة :

أبو جعفر أحمد بن القاضى النعمان بن محمد بمصر يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول . وحسن بن سعيد الأفرنجي بالقاهرة ، فصلى عليه المعز ودفن بها .

وإسماعيل بن لبون الدنهاجي ، وصلى عليه المعز .

وعلى بن الحرسي صاحب الخراج .

ومات حسن بن رصاق الدنهاجي .

ومات أيضًا أبو الفرج محمد بن إبراهيم بن سكرة في ربيع الآخر

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: « قبلة » والتصحيح عن : ( الخطط ، ج ۲ ، ص ۳۸۹ )
 (۳) النص في الخطط مختلف قليلا عما ورد هنا ، وهو هناك : « ثم أمر المعز بالنداء بالكف وان لاتوقد نار ولا يصب ماء ، وأخذ قسموم تحبسوا ، وأخذ قوم فطيف بهم على الجمال » •

# ثم دخلتِ سنة خمس وستين وثلاثمائة والأَمر على حاله .

إلا أن القضاء بيد أبي طاهر محمد بن أحمد ، واشترك معه القاضي على بن النعمان ، فكان كلُّ منهما ينظر في داره .

وتثاقل يعقوب بن كِلِّس عن حضور الديوان ، وانفرد بالنظر في أمور المعز في قصره . وفي المحرم عُمِّرت كنيسة بقصر الشمع .

وورد سابق الحاج فأُخبر بإقامة الدعوة بمكة ومسجد إبراهيم يوم عَرَفَة ومدينة الرسول ، وسائر أعمال مكة ، وبتمام الحج .

وكان هذا أول موسم دُعى فيه للمعز بمكة ومدينة رسول الله(١) \_ صلى الله عليه وسلم \_ فُسُرٌ المعز بذلك ، وتصدَّق شكرًا لله .

وورد كتاب أمير مكة جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن – وهو أخو صفية امرأة عبد الله بن عبيد الله أخى مسلم – يسأل الإحسان إلى أخته صفية – وكانت مستترة – فأمر برد ضياعها وريعها وتسليم ذلك إليها ، فأحضر (١٣٩) يعقوبُ بن كِلِّس القاضى أبا طاهر وشهوده ، وأشهدهم في كتاب عن المعز أنه أمره برد ضياعها ورياعها ورياعها عن المعز أنه أمره برد ضياعها ورياعها (١) إليها ، فظهرت وأمنت .

وكتب جعفر بن محمد الحسنى أمير مكة يسأله فى بنى جُمَح أن يُرَّد حبسهم إليهم الذى بمصر ، وفى ولد عمر وبنى العاص أن يُرَدَّ حبسهُم بمصر إليهم ، فأطلق المعز ذلك لبنى جُمَح . وورد رسول ملك الروم ، فعُلَّقت الحوانيت ، وخرج الناس تنظر إليه .

<sup>(1)</sup> لهذه الاشارة أهميتهافمعناها أن الحجاز أصبح يدين بالولاء للفاطميين في مصر منذ تلك السنة •

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، ولعلها « ورباعها ،أي ما لها من عقار .

# قال ابن الأثير .

« وكان سبب موت المعز أن ملك الروم بالقسطنطينية أرسل إليه رسولاً كان يتردد إليه بإفريقية ، فخلا به المعز بعض الأيام ، وقال له :

« أَتَذَكُر إِذَ أَتِيتَى رسولاً وأَنَا بِالهدية ، فقلت لك : « لتدخلن على وأنا بمصر مالكا لها ؟ »

قال:

«نعم »

قال:

« وأنا أقول لك لتدخلنَّ على ببغداد وأنا خليفة » .

فقال له الرسول:

« إِن أَمَّنتني ولم تغضب ، قلت لك ما عندي » .

فقال له المعز:

« قل وأنت آمن » .

فقال:

« بعثنى إليك الملك ذلك العام ، فرأيت من عظمتك في عينى وكثرة أصحابك ما كدت أموت منه ، ووصلت إلى قصرك فرأيت عليه نورًا غطّى بصرى ، ثم دخلت عليك فرأيتك على سريرك فظننتك خالقاً ، فلو قلت لى إنك تعرج إلى السماء لتحققت ذلك ، ثم جئت إليك الآن فما رأيت من ذلك شيئاً ، أشرفت على مدينتك فرأيتها في عيني سوداء مظلمة ، ثم دخلت عليك فما وجدت من المهابة ما وجدته ذلك العام ، فقلت إن ذلك كان أمرًا مقبلاً ، وإنه الآن بضد ما كان عليه » .

فأَطرق المعز ، وخرج الرسول من عنده ، وأُخذت المعز الحمّى لشدّة ما وجد ، واتصل مرضُه حتى مات .

#### وقال ابن سعيد في كتاب المغرب :

إِن المعز أَنفذ إلى ابن السوادكي فقال: « من لك بالحجاز من التجار تكاتبه ، اكتب إلى من تراه منهم بأن يكتب إلى عدن بحمل ما يقدر عليه من خشب الأبنوس الحسن التلميع التام الطول ، الغليظ عا لا غاية وراءه » .

فكتب إلى تاجر بمكة ، وأكَّد عليه ، فما كان إلا نحو شهرين حتى عاد جوابه أنه وجد منه ما ليس له فى الدنيا نظير ، وحمله فى مركب ، فسُرَّ بذلك ، وبكَّر إلى المعز فأخبره الخبر ، وأنه فى القُلْزُم ، فأطرق وتغيَّر لونه ، فقال له :

« يا مولانا هذا يوم فرح وسرور بأن تطلب أمراً يكون بعد مدة فيسها الله في أقرب وقت » .

#### فقال:

« يا محمد ليس يدرى إلى حيث خرجت » .

ثم سارخارجاً إلى ظاهر القاهرة وهو يقرأ سورة الفتح إلى آخرها ، ويرددها كلما فرغ منها ، ورجع فاعتلَّ بعد جمعة ، وتردّدت به العلَّة ، فمات فى الشهر الخامس ، وما طلبه منى ، ولا أذكرته به ، وكان قد تأوَّل أن أجله نُعنى إليه حين رأَى الأشياء منقادةً له .

#### قال ابن زولاق :

ولأَربع خلون من صفر ورد حاج البَرّ ، وقد كان البر أَقام سنين(١) لم يُسلك .

وفيه حضر على بن النعمان القاضى جامع القاهرة (٢) ، وأملى مختصر أبيه في الفقه عن أهل البيت ، ويعرف هذا المختصر « بالاقتصار » ، وكان جمعاً عظيماً .

وفى ربيع الآخر وردت رسالة القرامطة بـأنهم في الطاعة .

وفيه أذن المعز لجماعة المصريبن فدخلوا عليه وخاطبهم ــ وهو على سرير الملك ــ ، فصاح به

#### رجل منهم :

<sup>(</sup>۱) الأصل: «سنينا» ·

<sup>(</sup>٢) لاحظ أن ابن زولاق يسمى الجامع الذي بني في القاهرة «جامع القاهرة» ولم يسمه «الجامع الأزهر » •

« يَا أَمِيرِ المؤمنينِ » ، قِالِ الله – عز وجل – : « وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا القرونَ مِنْ قبلكم لَمَّا ظُلَموا وجاءتْهُم رُسُلُهمْ بالبَيِّناتِ وما كانوا ليُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِى الْقَوْمُ المُجْرِمِين . ثم جعَلْناكُمْ خَلائِفَ فَ الأَرْضِ مِنْ بُعْدِهِم لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ »(١) . يَا أَمِيرِ المؤمنين لننظر كيف تعملون .

وقال : « صدق الله ، كذا قال عزَّ وجلَّ ، ونسأَل الله التوفيق » .

واعتلَّ المعزُّ لثمانِ خلون من ربيع الأول ، فأقام ثمانياً وثلاثين يوماً ، ووُصف له البطيخ البُرُلُسي يؤخذ ماؤه ، فطُلب بمصر فلم يوجد سوى واحدة اشتريت بخمسة دنانير ، ثم وجد منها ثمانى عشرة بطيخة اشتريت بثمانية عشر دينارًا ، وكان الناس يغدون إلى القصر ويروحون ، والذى عرضه طبيبه موسى بن العازار وعبده جوهر .

فلما كان لأَربع عشرة بقيت من ربيع الآخر اشتدت العلَّة . وعُرِّفَ باجمّاع الناس وكثرة الرقاع في الظلامات والحوائج ، وسئل فيمن ينظر في ذلك ، فأَمر أَن ينظر فيه ولى عهده نزار فاستخلفه ، وخرج السلام إلى الناس فانصرفوا .

وخرج القائد جوهر وموسى بن العازار الطبيب بالعزيز فأجلسوه ، وخرج إليه إخوته وعمومته وسائر أهله ( ص ٣٩ ب ) فبايعوه ، ثم أُدخل إليه أكثر الأولياء فبايعوه وسلموا عليه بالإمرة وولاية العهد ، فابتهج الناس بذلك .

ودخل عليه من الغد القاضى أبو طاهر وجماعة الشهود والفقهاء فسلموا عليه بولاية العهد ، وقبَّلوا له الأرض ، فردَّ عليهم أحسنَّ رد ، وأخبرهم بـأن المعز بخير ، قال :

« مولانا ــ صلوات الله عليه ــ في كل عَافية وسلامة في أُحواله ، وفي رأيه لكم » وانصرفوا .

وكان يوم جمعة ، فدعا له عبد العزيز بن عمر العباسي على منبر الجامع العتيق<sup>(۲)</sup> بعد أن دعا للمعز ، فقال :

« اللهم صلِّ على عبدك ووليَّك ، ثمرة النبوة ، ومعدن الفضل والإمامة ، عبد الله مَعَدَّ أبي تميم الإمام المعز لدين الله ، كما صليت على آبائه الطاهرين ، وأسلافه المنتخبين من قبله .

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٣و ١٤، السورة ١٠ (يونس)

<sup>(</sup>٢) يقصد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط

اللهم أعنه على ماوليته ، وأنجز له ماوعدته ، ومَلِّكُه مشارق الأَرض ومغاربها . واشدُدْ ـ اللهم ـ أَزْرَه ، وأعزَّ نصره بالأَمير نزار أبى المنصور وليَّ عهد المسلمين ، ابن أَمير المؤمنين ، الذي جعلته القائم بدعوته ، والقائم بججته .

اللهم أصلح به العباد ، ومهد لديه البلاد ، وأنجز له به ما وعدته ، إنك لاتخلف الميعاد ، وتوفى المعز لدين الله عشية هذا اليوم ليلة السبت السادس عشر من شهر ربيع الآخر ، وقيل يوم الجمعة حادى عشر ، وقيل ثالث عشر ، ولم يظهر ذلك ولا نطق به أحد مدة ثمانية أشهر .

وقيل إن السيدة ــ لما اشتدت عِلَّةُ المعز ــ أحضرت القائدَ جوهر وهو ملتفُّ في برد من . . . (١) وحضر يعقوبُ بن يوسف بن كِلِّس وعُسْلُوج القائد وأَفْلَح الناشب (٢) ، وطارق الصقلبي ، فقالوا للمعز :

«نريد أن تبصرنا رشدنا وتعلمنا لمن الأمر » .

فلم يجبهم ، فقال له جوهر :

«قد كنتُ سمعتُ منك قولاً في هذا استغنيت به عن إعادة السؤال ، غير أنهم أكرهوني على الدخول » .

وقال لهم :

«قابلتموني بما لايجب » وبكي .

فخرجوا ، فلما كان اليوم الثالث مات ، فصار العزيز إذا رفعت إليه الأمور يدخل كأنه يشاوره ويخرج بالأمر .

قال ابن زولاق : -----

وكان ـ يعنى المعز ـ في غاية الفضل والاستحقاق للإِمامة ، وحسن السياسة .

<sup>(</sup>١) مكان هذه النقط كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل •

وكان مولده سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، أدرك من أيام المهدى جَدَّ أبيه أربع سنين ، وتوفى القائم وللمعز ست عشرة سنة .

واجتمع للمعز بمصر ما لا يجتمع لآبائه ، وذلك أنه حصل له بالمغرب أربعة وعشرون بيتًا من المال : منها أربعة عشر خلَّفها المهدى ، ولم يخلَّف القائم عليها شيئًا ، وخلَّف المنصور بيتًا واحدًا وكسوة ، وأضاف إليها المعز تسعة ، فصارت أربعة وعشرين بيتًا ، أنفق أكثرها على مصر إلى أن فُتحت ودخلها ، وحصل له من مال مصر أربعة بيوت سوى ما أنفقه وسوى ما قدم به معه .

واجتمع له أن خلفاءه بمصر استخرجوا له ما لم يستخرج لأَحد بمصر ، فاستخرج له في يوم واحد مائة ألف دينار وعشرون ألف دينار .

وهزمت القرامطة في أيامه أربع مرار: مرتين في البر على باب مصر، ومرتين في البحر، وما تم عليهم هذا قط. منذ ظهر أمرهم.

وأقيمت له الدعوة يوم عرفة في مسجد إبراهيم عليه السلام وبمكة والمدينة وسائر أعمال الحرميْن ، ولم تُودَد له راية .

وسار ابن السميسق ملك الروم إلى ريَّان عبد المعز ــ وهو بطرابلس ــ فانهزم وأخذت غنائمه وأسر رجاله .

وكتب اسمه على الطُّرُز بتنيس ودمياط والقيس والبهنسي قبل أن يملك مصر (١) .

وتتابعت له الفتوح .

ودُعى لفاطمة ولعلى \_ عليهما السلام \_ في أيامه على المنابر في سائر أعماله وفي كثير من أعمال العراق .

ونُصبت الستائر على الكعبة وعليها اسمه .

ونُصبت له المحاريب الذهب والفضة داخل الكعبة وعليها اسمه .

<sup>(</sup>۱) يقصد في المدة التي مضت منذ تم لجو هر فتع مصر الى أن انتقل اليها المعز واتخذها مقرا لخلافته ٠

وكانبه أهل العراق وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل الحرمين والترك بالخلافة . وكان على التجهز للمسير للحج ثم إلى قسطنطينية للجهاد . وكان مقامه عصر سنتين وسبعة أشهر وعشرة أيام .

## قال ابن الأثير:

وأمه أم ولد .

وولد بالمهدية من إفريقية حادى عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة .

ومات وعمره خمس وأربعون سنة وستة أشهر تقريبا .

وكانت ولايته الأَمر ثلاثاً وعشرين سنة وعشرة أيام .

( ١٤٠ ) وهو أول الخلفاء العلويين ، ملك مصر وخرج إليها .

وكان مُغْرَى بالنجوم ، ويعمل بأقوال المنجمين ، قال له منجم إن عليه قطعاً فى وقت كذا ، وأشار عليه بعمل سرداب يختفى فيه إلى أن يجوز ذلك الوقت ، ففعل ما أمره ، وأحضر قواده وقال لهم : « إن بينى وبين الله عهداً أنا ماض إليه ، وقد استخلفت عليكم ابنى نزار ، فاسمعوا له وأطيعوا » .

ونزل السرداب ، فكان أحد المغاربة إذا رأى سحاباً ، نزل وأومى إليه بالسلام ظنا منه أن المعز فيه ، فعاب سنة ثم ظهر ، وبتى مدة ومرض وتوفى ، فستر ابنه نزار العزيز موته إلى عيد النحر من السنة ، فصلى بالناس وخطبهم ، ودعا لنفسه ، وعزَّى بأبيه .

وذكر القاضى عبد الجبار بن عبد الجبار البصرى فى كتاب « تثبيت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ، المعز لدين الله ، وقال :

« واحتجب عن الناس مدة ، ثم ظهر وجلس فى حرير فائق أخضر مذهب ، وعلى وجهه الجواهر واليواقيت ، وأوهم أنه كان غائباً ، وأن الله رفعه إليه ، وكان يتحدث بما يأتيه أهل الأُخبار فى حال غيبته ، وتوهم أن الله أطلعه على تلك الغيوب » .

وتعرض بالجمل دونالتفصل .

#### قال مصنفه \_ رحمة الله عليه \_ :

« ليس الأَمر كما قال ابن الأَثير ، فقد حكى الفقيه الفاضل المؤرخ أبو الحسن بن إبراهيم بن زولاق المصرى في كتاب سيرة المعز ــ وقد وقفتُ عليها بخطه ــ رحمه الله ــ

أخبار المعز منذ دخل مصر إلى أن مات يومًا يومًا ، وأن المعز إنما عهد لابنه يوم الخميس لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر قبل موته بيومين ؛ وذكر أن سبب العهد إليه اجتماع الناس بباب القصر وكثرة الرقاع ، وأنه سئل فيمن ينظر في ذلك ، فأمر ابنه نزار العزيز أن ينظر فيه فاستخلفه ؛ وقد ذكرت ملخص هذه السيرة فيا مرَّ من أخبار المعز ؛ وأن ابن زولاق أعرف بأحوال مصر من ابن الأثير خصوصاً المعز ، فإنه كان حاضراً ذلك ومشاهداً له ، وممن يدخل إليه ويسلم مع الفقهاء عليه ، ويروى في هذه السيرة أشياء بالمشاهدة ، وأشياء مَدَّته بها ثقات الدولة وأكابرها ، كما هو مذكور فيها ؛ إلا أن ابن الأثير تبع مؤرخي العراق والشام فيا نقلوه ، وغير خاف على من تبحر في علم الأخبار كثرة تحاملهم على الخلفاء الفاطميين وشنيع قولهم فيهم ، ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العلية ، فكثيراً ما رأيتُهم يحكون في تواريخهم من أخبار مصر ما لا يرتضيه جهابذة العلماء ، ويرده الحذاق العالمون بأخبار مصر ؟ وأهل كل قطر أعرف بأخباره ، ومؤرخو مصر أدرى بماجرياته (۱) ، العالمون بأخبار مصر ؟ وأهل كل قطر أعرف بأخباره ، ومؤرخو مصر أدرى علم على الخلولة وفوق كل ذى علم على .

# قال ابن الأثير:

« وكان المعز عالمًا فاضلاً جوادا جاريًا على منهاج أبيه ، حسن السيرة وإنصاف الرعية ، وسَتَر ما يدعون إليه إلا عن الخاصة ، ثم أظهره ، وأمر الدعاة بإظهاره ، إلا أنه لم يخرج فيه إلى حدًّ يُذَمُّ به » .

#### وقال ابن سعيد في كتاب المغرب :

« إِن جوهر القائد لما كان على عسقلان ، وهجم عليه العدو ، وأحرقوا خيمته وما قدروا عليه ، وقاتل الناس إلى أن كشفوا العدو وعادوا إلى مكانهم ، ترجَّل جوهر وقبَّل الأَرض وقال :

<sup>(</sup>١) هذه نظرة نقدية هامة للمؤلف - المقريزي - للمراجع التي أرخت للفاطميين ٠

«حذرنى مولانا المعز بالمغرب ، وقال لى : احذر النار فى عسكرك ببرقة » فلما جزتُ بها تحفظت من النار ، فلما صرت فى مصر : قلتُ الحق ما يقول مولانا ، وما هو إلا أن أعود إلى المغرب ، فيكون ذلك فيها ، فلما نزلت هذا المنزل عرفت أنه يقال له برقة ، وكنت \_ والله \_ خائفًا من قول مولانا حتى رأيته عيانًا .

#### قال :

« ولما بلغ المعز أن يوسف بن زيرى خليفته على المغرب قبض على صاحب خراجه بالمغرب غضب واستدعى إساعيل بن اسباط. ، ودفع إليه كتابًا مختومًا ، وقال له :

« أَنت عندى موثوق به ، غير مستراب بك ، قل له يا يوسف ، تغير ما أمرتك به ، وتنسب ما فعلته لى ؟ والله لئن هممت بالعود إليك لآتينك ، ولئن أتيتُك لا تركت من آل منادٍ أحدًا ، بل من بُلُكانه ، لا بل من صنهاجة ؛ أخرج ابن الأديم فاردده إلى النظر فى الخراج على رسمه ، وامتثل جميع ما أمرتك به ، ولا تخالف شيئًا منه » .

قال : « فسرتُ بأَحسن حال حتى دخلتُ القيروان فلم أَجده ، فسرت إليه ، فلما رآنى نزل وقبّل الأَرض لما ترجلت له ، وقيّل بين عينيّ ، وقال :

وهذه العين الذي رأت مولانا ».

وأوصلت إليه السجل ، فقرأه سرًا مع كاتبه وترجمانه ، وأديت إليه الرسالة بينى وبينه ، فعهدى به يرتعد وينتفخ ويسود ، ويقول : نفعل والله ، وكتب برد زيادة الله بن الأديم إلى نظره ، وأقمنا مدة .

قال ابن أسباط: و فأنا راكب معه ذات يوم إذ ورد إليه نجّاب بكتاب لطيف، فقرأه عليه راكبا الترجمان ، فرأيته ضرب الفرس وحرَّكه فأقامه وأقعده ، وهزَّ رمحه في وجوه رجاله عينا وشالا ، وجعل يقول : وأبلكين ، أمليح اسم أمه ؟ أزيرى ، أمليح اسم أبيه ؟ أمناد ، أمليح اسم جده ؟ » .

قال: و فقلت في نفسى: خبرٌ ورد إليه سرّه، وأدرت فكرى فوقف في أن مولانا المعز مات ».

فنظر إلى وجهى متغيرا ، فأُخذنى ونزل إلى دار إمارته ، فأدار إلى وجهه ، وقال : « مالك تغير وجهك ؟ ، .

فقلت له:

«مات مولانا المعز ، فأحسن الله عزاك عنه » .

فقال:

« من أخبرك ؟ » .

: قلت

« أنت أخبرتني » .

قال:

« وكيف ! » .

. قلت :

« رأيتك قد عملت بعد قراءة الكتاب عليك مالا أعرفه منك » .

فقال:

«قد صدقت ، قد مات مولانا المعز ، .

: الله على

« فيقدر أن أحدا لايقوى من بعده في مجلسه » .

فقال:

« لابد من ذلك » .

فقلت له:

« ينبغى أن تنتظر كتاب ولده الذي أتى من بعده ، فسيأتيك ما تحب » .

قال:

« صدقت ، واكتم ماجرى ، ولكن يا ابن اسباط. بعدت مصر من المغرب ، وقد صار المغرب والله في أيدينا إلى دهر طويل ،

وأقمتُ ، فورد كتاب العزيز إليه يعزيه ويوليه ، فسُرَّ وخلع علىّ ، وسيَّرنى » .
قال ابن سعيد عن كتاب «سيرة الأَثمة » لابن العلاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن مهذب .

وأورد ليوسف بن زيرى خطبة كتب بها إلى العزيز بن المعز جوابا عن كتابه يقول فيها :

« وأعوذ بالله أن أقول ما شنّعه أهل الزور والجحود ، بل أنا عبد من عبيده ، أيّدنى بنور هدايته ، وألبسنى قميص حكمته ، وتوجني بعز سلطانه ، وحمّلني أثقال علم ربوبيته ، واختصني بنفس كلايته ، وذكر أنه ولى عهده بعد ابنه الشاعر تميا ثم عزله ، وولى ابنه عبد الله إفريقية ، ثم ولى ابنه عصر العزيز الذي صحّت له الخلافة بعده » .

### قال ابن سعید :

«وهذا أُعجب ماسمعته في تولية العهد ، لا أُعلم لهذه الكائنة نظيرا » .

#### وقال ابن الطوير:

« لما دخل المعز قرأ أحد القراء عند دخوله \_ وكان منجما \_ :

«وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » .

فقال المعز : «العاقبة » .

فقال «حميدة».

قال المعز: «الحمد الله».

ومن أحسن ما مُدح به المعز قول الحسن بن هانئ فيه :

إذا أنت لم تعلم حقيقة فضله فسائل عليه الوحى المنزّل تَعْلَم فَأُقْسِمُ لُو لَم يَأْخَذُ النّاسُ فَضْلَه عن اللهِ ، لم يعلم ولم يتوهم وأَى قوافي الشعر فيك أَجولها ﴿ وهل ترك القرآنُ مَنْ يَتَرَنّهم وكان نقش خاتمه : « بنصر العزيز العلم ينتصر الإمام أبو تميم » .
وكان يُشَبّه في بني العباس ما أمون في سفره من القيروان .

# العزيز بالله أبو المنصور ابن المعز لدين الله أبي تميم معد

ابن المنصور بنصر الله أبى الطاهر إسماعيل ابن القائم بأمر الله أبى القاسم محمد ابن المهذى عبيد الله

أمه أم ولد ، واسمها درزان(١) .

وُلد بالمهدية يوم الخميس الرابع عشر من المحرم سنة أربع وأربعبن وثلاثمائة . وولى العهد بمصر وبويع لسبع بقين من ربيع الآخر<sup>(۲)</sup> سنة خمس وستين وثلاثمائة .

### ومن كتاب ابن مهذب:

سمعت مولانا العزيز يقول:

« خرج مولانا المعز يومًا بمصر بمشى فى قصره ، ولأنا ، وأخى تَميم ، وعبدُ الله ، وعَقيل ، نمشى خلفه ، فخطر ببالى أن قلتُ :

« تُرى يصير هذا الأَمرُ إِلَى ، أَو إِلَى أَخَى عبد الله ، أَو إِلَى أَخَى تَمِم ، وإِن صار (٣) إِلَى ، تُرى أَمشى هكذا وهؤلاء حولى ؟ » .

قال

« وانتهى مولانا المعز إلى حيث أراد ، ووقفنا بين يديُّه ، وانصرفت الجماعة ، وأراد

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل ، وقد ذكرها نفس المؤلف فى ( الخطط ، ج ٤ ، ص ٦٧ ) باسم درزارة » •

<sup>(</sup>٢) عند ( أبن ميسر : تاريخ مصر ص ٤٧ ) : « الحادي عشر من ربيع الآخر » ·

<sup>(</sup>٣) الأصل: « صارت » والتصحيح عن المرجع السابق ·

لانصراف ، فقال : «لاتبرح يانزار»، فوقفتُ حتى إذا لم يبقَ ( ١٤١) أحدُّ بين يديه غيرى استدناني وقال :

« بخياتي يا نزار إذا سألتك عن شيء تصدقني ؟ ، .

قلت: «نعم يا مولانا ».

قال: « التفتُّ إليك [ فرأيتك ] (١) وقد أعجبتْك نفسُك ، وأنت تنظر إلى وإلى نفسك وإلى أخوتك ، وأنا أسارقك النظر \_ وأنت لا تعلم \_ ، فقلت في نفسك : تُرى هذا الأمر يصير إلى وإخوتى حولى ؟ ، .

قال : « فاحمرٌ وجهى ، ودنوتُ منه فقبَّلتُ بين يديْه (٢) ، وقلتُ ــ وقد غلبني البكاء : « يجعل الله جميعنا فداك » .

فقال : ( دَعُ عنك هذا ؛ كان كذا ؟ » .

قلت : « نعم يامولانا ، فكيف عرفتُه ؟ » .

قال : « حزرتُه عليك ، ثم لم أجد نفسى تسامحنى فى إعجابك بنفسك على شيء سوى هذا الأمر ، فهو صائرً إليك ، فأَحْرِسْ إلى إخوتك وأهلك ، خار الله لك وونَّقك » .

وقد تقدَّم أن المعزَّ لما مات كُمّ موتُه إلى يوم النَحْر فأُظهرت وفاتُه ، فركب العزيزُ بالمِظَلَّة ، إوخَطَبَ بنفسه ، وعزَّى نَفْسَه ، والناسُ تسلِّم عليه بالخلافة ، وركب إلى قصره فسلَّم عليه عمّاه : حَيْدَرة وهاشم ، وعمَّ أبيه : أبو الفرات ، وعمُّ جدِّه : « أحمد بن عبيد الله » .

## وقال ابن الأثير:

« لما استقرَّ العزيز في الملك أطاعه العسكر واجتمعوا عليه ، وكان هو يدبِّر الأَمر مُنذ مات والده إلى أَن أَظهره ؛ ثم سيَّر إلى المغرب دنانير عليها اسمه فُرِّقت في الناس ؛ وأقرَّ يوسفَ ابن بُلُّكين على ولاية إفريقيَّة ، وأضاف إليه ما كان أبوه استعمل عليه غَيْرَ يوسف ، وهي

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین عن ( ابن میسر : تاریخ مصر ، ص ٤٨ )

<sup>(</sup>٢) النص عند ابن ميسر : « فقبلت يديه »

طرَابُلس وغيرها(١) ، فاستعمل عليها يوسفُ عُمَّالَه ، وعظم أمرُه ، وأمن ناحيةَ العزيز ، واستبدَّ بالملك ، وكان يُظهر الطاعة مجاملةً لا طائل تحتها » .

وخُطب للعزيز بمكة بعد أن أرسل إليها جيشًا فحصرها ، وضيقوا على أهلها ومنعوهم الميرة ، فغاتُ الأسعارُ بها ، ولتى أهلُها شدةً شديدة .

وأما أخبار الشام: فإن أفتكين(٢) لم يزل طول مقامه بدمشق يكاتب القرامطة ويكاتبونه بأنهم سائرون إلى الشام، إلى أن وافوا دمشق بعد موت المعز في هذه السنة، وكان الذي وافي منهم: إسحاق، وكسري(٣)، وجعفر، فنزلوا على ظاهر دمشق، ومعهم كثير من العجم أصحاب أفتكين الذين تشتتوا في البلاد وقت وقعته مع الدينكم، لقوهم بالكوفة في الموقعات، فأركبوهم الإبل، وساروا بهم إلى دمشق، فكساهم أفتكين وأركبهم الجبل؛ فقوى عسكره بهم وتلتي(٤) أفتكين القرامطة وحمل إليهم وأكرمهم وفرح بهم، وأمن من الخوف؛ فأقاموا على دمشق أياما ثم ساروا إلى الرملة ـ وبها أبو محمود إبراهيم بن جعفر ـ فالتجاً إلى يافا، ونزل القرامطة الرمّلة، ونصبوا القتال على يافا حتى مَلَّ كُلُّ من الفريقين القتال، وصار يحدّث بعضهم بعضًا.

وجبى القرامطة المال فأمن أفتكين من مصر ، وظنَّ أن القرامطةَ قد كفوه ذلك الوجه ، وعمل على أخذ الساحل ، فسار بمن اجتمع إليه ، ونزل على صَيْدا ، وبها ابن الشيخ ، ورؤساء المغاربة(°) ، ومعهم ظالم بن موهوب العُقَيْلى ، فقاتلوه قتالا شديدًا ، فانهزم عنهم أميالا ،

<sup>(</sup>۱) عند ( ابن الأثير : الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٦٤ ) : «وهي طرابلس وسرت واجد أبيه » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وهو عند ( ابن القلا نسي : ذيل تاريخ دمشق ) و ( ابن الأثيـــر : الكامل ) : « الفتكين » •

<sup>(</sup>٣) أضيف في هامش الأصل أمام هذا الاسم تعليق هذا نصه :

<sup>«</sup> كسرى بن أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي ، طالب أصحابه بتسليم الأمر للمعز لدين الله ، لما كان يسمعه منأبيه وعمومته أنه الامام وصاحب الأمر والقائم والمهدى وصاحب الزمان ، فاجتمع عمومته ودعوه للمناظرة في هذا فلما حضر معهم في الدار خبطوه بسيوفهم حتى قتلوه » •

<sup>(</sup>٤) الأصل : ( وتلقا » ·

<sup>(</sup>٥) المؤلف ينقل هنا عن ( ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ) مع بعض التصرف ، ونفس هذه الجملة عند ابن القلانسي : « فكان بها ابن الشيخ واليا ومعه رؤوس من المضاربة ومعهم طالم ٠٠ الغ ، ٠

فخرجوا إليه ، فواقعهم وهزمهم وقتل منهم ، وصار ظالم إلى صور ؛ فيقال إنه قُتل يومئذ أربعة آلاف من [عساكر] (١) المغاربة ، قُطعت أيمانُهم وحملت إلى دمشق ، فطيف بها .

ونزل أفتكين على عكمًا ، وبها جَمْعُ من المغاربة ، فقاتلوه ، فسيَّر العوْبِز القائد جوهر بخزائن السلاح والأموال إلى بلاد الشام فى عسكر عظيم لم يخرجْ قَبْلُهُ مثلُه إلى الشام من كثرة الكُراع (٢) والسلاح والمال والرجال ، بلغت عِدَّتُهم عشرين ألفًا بين فارس وراجل ، فبلغ ذلك أفتكين وهو على عكًا ، والقرامطةُ بالرَّمْلة ، فسار أفتكين من عكا ونزل طَبَرِيَة ، وخرج القرامطةُ من الرَّمْلة ، ونزلها جوهر .

وسار إسحق وكسرى من القرامطة بمن معهم إلى الأحساء ، لقلة مَنْ معهم من الرجال الذين يلقون بها جوهر ، وتأخر جعفر من القرامطة فلحق بأفتكين وهو بطبرية ، وقد بعث فجمع فى حوران والبثنية ؛ وسار جوهر من الرملة يريد طبرية ، فرحل أفتكين ، واستحث الناس فى حمل الغَلَّة من حوران والبثنية إلى دمشق ، وصار أفتكين إلى دمشق ، ومعه جعفر القرر مطى ، فنزل جوهر على دمشق لثمانٍ بقين من ذى القعدة فيا بين داريا والشماسية ، فجمع أفتكين أحداث (٣) البلد ، وأمن من كان قد فزع منه ، فاجتمع حُمَّال السلاح والذعَّار إليه ، (١١ ب) ورئيسهم قسًام .

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ وارد في الهامش بالأصل ، وفي المتن علامة تشير اليه ٠

<sup>(</sup>٢) الكراع السلاح ، وقيل هو اسم يجمع الخيل والسلاح ( اللسان ) ٠

<sup>(</sup>٣) الأحداث جمع حدث ، ومعنساها هنا الشبان الصغار ، وقد كان الأحداث يكونون نوعا من الحرس الوطنى ، ولعبوا دورا هاما فى مدن سوريا وبلاد الجزيرة فى المسدة مابين القرنين الرابع والسادس الهجريين ، وخاصة فى مدينتى حلب ودمشق ، وكان عملهم الرسمى يشبه فى كثير عمل رجال الشرطة فقد كانوا مكلفين بحفظ النظام واطفاء الحريق وماأشبه ذلك من أعمال ، وعند الضرورة كانوا يسهمون فى اعمال الدفاع الحربى كأمداد لفرق الجيش العاملة · وكان الحدث يمنح راتبا من حصيلة بعض المكوس المدنية ، والفارق الوحيد بين « الاحداث » ورجال الشرطة هو طريقة تجنيدهم المحلية غير الرسمية التى جعلت لهم أثرا فعالا فى سير الحوادث ، فقد الشرطة هو طريقة تجنيدهم المحلية غير الرسمية التى جعلت لهم أثرا فعالا فى سير الحوادث ، فقد كانوا يكونون ـ كرجال مسلحين منأهل البلد ـ قوة مدنية فعالة لمواجهة أى عدو خارجى بصفة عامة ، التى كانت فى معظم الأحوال تمثل أجانب عن البلد ـ أو لمواجهة أى عدو خارجى بصفة عامة ، وكان يتولى قيادتهم فى الأوقات الحرجة ( وعلى سبيل المثال فى دمشق بعد الفتح الفساطمى ) عناصر وطنية من أهل البلد ، وكانوا فى غالب الأحوال ينقادون لزعامة الطبقة البورجوازية ، =

وأخذ جوهر فى حفر خندق عظيم على عسكره ، وجعل له أبوابا ، وكان ظالم بن موهوب معه ، فأنزله بعسكره خارج الخندق ، وصار أفتكين فيمن جَمَعَ من الذَّعار ، وأجرى لكبيرهم قسَّام رزقًا .

ووقع النفير على قبة الجامع والمنابر ، وساروا فجرى بينهم وبين جوهر وقائع وحروب شديدة وقتال عظيم ، وقتل بينهم خلق كثير من يوم عَرَفَة ، فجرى بينهم إثنتا عشرة وقيعة إلى سلخ ذى الحجة .

ولم يزل إلى الحادى عشر من ربيع الأول سنة ست وستين فكانت بين الفريقين وقعة عظيمة ، انهزم فيها أَفْتِكين بمن معه ، وهم عظيمة ، انهزم فيها أَفْتِكين بمن معه ، وهم بالهرب إلى أَنطاكية ، ثم إنه استظهر .

ورأى جوهر أن الأموال قد تلفت ، والرجال قد قتلت والشتاء قد هجم ، فأرسل فى الصلح ، فلم يُجب أفتيكين ، وذلك أن الحسين بن أحمد الأَعْصَم القَرْمَطى بعث إلى ابن عمه جعفر القيم عند أفتيكين بدمشق : « إنى سائر ولى الشام » ، وبلغ ذلك جوهر ، فترددت الرسل بينه وبين أفتيكين حتى تقرّر الأمر أن جوهر يرحل ، ولا يتبع عسكره أحد ، فسُر أفتكين بذلك ، وبعث إلى جوهر بجمال ليحمل عليها ثقله لقلة الظهر عنده ؛ وبق من السلاح والخزائن ما لم يقدر جوهر على حمله فأحرقه ، ورحل عن دمشق فى ثالث جمادى الأولى .

وقدم البشير من الحسن بن أحمد القَرْمَطَى إلى عمه جعفر بمجيئه ، وبلغ ذلك جوهر ، فجدَّ في السير ، وكان قد هلك من عسكره ناسٌ كثير من الثلج ، فأسرع بالمسير من طبريةِ ،

<sup>=</sup> ویکونون من أنفسهم هیئة من المؤیدین لأسرة أو أسرتین من کبار الأسر فی المدینة ، ومنها یختار قائدهم الذی کان یلقب بلقب « الرئیس »، و کان هذا الرئیس یفرض علی السلطات الرسمیة أن تعترف به « کرئیس للبلد » وهو نوع من العمدة أو المحافظ ، و کان نفوذه یماثل أو یفوق أحیانا نفوذ القاضی وقد اضمحل نظام الأحداث وانتهی عندما أسس السلاجقة وخلفاؤهم من الاتابکة نظام الشحنگیة ، وعینوا لکل مدینة شحنة تعاونه حامیة من جنود الجیش النظامیین مذا وقد وردت نصوص کثیرة تشیر الی «الأحداث » فی : ( ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ، نشر آمدروز ، وانظر المقدمة التی کتبها جب للترجمة الانجلیزیة لهذا الکتاب ) و ( ابن العدیم زبدة الطلب فی تاریخ حلب ، نشر سامی الدهان ) و ( ابن الأثیر : الکامل ) و ( سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ) ۰ الخ وانظر کذلك :

<sup>(</sup>C. Cahen: art: Ahdath. in Enc. Isl. 2nd edition).

ووافى (١) الحسن بن أحمد من البرية إلى طبرية ، فوجد جوهر قد سار عنها ، فبعث خلفه سرية أدركته ، فقابلهم جوهر ، وقتل منهم جماعة ، وسار فنزل ظاهر الرملة ، وتبعه القرمطى ، وقد لحقه أفتكين ، فسارا إلى الرملة ؛ ودخل جوهر زيتون الرملة ، فتحصَّن به ، فلما نزل الحسن بن أحمد القرمطى الرملة هلك فيها ، وقام من بعده بأمر القرامطة ابن عمه أبو جعفر ، فكانت بينه وبين جوهر حروب كثيرة .

ثم إن أفتكين فسد ما بينه وبين أبى جعفر القرمطى ، فرجع عنه إلى الأحساء ، وكان حسّان ابن على بن مفرّج بن دُغْفَل بن الجرّاح الطائى أيضا مع أفتكين على محاربة جوهر ، فلم ير منه ما يحب ، وراسله العزيز فانصرف عن أفتكين ، وقدم القاهرة على العزيز ، واشتدّ الأمر على جوهر ، وخاف على رجاله ، فسار يريد عسقلان ، فتبعه أفتكين .

واستولى قسَّام على دمشق وخطب للعزيز ، فسار أبو تَغْلِب بن حَمْدان إلى دمشق ، فقاتله قسَّام ومنعه ، فسار إلى طبرية .

وأدرك أفتكين جوهر ، فكانت بينهما وقعة امتدت ثلاثة أيام انهزم فى آخرها جوهر ، وأخذ أصحابَه السيفُ ، فجلوا عما معهم ، والتحقوا بعسقلان ، فظفر أفتكين من عسكر جوهر بما يعظم قدره ، واستغنى به ناسٌ كثيرون .

ونزل أفتكين على مسقلان ، فجد جوهر حتى بلغ من الضر والجهد مبلغا عظيما ، وغلت هنده الأسعار ، فبلغ قفيز القمح أربعين دينارا ، وأخذت كتامة تسب جوهر وتنتقصه ، وكانوا قد كايدوه في قتالهم ، فراسل أفتكين يسأله : ماذا يريم بهذا الحصار ، فبعث إليه :

و لايزول هذا الحصار إلا بمال تؤدِّيه إلىَّ عن أنفسكم . .

فأجابه إلى ذلك ؛ وكان المال قد بتى منه شيء يسير ، فجمع من كان معه من كتامة ، وجمع منهم مالًا ؛ وبعث إليه أفتكين يقول :

« إذا أَمَّنتكم لا بد أن تخرجوا من هذا الحصن من تحت السيف » وأَمَّنهم ، وعلَّق السيفُ على باب عسقلان ، فخرجوا من تحته .

<sup>(</sup>١) الأصل : وافا •

وسار جوهر إلى مصر ، فكان مدة قتالهم على الزينون وقفلتهم إلى عسقلان حتى خرجوا منها نحوا من سبعة عشر شهرا ـ بقيَّةَ سنة ست إلى أن دنا خروج سنة سبع وستين ـ .

وقدم جوهر على العزيز ، فأخبره بتخاذل كتامة ، فغضب غضبا شديدا ، وعذر جوهر في باطنه ، وأظهر التنكير له ، وعزله عن الوزارة ، وولًى يعقوب بن كِلَّس عِوَضَه في المحرَّم سنة ثمان وستين .

وخرج العزيز فضُربت له خيمة ديباج روميّ عليها صُفْرِيّة <sup>(١)</sup> فضة ، فخرج إليه أهلُ البلد كلُّهم حتى غُلِّقت الأَبواب ، وسأَلوه في التوقف عن السفر ، فقال :

« إنما أخرج للذبُّ عنكم ، وما أريد ازديادًا(٢) في مال ولا رجال » .

وصرفهم .

ومنع العزيز في هذه السنة \_ وهي سنة سبع وستين \_ النصاري من إظهار ما كانوا يفعلونه في الغطاس (٣) : من الاجتماع ، ونزول الماء ، وإظهار الملاهي ، وحذَّر من ذلك .

وسار [ ۲ ٤٢] العزيز ، وعلى مقدمته حسَّانُ بن على بن مفرج بن دغفل بن الجرَّاح الطائى ، فتنحَّى (٤) أَفتكين عن الرملة ، ونزل طبرية .

واتفق أن عَضُدَ الدولة أبا شجاع فَنَاخُسرو بن ركن الدين أبى يحيى المحسن بن بُويّه أخذ بغداد من ابن عمه بختيار بن أحمد بن بُويّه ، فسار بختيار إلى الموصل ، واتفق مع أبى تغلّب الغضيفر بن ناصر الدولة ابن حمدان على قتال فَنَاخُسرو ، فسار إليهم فَنَاخُسرو وأوقع بهم ، فانهزموا ، وأسر بختيار وقتله ، وفر حينشذ من أولاد بختيار إعزاز الدولة المَرْزُبان ، وأبو كاليجار وعَمّاه(): عمدة الدولة أبو إسحاق ، وأبو طاهر محمد ، ابنا معز الدولة أحمد بن بويه ، وساروا

<sup>(</sup>۱) الصفرية اناء من النحاس الأصفر ؛ قدر أو دست، ويبدو أن معناها هنا كرة من النحاس الأصفر تعلو الخيمة • انظر (Dozy; Supp. Dict. Arab.)

<sup>(</sup>٢) الأصل : « ازدياد » •

<sup>(</sup>٣) ليلة الغطاس هي الليلة الحادية عشرة من طوبة ، انظر الكلام عن الاحتفال بالغطاس في مصر الاسلامية في : ( المسعودي :مروج الذهب) و ( المقريزي : الخطط ، ج ٢ ص ٣٩١ – ٣٩٢)٠

<sup>(</sup>٤) الأصل: « فتنحا » ·

<sup>(</sup>٥) الأصل : « وعماده » وماأثبتناه تصحيح يقتضيه السياق ·

إلى دمشق فى عسكر ، فأكرمهم خليفة أفتكين ، وأنفق فيهم ، وحملهم وصيَّرهم إلى أفتكين بطبرية ، فقوى بهم ، وصار فى اثنى عشر ألفا ، فسار بهم إلى الرملة ، ووافى (١) بها طليعة العزيز ، فحمل عليها أفتكين مرارًا ، وقتل منها نحو مائة رجل ، فأقبل عسكر العزيز فى زُهاه سبعين ألفًا ، فلم يكن غير ساعة حتى أحيط بعسكر أفتكين ، وأخذوا رجاله ، فصاح الدَّيلم الذين كانوا معه :

« زِنْهار ، زِنْهار (۲) » ، يريدون : «الأَمان ، الأَمان » .

واستأمن إليه أبو إسحق إبراهيم بن معز الدولة ، وابن أخيه إعزاز الدولة ، والمَرْزُبان بن بختيار ؛ وقتل أبو طاهر محمد بن معز الدولة ، وأخذ أكثرهم أسرى ، ولم يكن فيهم كبير قتل ، وأخذ هفتكين (٣) نحو القدس ، فأخذ وجيء به إلى [حسّان بن على بن ] (٤) مفرج ابن دغفل بن الجرّاح ، فشدً عمامته في عنقه ، وساقه إلى العزيز ، فشهر في العسك ، وأسنيت الجائزة لابن الجرّاح .

<sup>(</sup>۱) الأصل : « ووافا » ·

۲) زنهار كلمة فارسية بمعنى الدفاع أوالحماية أو الأمان · راجع أيضا :
 (Dozy : Supp. Dict Arab.)

<sup>(</sup>۳) هكذا ورد الاسم في الأصل ، مرة « أفتكين » وأخرى « هفتكين » ٠

<sup>(</sup>٤) أضـــفنا مابين الحاصرتين لتصحيح الاسم

# وكانت هذه الوقعة لسبع بقين من المحرم سنة ثمان وستين .

فورد كتاب العزيز إلى مصر بنصرته على أفتكين ، وقَتْل، عدة من أصحابه وأسره ، فتُرئ على أهل مصر فاستبشروا وفرحوا .

وكتب أبو إساعيل الرسِّي إلى العزيز يقول :

« يامولانا : لقد استحق هذا الكافر كلُّ عذاب ، والعجب من الإحسان إليه » ح

فلم يرد عليه جوابا .

وسار العزيز \_ ومعه أَفتكين \_ مكرمًا من الرملة ، وبقية الأسرى إلى مصر .

### قال المُسَبِّحي :

فخرج الناس إلى لقائه وفيهم أبو إساعيل الرسِّي ، فلما رآه العزيز قال :

ويا إبراهيم : قرأتُ كتابك في أمر أفتكين ، وفيا ذكرتَه ، وأنا أخبرك : اعلم أنّا وعدناه الإحسان والولاية (١) فما قبل ، وجاء إلينا فنصب فازاته وخيامه حذاءنا ، وأردنا منه الانصراف فلجّ وقاتل ، فلما وكّ منهزمًا وسرتُ إلى فازانه (٢) ودخلتُها سجدتُ لله الكريم شكرًا ، وسألته أن يفتح لى بالظفر به ، فجيء به بعد ساعة أسيرا ؛ تُرى يَليق بي غير الوفاء ؟! » .

فقبَّل أبو إسماعيل رجلَه .

ودخل العزيز إلى القاهرة ومعه أَفْتِكين والأَسرى ، وعليه تاجٌ مرصَّعٌ بالجوهر ، فأُنزلَا أَفْتِكين في دار ، وأُوصله بالعطاء والخِلَع حتى قال :

« لقد احتشمتُ من ركوبي مع مولانا العزيز بالله ونظرى إليه مما غمرنى من فضله وإحسانه » . فلما بلغ العزيز ذلك ، قال لعمه حَيْدَرة :

<sup>(</sup>۱) الأصل: « الولاء » وقد صححت بعد مراجعة ( المقريزى : الخطط ، ج ٤ ، ص ٦٦ ٢٠ (٢) الفازة بناءة من خرق وغيرها ، تبنى في المعسكرات ؛ والجمع « فاز » و « فازات » وقال الجوهرى : « والفازة مظلة تمد بعمود ، عربى فيما أرى » ( اللسان ) •

« يا عم الحب أن أرى النَّعَمَ عند الناس ظاهرة ، وأرى عليهم الذهب والفضة والجوهرة ولهم الخيل واللباس والضياع والعقار ، وأن يكون ذلك كلَّه من عندى .

وبلغ العزيزُ أن الناسَ من العامة يقولون :

« ماهذا التركي ؟ »

فأُمر به فشُهِّر فى أَجمل حال ، فلما رجع من تطوافه وهب له مالا جزيلا ، وخلع عليه . وأمر الأُولياء بأن يدعوه إلى دورهم ، فما منهم إلا مَنْ أضافه ، وقاد إليه ، وقاد : يديه دوابًا .

ثم سأَله العزيزُ بعد ذلك :

۵ کیف الت دعوات أصحابنا ، :

فقال :

« يا مولاى : حسنةً فى الغاية ، وما فيهم إلا مَنْ أنعم وأكرم » .

وكان الذي أنفق العزيزُ على مَفْتِكين حتى أسره ألف ألف ديناد

وقال العزيزُ عند خروجه إلى حربه لحسين الرابض :

• كم عدد ما تحت يدك من الدواب ، ؟

فقال:

« عشرة آلاف رأس » .

فقال العزيز:

« لقد أوجلتني يا حسين » .

وفيها نافق حمزةُ بن معله(١) الكتامى \_ متولى أسوان \_ ، فخرج إليه جعفرُ بن محمد

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل دون نقط ، ولم أجد في المراجع التي بين يدى مايعين على ضميط الاسم .

ابن أبي الحسين الصَّقلِّي ، وأخذه وأتى به وبأمواله ، فأنعم بها العزيز على هَفْتِكين ، ودفعه إليه فقتله شُرٌّ قتلة .

وفيها قَدِمَ حسَّانُ بن على بن مفرج بن دغفل بن الجرَّاح الطائى على العزيز ، فخلع عليه ، وحُمل على خمسة أرؤس ( ٤٢ ب ) من الخيل ، وقاد إليه ـ بين يَديه ـ خمسة أحمال مال ، وأنزله دارًا .

وفيها جُهِّز الفضلُ بن صالح على جيش إلى الشام ، وقُلِّد الشامَ كلَّه ، ولُقِّب بالقائد ، وخُلع عليه ثوبٌ مذهب ، وحُمل على فرس ، وخُلع عليه ثوبٌ مذهب ، وحُمل على فرس ، وبين يديه أربحة أفراس بمراكبها ، وماثة ألف درهم ، وخمسون قطعة من الثياب الملونة ؛ فركب بالطبول والبنود ، وسار .

وخرَجت قافلة الحاج في ذي القعدة ، وفيها صِلاتُ الأَشراف ، والقمح والشعير والدقيق والزيت ، وسائر الحبوب والزيت ، ومحرابٌ من ذهب (٢) للكعبة .

وفيها كان بمصر وباء عظيم ، مات فيه خلائق ، فحكى بعض من سمع نواب السلطان يقول :

« الذي قُبر من الديوان (٣) سبعة آلاف وسبعمائة وستون (٤) ، سوى من لم يُعْلَم بموته ، أما من دُفن بلا كفن فكثير » .

<sup>(</sup>١) الأصل : « محلا » •

<sup>(</sup>٢) هذا المحراب من الـــذهب الذي أرسله العزيز للكعبة يســـترعى الانتباه ، وهذا النص يدل على مبلغ عنــاية الخلفــاء الفاطميين بالكعبة وبالحج وقافلته ، مع ملاحظة أن أحدا من خلفاء الفاطميين لم يخرج لأداء فريضة الحج ، راجع المقدمة التي تُتبتها لكتاب ( المقريزي : الــذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك ، نشر وتحقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة؛ ١٩٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) لاحظ استعمال « الديوان » هنا بمعنى موظفى الدواوين •

<sup>(</sup>٤) الأصل : « وستين » ·

وكان الماء في المقياس خمسة (١) أذرع وثلاثا وعشرين إصبعًا ، وبلغ خمسة عشر ذراعا(٢) وتسعة عشر (٣) إصبعا .

وأما بلاد المغرب فإن الأمير أبا الفتوح يوسف بن زَيْرى كتب إلى العزيز في سنة سبع وستين يسأله في طرابلس وسرت وأجدابيه ، وكان عليها عبد الله بن خاف ، فأنعم له بها ، فرحل عنها عبد الله ، وتسلمها (٤) أبو الفتوح .

وفى سنة ثمانٍ كتب أبوطالب أحمد بن أبى القاسم محمد بن أبى المنهال ـقاضى المنصورية ـ إلى العزيز يسأّله فى القدوم ، فأجابه إلى ذلك ، فسار بأهله وأولاده فى آخر شوّال ، وقدم القاهرة ، فأجرى له العزيزُ فى كلِّ سنة ألفَّ دينار .

وكتب أبو الفتوح إلى العزيز يشاوره مَنْ يولِّي القضاء ؟ فكتب إليه :

« قد رددتُ هذا الأَمر إليك ، فولٌ مَنْ ششتَ » .

فاختار محمدَ بن إسحق الكوفى ، وولاه آخر ذى الحجة سنة ثمانٍ وستين ، وكتب إلى العزيز يخبره بذلك ، فأجاز فعله ، وبعث إليه سِجلاً بالقضاء (°) .

وفي يوم الاثنين لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة خمس وستين سيّر الأمير أبو الفتوح الهدية من رَفَادَة ، ومعها المال مع محمد بن صالح – صاحب بيت المال – ، وعيسى بن خلف المرصدى ، وقائد المهدية زروال بن نصر ، فقدموا إلى القاهرة والعزيز آخذ في حركة السير لحرب هَفْتِكين ، فأمر برد المال الذي أحضره الأمير زيرى مع الهدية ، وذلك أن عبد الله بن محمد الكاتب لما وصل إليه السجل من العزيز بموت أبيه المعز وقيامه بعده في الخلافة ، قرأه على الناس بالمنصورية من القيروان ، وفرق ما بعثه العزيز من الدنائير والدراهم التي ضُربت باسمه على رجال الدولة ، ثم بسط رداهه ، وألتى فيه دنائير ، وقال :

<sup>(</sup>١) الأصـــل : وخبس ، و و ثلاث ، ٠

<sup>(</sup>٢) الأصل: «خبس عشرة » ٠

<sup>(</sup>٣) الأصل : « تسع عشرة » •

<sup>(</sup>٤) الأصل: « وسلمها » •

<sup>(</sup>٥) لاحظ أن الخليفة الفاطمي كان يصدر السجلات من القاهرة بتعيين القضاة في المغرب

« لَيُلْقِ كُلُّ واحدٍ فيه ما يستطيع من التقرب » .

ثم جمع أهلَ القيروان وصادرهم ، فأخذ من عشرة آلاف دينار إلى دينار واحد ، حتى عُمُّ أكثر أهل البلد وسائر أعمال إفريقية ، فجبى (١) زيادة على أربعمائة ألف دينار عَيْنًا .

فلما بلغ ذلك العزيز كتب برد المال لأربابه ، فرأى عبد الله بن محمد بِرَدِّ المال نقضا<sup>(۲)</sup> عليه وحمله إلى العزيز مع الهدية ، وجعل مال الهدية خاصة فى صُرَرٍ ، وكتب على كل صُرَّة المه المم صاحبها ، فردَّ العزيزُ صُرَرًا نفيسة إلى أصحابها ، وهم يومئذ بمصر ، وأمر بردِّ باقى المال إلى المغرب ليُفرَّق على أربابه ، فقال له الوزير يعقوبُ بن كِلِّس :

« هذه أموال عظيمة ، ونحن محتاجون إليها للنفقة على هذه العساكر ، وإن رجعت أمرت بردها إليهم من بيت المال » .

فقبل منه ، وأنفقها على العسكر .

<sup>(</sup>١) الأصل : « فجيا » ·

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والتعبير ركيك ، والمقصود أن عبد الله رأى أن رد المال يعتبر نقضا لما فعل •

### ثم دخلت سنة تسع وستين وثلاثمازا

في أول . . . . . . . (١)

وفيها استحضر أخويه وعميه وجماعة من أهله ، ورسم لهم الأكل معه على مائدته .

وفيها أرسل أفلحُ – أميرُ برقة – للعزيز هدية ، فيها مائنا فرس مجلَّلة (٢) ، ومائة بغل مجلَّلة ، ومائة صندوق فيها المال .

وفيها سار ناصر الدولة أبو تغلّب من طَبَرِية إلى الرَّمْلَة - فى المحرم - وبها الفضلُ بن صالح، وقد انضمَّ إليه دُغفُل بن مُفَرِّج بن الجرَّاح ، فقاتلا أبا تغلّب قتالًا كثيرا حتى لم يبق معه إلا نحو سبعمائة من غِلْمانه وغِلْمان أبيه ، فولى منهزما ، وأتبعوه ، فأخذ وقُتل ، وبعث الفضلُ ابن صالح برأسٍ أبى تغلّب بن ناصر الدولة بن حَمْدان ، وعِدَّة أسارى ، فأمر العزيز بإطلاق الأسرى ، وقدَّم هديته - وهى :

أحمال محزومة ، ومائتا فرس ، وخمسون بختيا ، ومائة بغل ، ومائة ناقة ، فخُلع عليه ، ومائة بغل ، ومائة قطعة من الثياب ، وأركب على فرس ، وقيد بين يديه خمسة أفراس ، ومائة قطعة من الثياب ، وعشرون ألف دينار .

وكان من خبر الفضل بن صالح أن العزيز لما سار من الرَّمْلَة بأَفْتِكِين إلى مصر جعل بلد فلسطين لمُفَرِّج بن دُغْفُل بن الجرَّاح الطائى ، فأَنفذ إلى دمشق واليا من المغرب ، يُقال له حميدان بن جواس العُقَيْلي فى نحو مائتى رجل ، وقد غلب عليها قسَّام التراب السقاط. عندما وردت عليه كتب العزيز عند مسيره إلى محاربة أفتكين . . . . . . (٣) من ورائه فأظهر

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل مقدار ثلاث كلمات ٠

<sup>(</sup>٢) جاء فى ( اللسان ) : « جل الدابة \_ وجلها \_ ( بفتح الجيم وضعها ) الذى تلبسه لتصان به ، والجمع جلال واجلال » ، ثم قال « وجمع الجلال أجلة ؛ وجلال كل شىء غطاؤه ، وتجليل الفرس أن تلبسه الجل » •

<sup>(</sup>٣) هنا نحو ثلاث كلمات ممحوة بالأصل.

سَّامُ الكتبَ وقرآها في الجامع ، ووعد الرعية بالإحسان ، وبترك الخراج لهم إن منعوا أفتيكين من دخول البلد فقصد يد الرياشي نائب أفتكين عنه ، لقوة قسَّام ، وكثرة أصحابه ، ودالتهم بأنهم قاتلوا جوهرًا القائد ومنعوه من البلد ، فأخذ الخفارة من القرى وأنفق سوق الرياشي ، فتمكّن وأمن ، وكثر الطامع في البلد ، فولى أفتيكين رجلا يقال له وتيكين » من الأتراك ، فلم تنبسط يدُه لكثرة مَنْ غَلَبَ على دمشق من أهل الشر ، فلما نزل أخوا(١) بختيار دمشق قوى تيكين ، وأراد أن يقهر قسَّامًا ، فأوقع بطائفة من أصحابه بالغوطة ، ثم اصطلحا .

وكان من مجى القرامطة ما ذُكر ، فنزلوا على دمشق ، فمنهم قسّام من البالد ، وعمل على قتالهم ، فصار له بذلك يد عند العزيز ، فلما رحلوا إلى بلادهم ، وتمكن ابن الجرّاح من فلسطين إلى طبرية ، استولت فزارة ومرة على حوران والبثنية وخربتها حتى بطل الزرع منها ، وجلا أهلها ، فهلكوا من الضُرّ ، وصار كثيرٌ منهم إلى حِمْص وحَمَاة وشَيْزَر وأعمال حَلَب ، فعمرت بهم البلاد .

شم إن قسَّامًا وقع بينه وبين حُمَيْدان التُقَيْلي ، فثار به ونهبه ، ففر منه ، وقوى قسَّام ، وكثرت رجالُه ، وزاد مالُه ، فَوَلِيَ دمشقَ بعد حُمَيْدان أَبو محمود في نفرٍ يسير ، فكان تحت يد قسَّام ، لا أمر له ولا نهى .

وَاتَهْقَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَنْ وَلِيَ دَمَشْقَ ظَالِمٌ بِن مُوهُوبِ العُقَيْلِي ، والقَرْمُطَى ، ووشَّاح ، وحُمَيْدان ، وأَبُو محمود .

وكانت واقعة فَنَاخُسرو مع بختيار بالعراق ، فكان من انهزم أبو تغلب فضلُ الله بن ناصر الدولة ابن حَمْدان ، فسارت خلفه عساكر فَنَاخُسرو ، وكتب فيه إلى الأكراد والروم أن لايجيره أحد ، ففر أبو تغلب إلى آمِد ، وسار منها إلى الرَّحْبة ، وكتب إلى العزيز أن يقيم في عمله ، وسار في البر إلى حوران ، فنزل على دمشق ، وكتب العزيز إلى قسّام يمنعه من البلد ، فمنعه ، شم أذن أن يتسوَّق أصحابُه من المدينة .

وطمع أبو تَغْلِب في ولاية دمشق من قِبَل العزيز ، فخافه قسَّام ، وأشير على العزيز في مصر

<sup>· (</sup>١) الأصل : د أخوى ، ٠

أَن لا يُمَكِّن ابن حمدان من دمشق ، فإنه إن مُكَّن عَظُمَ شَرَّه ، فكوتب بكل ما يحب ، وكتب إلى قسَّام بأَن لايُمكِّنه .

هذا وأبو تَغْلِب بن حمدان نازلٌ بظاهرِ الزَّة ، فأقام شهورا ، وثقل على قسّام مقامه ، وخاف أن يَلِيَ البلد ، فأخمَنَ لأَصحابه في البلد ، وأخذ منهم سبعين ، وقتل جماعة ، وسلب الباقي ، فلحقوا بأبي تَغْلِب ، فلم يُطقُ فِعْلَ شيء ، وكتب إلى العزيز ، وكتب قسّام أيضا : « بأن أبا تغلب قد حاصر البلد ، ومد يده إلى الغوطة ، وقتل رجالى ، ونحن على الحرب معه » ، فخرج الفضل بن صالح – كما تقدم – ونزل الرملة ، وبُعث إلى ابن الجرَّاح من مصر بسجلً فيه ولايته على الرملة .

وكان أبو تَغْلِب قد سار عن دمشق ، وسار الفضلُ ، فنزل طبرية ، واجتمع به أبو تغلب عكاتبة ، وقرَّر معه أن يكون على الرملة ، وقدم الفضلُ دمشق . .

فجي (١) الخراج ، وزاد في العطاء ، واستكثر من الرجال ، وخرج عنها ، فأخذ طريق الساحل . وكان أبو تغلّب قد استولى على أهراء (٢) كانت بحوران والبثنية ، فاجتمعت إليه العرب من بنى عُقَيْل ، فيهم شِبْلُ بن معروف العُقَيْلي ، فسار بهم إلى الرملة فخرج منها ابن الجرّاح ، وأخذ في جمع العرب ، وهو واثق بأن الفضل معه على أبي تغلب ، وفي ذهن أبي تغلب أن الفضل معه على ابن الجرّاح ، ونزل الفضل عسقلان ، فواقع ابن الجراح بجموعه أبا تغلب ، وأدركه الفضل ، ووقع القتال ، فاجتمع العسكران ، وفر من كان مع أبي تغلب ، فلحقوا بالفضل ، ووقع القتال ، فاجتمع العسكران ، وفر من كان مع أبي تغلب ، فلحقوا بالفضل ، ووقع القتال ، فاجتمع العسكران ، وفر من كان مع أبي تغلب ، فلحقوا بالفضل ، ووقع القتال ، فاجتمع ما عليه حتى بتى بثوب رقيق ، وحبسه ، فطلب شيئا يتوسد عليه ، بالرملة ، ونُزع جميع ما عليه حتى بتى بثوب رقيق ، وحبسه ، فطلب شيئا يتوسد عليه ، فقال ابن الجرّاح :

<sup>(</sup>۱) الأصل : « فجبا » •

<sup>(</sup>۲) عرف صاحب القاموس الهرى (ج: أهراء) بأنه بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان والذي جرى عليه مصطلح الدول الاسلامية أن الاهراء هي الاماكن التي تخزن بهاالغلال والأتبان الخاصة بالخليفة أو السلطان احتياطا للطواري وكانت لا تفتع الا عند الضرورة ؛ والأهراء غير الشون (مفرد: شونة) التي كان يخزن بها ما يستهلك طول السنة من غلال وأحطاب وأتبان أنظر: (المقريزي: اغائة الأمة، ص ۲۸، حاشية ٤).

« اجعلوا تحته شَوْكًا يتوسده » .

فحُمل إليه ، وقالوا له :

« توسد مهدا » .

فأُغلظ. في القول ، وشتم ابن الجراح ، فبلغه ذلك ، فغضب ، وأمر بقتله ، فقتل ، وأحرق ليومين بقيا من صفر سنة [٣٤ <sup>-</sup>] تسع وستين . وبُعث برأسه إلى العزيز مع الفضل ، وخلة الديار لابن الجرّاح ، فأتت طَيَّ عليها فتعطلت الزروع من القرى .

وكان فنَّاخُسرو البُوَيْهي قد عزم على إرسال العساكر إلى مصر ، فخالف عليه أَخُّ له ، واستنجد بصاحب خُراسان ، فأمدّه بعساكر عظيمة ، فسيَّر إليه فَنَّاخُسرو العساكر من بغداد ، فشغل بذلك عن مصر .

وفيها وُلد للوزير يعقوب بن كِلُس ولدُّ ذكر فأرسل إليه العزيز مهدًا من صَنْدل مرصَّعًا(١) وثلاثمائة ثوب ، وعشرة آلاف دينار عزيزية ، وخمسة عشر فرسا بسروجها ولُجُمها ، منها اثنان ذهب ، وطيب كثير ، فكان مقدار ذلك مائة ألف دينار .

وعقد العزيزُ على امرأةٍ فأصدقها ماثنى ألف دينار ، وأعطى الذي كتب الكتاب ألف دينار ، وخلع على القاضي والشهود ، وحملهم على البغال ، فطافوا البلد بالطبؤل والبوقات .

وبعث متولى برقة هديةً ، وهي : أربعون فرسا بتجافيف (٢) ، وأربعون بغلا بسروجها ولُجُمها ، وستة عشر حملا من المال ، ومائة بغلة ، وأربعمائة جمل .

وجُهِّز الحاج وكسوة الكعبة (٣) ، وصِلات الأَشراف ، والطيب والشمع والزيت فبلغ مصروف ذلك مائة أَلف دينار

<sup>(</sup>١) الأصل : « مرصع » ·

<sup>(</sup>۲) التجفاف \_ والجمع تجافيف \_ ماجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح \_ وفرس مجفف عليه تجفاف ( اللسان ) •

<sup>(</sup>٣) لاحظ أن الكسوة كانت ترسيل الى الكعبة من مصر منذ أوائل العصرالفاطمى ، راجع: ( المقريزى : الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك ، نشر وتحقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٥٥ ) .

وكثر حلف الناس برأس أمير المؤمنين ، فنودى :

« برئت الذمة من أحد قال هذا ، وحلَّتْ به العقوبة ، فلا يُحلفنَ إلا بالله وحده » . فانتهى الناس.

وفيها قدم كَتَّابُ ومغنين(١) ابنا زَيْرى بن مُنَادٍ إِلَى القاهرة فارَّيْن من سجن أخيهما الأَّمير أنى الفتوح يوسف بن زَيْرى ، فأكرمهما العزيز ، وخلع عليهما ، ووصلهما .

وفيها أخرج العزيز باديس بن زيرى من القاهرة في خيل كثيرة إلى مِكة مع الحاج ، فلما وصل إلى مكة أنا الطرارون(٢) فقالوا:

« نتقبل هذا الموسم بخمسين ألف درهم » .

فقال لهم:

« اجمعوا أصحابكم حتى أعقد هذا على جميعهم » .

فلما اجتمعوا أمر بقطع أيديهم ، وكانوا نيفا وثلاثين رجلا ، فقطعوا أجمعين .

وأما الشام فإن العزيزَ بعث سَلْمان بن جعفر بن فَلَاح في أربعة آلاف ، فنزل الرملة \_ ومها ابنُ الجرَّاحِ ــ فتباعد ، وقد استوحش كلُّ منهما مِنْ صاحبه ، فأَقام أيامًا ، ورحل إلى دمشق ، فوجه قسَّاها قد غلب عليها ، فنزل بظاهر البلد ، وقد ثقل على قسَّام ، وأراد سَلْمان يأمر وينهى في البلد فلم يقدر على ذلك ، وطال مُقَامُه في غير شيء ، وقلَّ المالُ عنده ، وأراد إقامة الحُرْمَة ﴿ فأُمر قسَّاما ألا يحمل أحدُّ السلاحُ ، فأبوا عليه ، وبعث إلى الغوطة ينهاهم عن حمل السلاح : « وأن لا يعارضوا السلطانَ في بلده ، ومَنْ وجدناه بعد هذا يحملُ السلاحَ ويأخذ الخِفارة

فقال لهم قسّام : « لا نفكر فيه ، كونوا على ما أنتم عليه » ، وطاف العسكرُ الغوطة ، فوجدوا قوما يحملون السلاح ، ويأخذون الخِفارة ، فقطعوا رءوسهم. ، فثار قسَّامُ ومَن معه إلى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وليس في المراجع ما يعين على ضبط الاسم .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، ولم أجد لهذا اللفظ معنى في المعاجم ، ولعلها ، الطوافون ، •

الجامع ، وثار الغوغاء ، وأخرج إلى سلمان قوما فقاتلوه ، وأقام بالجامع ومعه شيوخ البلد ، وكتب محضرا أشهد فيه على نفسه أنه منى جاء عسكرا من قبل فنّاخسرو<sup>(1)</sup> ، وأغلق البلد وقاتلهم ، وكتب بما جرى ، وسيّر ذلك إلى العزيز ، فبعث إلى سَلْمان أن يرحل عن دمشق ، فرجل بعد ما أقام شهورا .

وقدم أبو محمود من طبرية بعد مسير ابن فلاح فى نفر ، وخرج الفضل بن صالح من عند العزيز ليحتال على ابن الجرَّاح وعلى قسَّام ، وأظهر أنه يريد حِمْص وحَلَب ، لياًخذ تلك البلاد ، فنزل على دمشق ، وفطن ابن الجرَّاح لما يريده ، فأخذ حدره ، وسار عن الفضل ، فرحل فى طلبه ، ومعه شِبْلُ بن معروف ، فكانت بينه وبين ابن الجراح وَقْعَةٌ فى صفر سنة سبعين ، فأوقع ببنى سنبس ، فقتل شِبْلُ بنُ معروف ، طعنه بعضُ بنى سنبس ، فمات .

وبعث ابن الجرَّاح إلى العزيز يتلطف به ، ويسأَله العفو ، فأَرسل إلى الفضل يأمره بالكفَّ عن ابن الجرَّاح ، عن ابن الجرَّاح ، وأن لا يعرض له ، فوافاه ذلك وهو يجهِّز العساكر خلف ابن الجرَّاح ، فكفَّ عن قتاله ، وعاد إلى مصر .

ورجع ابنُ الجرَّاح إلى بلاد فلسطين على ماكان ، فأهلك العمل حتى كان الإنسان يدخل الرملة لطلب شيء يـأكله فلا يجده وهلك الفلاحون وغيرهم من الضُرِّ ، ومات أكثرهم .

هذا ودمشق تمتار من حِمْص ، وكان عليها بكجور من قِبَل أبي المعالى شريف بن سيف الدولة ابن حَمْدان ، وقد عمَّر حِمْص بعد خرابها من الروم لما دخلوها في سنة ثمانِ وخمسين وثلاثمائة .

واتفق [ 1 11 ] خرابُ دمشق كما تقدَّم ، فرحل أهل القوافل من حِمْص إلى دِمَشْق ، ودمشقُ قد طمع في عملها العرب حتى كانت مواشيهم تدخل الغوطة ، وأبو محمود إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ، والجملة ناقصة غير مفهومة والنص عند ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ، ص ٢٣ ) ـ ولعله المرجع الذي يأخذ عنه القريزي هنا لتشابه النصين ـ واضح ، ولهذا آثرنا نقله هنا للمقارنة والايضاح : « وثار قسام ومعه الى الجامع ؛ ولم يشهد الحرب مع اصحابه ، وقد أحضر المسايخ وكتب بماجرى الى مصر ؛ وعمل محضرا على نفسه أنه « متى جاء للملك عضد الدولة عسكر أغلق الأبواب وقاتله ليكون لك معونة على مايريده » فلما وقف عليه العزيز وافق غرضه وأنفذ رسله وكتابه الى سليمان بن فلاح يأمره بالرحيه من دمشق العزيز وافق غرضه وأنفذ رسله وكتابه الى سليمان بن فلاح يأمره بالرحيه من دمشق ١٠٠ النج » •

جعفر واليا عليها تحت مذلة قسَّام ، فهلك فى صفر سنة سبعين ، فكاتب بكجورُ العزيزُ ، فوعده بولاية دمشق ، فورد الخبرُ بموت فنَّاخسرو ، فأَمن العزيزُ مَّا كان يخاف ، وجهَّز عسكرًا عليه رشيقٌ المصطنع .

وكان بِشارةُ الخادم الإخشيدى قد فسد أمره مع أبى المعالى بحلب ، ففرَّ منه فى مائة رجل إلى مصر ، فأكرمه العزيز ، وولَّاه طبرية ، فاستمال رجالا من أهل حلب ، وضبط. البلد وعَمَّره فقوى أمره ، وابنُ الجرَّاح بفلسطين يخرِّب ويأخذ الأَموال .

وقدم أيضاً على العزيز رخا الصَّقِّلي في ثلاثمائة غلام من الحمدانية ، فولاًه عكَّا ، وقدم رخا في عدة منهم ، فولاه أيضا قيسارية .

#### فلما كان في سنة اثنتين وسبعين

خرج عسكر من مصر إلى الشام عليه بلتكين التركى أحد اصحاب أفتركين ليكون على دمشق بدل رشيق ، وكوتب بشارة بمعاونة العسكر على حرب ابن الجرّاح ، ونزل العسكر الرملة ، وسار بشارة من طبرية ، واجتمعت العرب من قيس إليهم ، فكانت الحرب بينهم وبين ابن الجرّاح ، فانهزم ، وقُتل كثير من أصحابه ؛ وصار إلى أنطاكية مستجيرا بصاحبها .

وكان الروم قد خرجوا من القسطنطينية في عسكر عظيم يريدون أرضَ الشام ، فخاف ابن الجرَّاح ، فكاتب بكجور ، وسار بلتكين فنزل على دمشق في ذي الحجة ، فجمع قسَّام الرجال من الغوطة وغيرها ، ورمَّ شَعَثَ السور وضبط. الأَبواب بالرجال ، ونصب . . . . (١)

وكان مع قسّام فى البلد مِنشًا اليهودى على عطاء العسكر وتدبيره ، وجيشُ بن الصمصامة شِبْهُ وال فى طائفة من المغاربة ، قد وَلِى بعد خاله أبى محمود ، فخرج إلى بلتكين بمن معه ، وقد صار معه أيضا بشارة بعسكره ، فبعث إلى قسّام أن يسلم البلد ، ويكون آمنًا هو ومَنْ معه ، فأبى .

<sup>(1)</sup> بياض بالأصل مقدار كلمة ، ولعلها « المجانيق » •

### فلما كان التاسع عشر من المحرم سنة ثلاث وسبعين .

ابتداً القتالُ مع قسّام ، ووقع النفيرُ في البلد ، فلم يخرج مع قسّام إلا حزبُه من العَبّارين ، وقومٌ من أهل القرى كانوا يأخلون الخفارة ، ويطلبون الباطل ، وقد كره جمهورُ الناس قسّاما وأصحابه ، فلما تقاصر عنه أهل البلد انكسر قلبُه ، وأصحابه ثابتون على القتال ، وقتلوا جماعة من الجند ، وكثر فيهم الجِراحُ من نشاب أصحاب بلتكين ، وتبيّن الانكسارُ على قسّام لتقصير الرعية عن معاونته ومقتهم إياه ، وقوة أمر السلطان ، وكان قد كثر عليه العلب من أصحابه للمال وقت الحرب ، فأمسك عنهم ، وشع بماله ، فقالوا : وعلى أى شيء نقتلُ أضحابه للمال وقت الحرب ، فأمسك عنهم ، وشع بماله ، فقالوا : وعلى أى شيء نقتلُ أنفسنا ؟ » فتفرّقوا عنه إلا وجوة أصحابه وخاصته .

واستمرَّ القتالُ أيامًا ، فاجتمع الخلقُ إلى قسَّام فى أَن يخرج إلى بلتكين ويصلحوا الأَمر معه ، فَلَانَ وذَلَّ بعد تجبُّره ، وقال : و افعلوا ماشئتم » .

وكان العسكر قد قارب أن يأخذ البلد فخرجوا إلى بلتكين وكلَّموه فى ذلك ، فأمر بكفً العسكر عن القتال ، وأمر قسّامًا وأصحابه فعاد القوم إليه وأخبروه وهو ساكت حائرٌ قد تبيَّن الذلُّ فى وجهه ، واجتمع أكثر الناس ، فصاح من كان قد احترقت دارُه ــ وهم كثيرٌ ــ بقسّام :

« انتقم اللهُ ممن أَذَلَّنا وأحرق دورنا ، وشتننا ، وتركنا مطرحين على الطرق » .

فعجب قلبه من سماع صياحهم ، وقال : ﴿ أُسَلُّمُ البلد ﴾ .

فولى بلتكين حاجبًا يقال له خُطْلُخ ، فدخل المدينة في خيل ورجل ، فلم يعرض لقسّام ولا لمن معه ، فتفرق عن قسّام أصحابُه ، فمنهم من استأمن ، ومنهم من هرب ، ومنهم من أخذ ، واختنى (١) قسّام بعد يومين ، فأصبح القوم أول صفر وقد علموا باختفائه ، فأحاطوا

<sup>(</sup>١) الأصل : د واختفا ۽ ٠

بداره ، وأخذوا مافيها ، ونزلوها وما حولها من دور أصحابه ، وبعثوا الخيل في طلبه فلم يوقف له على خبر ، ونودي في البلد .

« مَنْ دَلَّ على قسَّام فله خمسون ألف درهم ، ومَنْ دَلَّ على أولاده فله عشرون ألف درهم » . وكان له من الأولاد : أحمد ، ومحمد ، وبنت .

غظفروا بامرأته وابن ِلها معها ، فحُبسا .

فلما مضى لقسَّام جُمْعَةٌ وهو مختفٍ قَلِقٌ وجاء في الليل إلى مِنَشَّا بن الغَرَار اليهودي ء فأوصله إلى بلتكين ، فقيَّده وحمله إلى مصر ، فعفا (١) عنه العزيز .

وكان قسَّام من بطن من العرب يقال لهم « الحارثيون » ، من قُرى الشام ، فنشأ بدمشق وكان يعمل على [ ٤٤ ب] الدواب في التراب ، ثم إنه صحب رجلا يقال له « ابن الجسطار » ، من يطلب الباطل(٢) ويحمل السلاح ، فصار من حزبه ، وترقى إلى ما تقدم ذكره .

وكتب بكجور إلى العزيز يسأله فى إرسال جيش ليأخذ به حَلَب ، فأَنفذ إليه عسكرًا من دمشق ، وجمع بنى كلاب فسار بهم إلى حلب وحاصرها ، فقدم دُمِسْتِق (٣) الروم إلى أنطاكية ، وقصد أن يكبس بكجور ، فكتب إليه ابن الجرَّاح يحذره ، فارتحل عن حلب ، فسار عسكرُ الروم خلفه ، ونزلت حِمْص ، وبعث بأمواله إلى بعلبك ، وارتحل إلى جوسيَّة .

<sup>(</sup>۱) الأصل: « فعفى » ٠

<sup>(</sup>۲) لاحظ هذا الوصف ، و ( ابن القلائسي ص ۲۷ ) يصف ابن الجسطار بآنه كان « من مقدمي الأحداث وحملة السلاح وطالبي الشر »

<sup>(</sup>٣) الدمستق هو أكبر البطارقة ، ورئيسهم هو خليفة الملك ( الخوارزمى : مفاتيح العلوم ، ص ١٢٩) ويقابل هذا اللفظ Domesticus ويطلق عادة على قائد قوات اللواء ، وتطلق عبارة Domestic of the Grand Scholae على القائد الأعلى للجيش • أنظر (Camb. Med. Hist. vol. IV. PP. 731-739) و « والسيد الباذ العريني : ضبط وتحقيق الألفاظ الاصطلاحية التاريخية الواردة في كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي ، المجلسة التاريخية المصرية ، المجلد السابع ، ١٩٥٨ ، ص ٢٧٥ ) •

و دخل ملك الروم إلى حِمْص فلم يعرض لأحد ، ورحل يريد طُرَابُلس ، وسيَّر يريد مالاً من حِمْص ، فامتنع أهلُها ، فرجع ونهب ، وسبا ، وأحرق الجامع وغيره ، فاحترق كثير من الناس ، وذلك في تاسع عشر جمادي الأولى ، وهي دخلة الروم الثانية حِمْص .

ويقال إن أبا المعالى بن حَمْدان لخوفه من بكجور سيَّر إلى بَرْديس ملك الروم أن يخرِّب حِمْص ، وفارق أصحاب بلتكين بكجور ، وصاروا إلى دمشق ، فبعث بكجور إلى العزيز يسأله ولاية دمشق ، فورد جوابه : «إنا قد وليناك» ، فبعث إلى بعلبك واليا ، وإلى بعلبك غلامه وصيف ، فأبى عليه بلتكين ، لكتاب ورد عليه من الوزير يعقوب بن كِلِّس ، فتحيَّر بكجور ، وما زال بِشارة والى طبرية يتوسط لبكجور في ولاية دِمَشْق حتى أمسك عنه الوزير ، فسار إلى القابون ، ثم تسلَّم البلد بعد أمور .

ورحل بلتكين أول رجب وفى نفسه حقدٌ على الوزير يعقوب بن كِلَّس لمعارضته له فى ولاية دمشق ، فعمل على كاتبه ابن أبى العود اليهودى حتى قتله بعضُ الأَحداث(١) الذين كانوا مع قسّام فى غيبته عن دمشق ببلاد حوران ، فعظم ذلك على الوزير ، وأخذ بكجور فى ظلم الناس ، وجمع الأموال ، ومخالفة ما يُأمر به من مصر ، وبعث غلامه وصيف فأَخذ الرَّقَة فى سنة ست وسبعين ، فعصى عليه مها .

وأخذ الوزيرُ فى قتل بكجور فبعث إلى دمشق فهمُّوا به ، فلم يتم لهم ، وظفر بهم بكجور ، وقبض على من أراد ذلك ، وقتلهم فى شهر رمضان سنة سبع وسبعين ، فازداد حنق الوزير ، وقبض على من أراد ذلك ، وقتلهم فى ضياعه ، ويهين عماله ، وتحزَّق بابن أبى العود وعلم بكجور بما دبره الوزير ، فأَخذ يعارضه فى ضياعه ، ويهين عماله ، وتحزَّق بابن أبى العود الصغير ، وكان قد ولى بعد قتل أخيه .

واشتد جُورُ بكجور وكثر قتلُه وصلبُه للناس والبناء عليهم ، وكثرت مخالفته لما يرد عليه من العزيز ، فخرج إليه منير الخادم من مصر في سنة ثمان وسبعين بعسكر كبير ، وكتب إلى أهل الأعمال بالمسير معه إلى دمشق لحرب ابن الجرَّاح ، فنزل الرملة وقد اختلف بكجور مع بِشارة وَالى طَبَرِيَة ، وأنزل ابن الجرَّاح السواد وأطمعه في ضِياع الوزير ، وجعله ضد البشارة ، وكاشف بالعصيان

<sup>(1)</sup> عن « الأحداث » انظر مافات هنا ص٢٣٩ هامش ٣

فجمع منير العرب من قيس وعقيل وفزارة ، وسار إلى عَمَّان ، فسار إليه منير ، وصاروا جميعًا إلى عمل دمشق ، فجمع بكجور بني كلاب ، وبعث منير سريَّةً إلى ابن الجرَّاح وهو في طرف عمل دمشق ، فأوقعوا بقومه ، وغنموهم ، فانهزم .

#### وكتب منير إلى بكجور :

« إنا لم نجئ لقتالك ، وإنما جثنا لنخرج ابنَ الجرَّاح من العمل ، لأنه أفسد وعمى ، فتكون معينًا لنا في هذا الأَمر ، لنسير إلى حلب وأنطاكية » .

فعلم أنَّ هذا خداع ، وقد اشتدَّ خوفُه وقلقُه من أهل البلد لكثرة إساءته لهم ، وجوره وتعديه لئلا يثوروا به ، فجمع عسكره وبعثهم إلى قتال منير ، وأقام بالبلد ، فكانت بينهم وَقَعَةً الهزموا فيها ، فخاف وبعث إلى منير : « أنى أسلَّم البلد وأرحل عنه » ، فأجيب إلى ذلك .

ورحل للنصف من رجب ومعه ابنُ الجرَّاح يريد الرَّقَة ، وتسلَّم منير دمشق ، وسيَّر إلى مصر بذلك ، وبثلاثمائة من أصحاب بكجور استأمنوا ، فبعث العزيزُ إلى بكجور على لساا الوزير يقول :

« ما أردنا أن تبرح عن البلد ، وإنما بعثنا إلى ابن الجرَّاح مَنْ يخرجه عن العمل لما أفسد فيه ، وما كان لك من الغلات والضياع فهو على رسمه ، أفعل فيه ما أحببت ، فما لنا فيه من حاجة » .

فأقام بكجور على ما كان له بدمشق من الضِياع والأَهْراء مَنْ يتولَّى أَمرها ، وبتى بالرقة يقيم الدعوة للعزيز ويراسله ، ويراسل كُرْدِيًّا قد غلب على ميَّافارقين يقال له « باد » ، ويكاتب أبا المعالى سعد الدولة ، واسمه شريف بن سيف الدولة على بن حَمْدان بحلب أَن يرده إلى حِمْص ، فولاه حِمْصَ ، فبعث مَنْ يتسلمها ، فقلق لذلك [ ٥٤ ١] الوزيرُ يعقوبُ بن كِلِّس ، فبعث إلى ناصح الطبَّاخ وهو بعَمَّان أَن يسير إلى حِمْص ويأُخذ مَنْ بها من أصحاب بكجور ، فأسرى إليها وقد حذروا منه ، وخرجوا قادمين بأموالهم ، فأخذهم وسار إلى دمشق ، فبعث بكجور إلى صاحب بغداد فلم يَرَ منه ما يحب ، ووقع بينه وبين أبى المعالى .

### سنة سبعين وثلاثمائة :

فيها تمكنت حالُ يعقوب بن كِلِّس مع العزيز ، فأذلَّ كتامة وقهرهم ، وقدَّم الأتراك ، وعزل القائدَ جوهر عن الوزارة ، وكان العزيز يستشيره في الباطن .

## سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة :

فيها تقدَّم العزيزُ إلى بعض مَنْ فيه جرأة وشهامة بالتوجه إلى بغداد ، ليسرق السبع الفضة الذي على صدر<sup>(1)</sup> زَبْزُب عضد الدولة فسار إلى بغداد وسرقه ، فعجب الناسُ من ذلك .

<sup>(</sup>۱) الأصل : « صور ، والتصحيح عن ( متن ) : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ؛ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ، ج ١ ؛ ص ٤ ، حيث قال :

<sup>«</sup> وكان على صدر زبزب السلطان عضيد الدولة صورة لسبع من فضية » والزبزب \_ والجمع زبازب \_ سفينة صغيرة تسير في نهرى دجلة والفرات انظر أيضا ( اللسان ) ، و (شفاء الغليل ) ، وجاء في ( ابن تفرى بردى : النجوم آلزاهرة · ج ٤ · ص ١٥٩ ): « وحمل \_ الخليفة الطائع \_ في زبزب في الدجلة وأصعد الى دار الملك ، •

فى يوم الاثنين الثلاث خلت من شوال قبض العزيز بالله على الوزير يعقوب بن كِلِّس وعلى الفَضْل بن صالح وأُخوته ، وحمل ما فى دورهم إلى القصر ، فكان ما حُمل من دار الوزير يعقوب مائة ألف دينار ، واُعتقل كلُّ واحد ممفرده ، فارتجَّت المدينة ، ونُهبت الأَسواق ، وكانت الدواوين (١) تجلس فى دار الوزير ، فنقلوا إلى القصر .

وعُملت أوراق ماكان للوزير من أنواع البِرِّ فبلغت ألف دينار كل شهر ، فأمر العزيز باجرائها على أربابها ، ثم أفرج عنهم بعد شهرين ، وأعيد موجودهم ، وأعيد الوزير إلى وزارته ، ورد إليه المائة ألف دينار التي أخذت له ، وأعيد اسمه إلى الطراز<sup>(٢)</sup> بعد ما محى .

وفيها كان غلاء عظيم عُمُّ بلاد الشام والعراق.

وفيها مات هَفْتِكِين ، فاتُهم الوزيرُ يعقوب بأنه سَمَّه ، فقُبض عليه .

ومات القاضي محمدُ بن الحسن بن أبي الربس (٣).

ومات أبو العباس بن سبك من الإخشيدية .

<sup>(</sup>١) الدواوين هنا بمعنى موظفى الدواوين ٠

<sup>(</sup>٢) هذا تقليد جديد أن يثبت اسم الوزير مع اسم الخليفة على الطراز ، أى على المسوجات التى تنسج فى دار الطراز الخاصة ، وقد بدأ هذا التقليد كما نرى منذ أوائل العصر الفاطمى و « الطراز كلمة ايرانية معربة كانت تعنى المدبج ( البرودرى ) : ثم أطلقت على الرداء المحسلى بالمدبج اذا كانت تلك الحلية أشرطة من السكتابة ، واخيرا صارت تطلق على الصنع الذى تطرز فيه هذه الأشرطة ؛ ولقد كان من عادة ملوك ايران قبل الاسلام أن يزينوا ملابسهم بصور الملوك وبأشكال معينة ، تعييزا لها عن غيرها واشعارا بما للابسها من السلطان، ويتخذون ذلك شمامارا لهم يختصون به دون سواهم ، ولقد ورث المسلمون عنهم هذه العادة ولكنهم اعتاضوا عن الصور والرسوم بكتابة أسماء خلفائهم مصحوبة بصيغة خاصة من صيغ الدعاء أو المدح ؛ وقد كانت هذه الكتابة تنسج فى لحمة الثوب وسداه ؛ أو تطرز بعد نسجه بخيوط من الذهب أو الفضة أو الحرير الذى يختلف لونه عن لون الثوب المزركشة عليه، وقد بخيوط من الذهب أو الفضة أو الحرير الذى يختلف لونه عن لون الثوب المزركشة عليه، وقد اتخذ الخلفاء ذلك حقا لهم وحدهم اختصوا به أنفسهم دون غيرهم ، واعتبروه من علامات سلطانهم كذكر اسمهم فى خطبة الجمعة والعيدين ، أو نقشه على السكة سواء بسواء ، واعتبوا به عناية خاصة ، فأنشأوا مناسج حكوميه كانوا يعهدون اليها بعمل تلك الثياب ؛ وأطلقوا عليها اسم « دور الطراز » \*

<sup>(</sup> مُرْزُوق: الزَّخْرُفَةُ المُنسوجَةُ ، ص٢١ وما بعدها ؛ وما به من مراجع ) •

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل دون نقط •

( ﴿ وَأَمَا المَعْرِبِ فَإِنَّ الْعَزِيزَ بِاللهِ بَعْثُ فَى سَنَةً سَتَ وَسَبِعِينِ أَبَا الفَهُمَ حَسَنَ \_ الدَاعَى الخَرَاسَانَى \_ إِلَى القَيْرُوانَ ، فَأَكْرُمَ إِكْرَامَا كَثَيْرًا ، ثَمْ تُوجَّهُ إِلَى بِلاد كَتَامَة ، فدعاهم ، وعظم عندهم ، حتى ضرب السِكَّة ، وركب في عساكر عظيمة .

ومن خط. ابن الصيرفي (٣) : كان رجل من التجار الغرباء ينزل في قيسارية الإخشيد التي

<sup>(\*)</sup> هذا النص والنص الذي يليه وردا في المخطوطة بعيدا عن المتن ، وقد أثبتناهما هنا في المتن لأنهما يحتويان على بعض حسوادث سنتي ٣٧٦ و٣٧٧ ، وقد أثبت النص الأول المتضمن حوادث سنة ٣٧٧ على هامش ص ١٤ أ ، أما النص الثاني المتضمن حوادث سنة ٣٧٧ فقهد أثبت في ورقة منفصلة بين صفحتي ٤٤ ب و٥٥ أ وقدم الناسخ للنص الأول بقوله : « وورد بخطه في هذا المحل »، وقدم للنص الثاني بقوله : « في الأصل المنقول منه بخطه » – أي بخط المؤلف –

<sup>(</sup>١) تتمة الجملة غير مقروءة في الأصل •

<sup>(</sup>٢) الى هنا ينتهى النص الأول ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الصيرفى هو تاج الرئاسة أمين الدين أبو القاسم على بن منجب بن سيليمان الشهير بابن الصيرفى ، كان أبيوه صيرفيا ، واشتهى هو الكتابة فمهر فيها ، واشتغل بكتابة الجيش والخراج مدة ، ثم استخدمه الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى فى ديوان المكاتبات فى سنة ٥٩٤ هـ فى عهد الخليفة الآمر، وظل يعمل فى هذا الديوان نحو نصف قرن من الزمان الى أن توفى فى سنة ٢٤٥ هـ فى أواخر عهد الخليفة الحافظ ، وقد ترجم له المقريزى فى كتابه هذا ( اتعاظ الحنفاء ص ١٤١ أ ) فى حوادث سينة ٥٤٢ ، قال : « وفيها مات الشيخ تاج الرياسة =

=أبو القاسم على بن منجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفى الكاتب فى يوم الأحد لعشر بقين من صغر ، ومولده يوم السبت الثانى والعشرين من شعبان سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، وكان أبوه صيرفيا ، وجده كاتبا ، وأخسة صناعة الترسل عن ثقة الملك أبى العلا صاعد بن مغرج، وتنقل حتى صار صساحب ديوان الجيش ، ثم انتقل منه الى ديوان الإنشاء ، ومات الشريف سناء الملك أبو محمد الزيدى الحسينى ، ثم تفرد (أى ابن الصيرفى ) بالديوان، فصار فيه بمفرده وله الانشاء البديع والشعر الرائع والتصانيف المفيدة فى التاريخ والأدب » ·

ومعظم الرسائل والسجلات التي وصلتنا عن العصر الفاطمي هي من انشاء ابن الصيرفي ، ومؤلفاته كثيرة ، منها :

- رسائله ، وقد ذكر ( ابن سعيد : عنوان المرقصات ، ص ١١١ ) أنه رأى مجمسوعة من رسائل ابن الصيرفى فى ٢٠ مجلدا ، ولا يزال عدد كبير منها منتثرا فى الكتب التاريخيسة والادبية التى بين أيدينا .

- قانون ديوان الرسسائل ، نشره على بهجت في القاهرة ، ١٩٠٥ ، غير أنه ذكر في مقدمته أن ابن الصيرفي ألف هسندا الكتاب وقدمه للوزير الافضل شاهنشاه ، وقد اثبتنا نحن في كتابنا ( مجمسوعة الوثائق الفاطمية ، الوثيقة رقم ٦ ) أنه ألفه للوزير أبي على كتيفات ابن الافضل شاهنشاه ، وقد ترجم « ماسيه Mascé » هذا الكتاب الى الفرنسية :

(Maseé. Le Code de la Chancéllerie. B.I.F.A.O. Le Caire. 1914).

- الاشارة الى من نال الوزارة ، نشره عبد الله مخلص فى (B.T.F.A. Le Caire 1924) - الافضليات ، مجموعة من سبم رسائل قدمها للافضل شاهنشاه •

أنظر أيضا : ( ابن ميسر : تاريخ مصر ، ص ٣٥ و ٤٠ و ٨٧ ) ) و ( ياقوت : معجم الأدباء ) ج ١٥ ؛ ص ٧٩ ) و ( القريزى : الخطط ، ج ٣، ص ١٤٠ ) و ( الزركلي : الاعلام ) و ( سركيس : معجم المطبوعات العسربية ) و ( محمسه كامل حسين : في ادب مصر الفاطمية ، ص ٣٣٣ س معجم المطبوعات العسربية ) و ( محمسه كامل حسين : في ادب مصر الفاطمية ، ص ٣٣٣ س معجم المطبوعات العسربية ) و ( محمسه كامل حسين : في ادب مصر الفاطمية ، ص ٣٣٣ س معجم المطبوعات العسربية ) و ( محمسه كامل حسين : في ادب مصر الفاطمية ، ص ٣٣٣ س

(Stern: The Epistle of the Fatimid Caliph al Amir...etc P. 30).

و ( فهـــرس المخطوطات العربية المصورة بمعهد المخطوطات العربية ، القاهرة ١٩٥٤ ، ج ١ ، ص ١٤٦ ) •

(۱) هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، وقد سمى أيضا فى عهد ازدهاره (تاج الجوامع) ثم لما تقادم به العهد وكثرت الى جانبه جوامع الفسطاط والقطائع والقاهرة ، سمى « الجامع العتيق » وسسميت الفسطاط كذلك ولا زالت تسمى « مصر العتيقة » ، أنظر : ( محمود أحمد باشا : جامع عمرو بن العاص )

- غلام ميمون دِبَّة صاحب الشرطة السفلى<sup>(۱)</sup> - فاعتقل جماعةً من أولاد التجار ومن كان ساكنا حول قيسارية الإخشيد ، فشَنَّع الناس عن رشيق أنه دَسَّ على الرجل مَنْ قتله وأخذ ماله ، ورُفع إلى العزيز ذلك ، وأنه اعتقل أبرياء مستورين ، فوقع على ظهر الرقعة إلى الوزير يعقوب بن يوسف فى ذى الحجة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة :

﴿ سَلَّمُ اللَّهُ الوزيرَ ، وأَبَنَّى نَعْمَتُهُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) الشرطة هم الجنود الذين يحافظون على الامن ، وقد كان للفسطاط شرطة منه الفتح العربى ، وكان صاحبها في المكان الشهائي بعد الوالى ، فلما اسست العسكر أنشئت فيها دار أخرى للشرطة سميت الشرطة العليا – لعله والعسكر عن الفسطاط – كما سهيت شرطة الفسطاط بالشرطة السفلى منذ ذلك الحين ، ولما فتح جوهر مصر وأنشأ القاهرة نقل اليها الشرطة العليا ، وقد ظلت بها طول عههود الفاطميين والأيوبيين والماليك انظر: (صبح الاعشى ، ج٤، ص ٢٣ ) حيث يذكر أنه كانت هناك شرطة نالثة في القرافة ، وأنها ضهمت في العصر المملوكي الى شرطة الفسطاط أي السفلى •

<sup>(</sup>٢) مكان هـذه النقط في الاصــل كلمات ممحوة استحال على الناشر قراءتها •

الاستقصاء على هذه القصة ، فأوثق الناس إلى أن تنكشف ، فينتقم من فاعلها ، وتبرأ إلى الله تعالى منه

فليعمل الوزيرُ \_ سلَّمه اللهُ \_ في ذلك عملا يأجره الله عليها ونشكره ، ولا يتوانى عنه ، ليس ما نغسله عن أنفسنا بانكشاف هذه القصة قليلا عند الله \_ جَلَّ وعلا \_ ، وعند عبيده من بعد .

وأنا أقسم على الوزير بحياتى ألا يتوانى عن هذا الأمر ، وليسرع بالفراغ منه ، وخلاص هؤلاء الرجال المساكين من مَدِّ يَدِ مَنْ يطلب أموالهم وأنفسهم ظلماً وعدواناً ، والشَّرط والولاية قد صارت إرثا ، فلينظر الوزير – سلَّمه الله – أن يولى الشرطتين إنسانين يخافان الله – عُزَّ وجُلَّ – ويتقيانه ، فلا جمع الله ما لهما ، ولا مايجئ منهما بتقلد ، فقدم ما أمرناك به في الوجوه ، وأظهره في الناس لتطيب أنفسهم ، وليعلموا أنا لا نغفل عن شي يبلغنا الله فنه رضى ، ولهم فيه صيانة .

والله حسبي ، وعليه توكلي .

« والسلامُ على الوزير ورحمةُ الله » ;

قال [ ابن الصيرفي ] : « فنسخ أهل مصر كافة هذا التوقيع ، وصار الصبيان في المكاتب لم علمونه كما يُعَلَّمون الحمد » .

وصرف الوزيرُ . . . . . (١) ورشيقا عن الشرطتين .

<sup>(</sup>۱) بياض بالاصل ٠

#### سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة:

في سابع عشر ذي الحجة حدث بالقاهرة ومصر رعد شديد ورياح عاصفة ، فاشتدت الظلمة حتى شنعت ، وظهر في الساء عمود نار ، ثم احمرَّت الساء والأرضُ حُمْرَة زائدة ، وظهرت الشمس متغيرة إلى يوم الثلاثاء ثاني المحرم سنة تسع وسبعين ، وظهر كوكب له ذؤابة فأقام اثنين وعشرين يومًا .

وفيها مات أبو الحسين أحمد أخو طُغْج في المحرم .

### وفى رجب سنة ثمانين :

خرج الناسُ في لياليه على رسمهم في الليل، ليالي الجمعة وليالي النصف إلى جامع<sup>(١)</sup> القاهرة عوضا عن القرافة، فزيد في الوقيد .

وفي يوم الجمعة عشرة شهر رمضان ركب العزيز إلى جامع القاهرة بالمظلّة فخطب وصلى .

وفيه خُطَّ أساسُ الجامع الجديد مما يلى باب الفتوح وبدى بالبناء فيه ، وتحلّق الفقهاء الذين يتحلّقون بجامع القاهرة فيه ، وخطب به العزيز وصلى يوم الجمعة النصف منه ، وحمل يانس الصقلى صاحب الشرطة السفلى السماط. ، وبنيت مصاطب ما بين القصر والمصلى ظاهر باب النصر يكون عليها المؤذنون والفقهاء ، حتى يتصل التكبير من المصلى إلى القصر ، وتقدّم أمر القاضى محمد بن النعمان بإحضار المتفقهة والمؤمنين ، وأمرهم بالجلوس يوم العيد عليها ، وركب العزيز فصلى وخطب .

وفى ذى القعدة ورد من دمشق مال الموسم وهو ستون حِمْلًا .

وفى النصف منه سارت قافلة الحاج فى البر بالكسوة للكعبة والطيب والصِلات ، فجلس العزيز للنظر إليهم ، وكانت قافلة عظيمة .

<sup>(</sup>۱) المقصود د جامع الازهر ، ، ولاحظ أنه كان يسمى حتى عصر العزيز بجامع القاهرة ·

وفیها مات الوزیریعقوب بن کِلِّس<sup>(۱)</sup> یوم الخامس من ذی الحجة ، فکُفِّن فی خمسین ثوبا ما بین وَشْی ، ومُثْقَل <sup>(۲)</sup> ، وشِرْب دَبیتی مُذَهِّب ، وجفت کافور ، وقارورتین من مسك ، وخمسین منا ماء ورد ، وصلی علیه العزیز ، فکان ماکفن به وحُنِّط به عشرة آلاف دینار .

(۱) أورد (ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق؛ ص ٣٢) ترجمة وافية ليعقوب بن كلس يهوديا فيما يلى تبيانا لمكانة هذا الوزير وللدور الخطير الذى لعبه ، قال « وكان الوزير ابن كلس يهوديا من أهل بغداد خبيثا ذا مكر وحيلة ودهاء وذكاء وفطئة وكانفى قديم أمره خرج الى الشام فنزل بالرملة فجلس وكيلا للتجار ، فلما اجتمعت الاموال التى للتجار كسرها وهرب الى مصر فى أيام كافور الأخشيدى صاحب مصر ؛ فتاجره وحمل اليه متاعا كثيرا ؛ ويحال بماله على ضياع مصر ، وكان اذا دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر أمرها وباطنها ، وكان ماهرا فى اشغاله لا يسأل عن شيء من أمورها الا أخبر به عن صبحة ، فكبرت حاله ، وخبر كافور بخبره وما فيه من الفطئة والسياسة ؛ فقال : « لو كان هذا مسلما لصلح أن يكون وزيرا » ؛ فبلغه ماقال كافور ، فطمع فى الوزارة ، فلخل جامع مصر فى يوم الجمعة ، وقال: « أنا أسلم على بد كافور » ، فبلغ الوزير ابن الوزارة ، فلخرا هناك مع أبى تميم المعز لدين الله اصحاب أمره و فصارت له عندهم حرمة ، فلم يهودا كانوا هناك مع أبى تميم المعز لدين الله اصحاب أمره و فصارت له عندهم حرمة ، فلم يزل معهم الى ان أخذ المعز مصر ؛ فسارمعه اليها ،

فلما توفى المعز واصحابه اليهود ، وولى العزيز بالله استوزره في سنة ٣٦٥ ، وكان هذا الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس كبير الهمة قوى النفس والمنة ؛ عظيم الهيبة ، فاستولى على أمر العزيز ، وقام به ، واستصحه ؛ فعول عليه وفوض أمره اليه، وكانت أموره مستقيمة بتدبيره فلما اعتل علة الوفاة ركب اليه العزيز عائدا ، فشاهده على حالى الياس ، فغمه أمره وقال له : « وددت بأنك تباع فأبتاعك بملكى ؛ أو تفتدى وافديك بولدى ، فهل من حاجة توصى بهما يايعقوب ؟ » فبكى وقبل يده وتركها على عينه ، وقال :

د اما ما یخصنی یا امیر المؤمنین فلا ، لأنك ارعی بحقی من ان استرعیك ایاه ، واراف على من اخلفه من ان اوصیك به ، لكنی انصحلك فیما یتعلق بدولتك »

قال : « قل يا يعقوب ، فقولك مسموع ؛ ورايك مقبول ، •

قال : « سسالم يا أمير المؤمنين السروم ما سالموك ؛ واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولاتبق على المفرج بن دغفل بنالجراح متى عرضت لك فيه فرصة ، •

وتوفی فی ذی الحجة سنة ۳۸۰ ، فامر العزیز أن یدفن فی داره بالقاهرة فی قبة كان بناها لنفسه ، وحضر جنازته وصلی علیه والحده بیده فی قبره ،وانصرف عنه حزیبا بفقده ؛ واغلق الدواوین ، وعطل الأعمال أیاما ، واستوزر آبا عبد الله الموصلی بعده مدیدة ؛ ثم صرفه ، وقلد عیسی ابن نسطوروس و كان نصرانیا من اقباط مصر ۱۰ النج ، انظر كذلك : ( ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ج ٤ ؛ ص ۱۵۸ ) .

(٢) المثقل من الثياب ماكان منسوجا بالنهمب ٠

وحزن عليه العزيز حزنًا شديدًا ، ولم يأكل ذلك اليوم على مائدة ، ولا حضر أحد للخدمة وأقام كذلك ثلاثا ، وأقيم العزاء على قبره مدة شهر ، وأوفى العزيز عنه دَيْنَه ، وهو ستة عشر ألف دينار .

وكان إقطاعه في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار ، سوى الرباع .

واشتملت تركته على أربعة آلاف ألف دينار ، سوى ماسُوَّى لابنته ، وهو مائتا آلف دينار . وفي يوم عُرَفَة حمل يانسُ [ص ٤٥ ت] الساطَ. ، وصلَّى العزيز ، وخطب يوم النحر ، ونحر النوقَ بيده ، ومضى إلى القصر ، ونُصب له الساط، والموائد ، وفرَّق الضحايا على أهل الدولة .

وطمع بكجور فى أخذ حلب ، فسار ، وجمع له أبو المعالى ابن حمدان ، وواقعه أول صفر ، فانهزم بكجور ، فبُعث إليه وسيق له ، فضرب عنقه ثانى صفر وصلبه ، وسار فملك الرقّة ، وأخذ ماكان فيها ، وملك الرَّحْبَةُ وعاد .

وبلغ العزيز أن منير يكاتب صاحب بغداد ، فجهز عسكرا عليه منجزتكين فيمن اصطنعه من الأتراك ، وأعطاه مالا وسلاحًا ، وولاه الشام ، فهرز إلى منية الأصبغ (١) في صفر سنة إحدى وثمانين ، وخلع عليه ، وحمل إليه مائة ألف دينار وهافة قطعة من الثياب الملونة ، وعشر قباب بأغشية ، ومناطق مثقلة ، وأهلة وفرش ، وخمسين بندا ، وعشر منجوقات (٢) ، وعشرة أفراس ، فأقام بمنية الأصبغ شهريين وسبعة عشر يوما يخرج إليه العزيز في كل غدوة وعشية ، وينفد إليه في كل يوم الجوائز والمخلع ، ورفع من منية الأصبغ في رابع عشرين جمادى وينفد إليه في كل يوم الجوائز والمخلع ، ورفع من منية الأصبغ في رابع عشرين جمادى الأولى ، وخوام على ابن الجراح وحمل ، وسار مع منجوتكين فلم يزل بالقصور إلى ثالث شعبان ، فسار وودعه العزيز ، وجد في السير ، وكان على الخراج بدمشق ، وكاشف بالعصيان ، فسار العسكر قبل مسير ابن أبي العود الصغير ، وكان على الخراج بدمشق ، وكاشف بالعصيان ، فسار العسكر إلى الرملة ، ولقيه بشارة والى طبرية ، وكتب إلى والى طرابلس نزال ، وجمع منير رجاله ،

<sup>(</sup>۱) عرفها ياقوت بأنها في شرقى مصر ، وأنها تنسب الى الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان أخى عمر بن عبد العزيز بن مروان •

<sup>(</sup>٢) المنجوقات نوغ من الاعلام والبنود : (Dozy; Supp, Dict, Arab.) والمفرد « منجوق ، •

واعتد للحرب ، وسار إليه ، فالتقى مع منير بمرج عذرا ، وكانت الحرب ، فانهزم منير فى تاسع عشر رمضان ، وأخذ فحمل إلى منجوتكين ، فشهره على جمل ومعه قرد يصفعه فى مائة من أصحابه ، وقائلٌ ينادى :

« هذا منير لعنه الله ، أصبحت دياره خالية ، وكلابه عاوية ، ونساؤه صائحة ، طاعنته الرماة ، ونازلته الحماة ، هذا جزاء من نافق على الله عز وجل ، وعلى مولانا العزيز بالله » .

وأقام منجوتكين في دمشق ومعه ثلاثة عشر ألفا فساءت سيرتهم في الناس.

ومات أبو المعالى بن حمدان فى رمضان ، فسار منجوتكين يريد أخذ حلب من الحمدانية ، ونزل عليها وبها أبو الفضل بن أبى المعالى ، فقاتله أشدَّ قتال ، وأقام نحو الشهرين ، ثم عاد إلى دمشق ، وترك معضاد على حمص .

وفى سنة ثمانين وثلاثمائة طمع باد صاحب ديار بكر فى أبى طاهر إبراهيم وأبى عبد الله الحسين ابنى ناصر اللولة بن حمدان ، وقائلهما ، فقتل باذ ، فسار بن أخته أبو على بن مروان إلى حصن كيفا ، وبه امرأة خاله باد وأهله ، فخدعها حتى صعد إليها ، وملك الحصن وغيره من بلاد خاله ، وجرت بينه وبين ابنى ناصر الدولة عِدَّة حروب ، وقدم القاهرة على العزيز بالله ، فقلده تلك النواحى ، وعاد إليها حتى ثار به عبد البر شيخ آمد ، وقتله عند خروجه بالسكاكين شخص يقال له ابن دِمْنَة ، واستولى عبد البر على ما بيده ، وزوَّج ابن دِمْنَة بابنته ، فوثب ابن دِمْنَة على عبد البر وقتله ، وملك آمد .

وكان مُمَهِّدُ الدولة أخو أبى على بن مروان لما قُتل أخوه أبو على سار إلى مَيَّا فارقين وملكها في عدة من بلاد أخيه ، فثار عليه سروة أحد أكابر أصحابه وقتله ، وقتل غالب بنى مروان ، وذلك في سنة اثنتين وأربعمائة .

#### ودخلت سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة :

فورد سابقُ الحاج أولَ مُحَرم ، فأخبر بهام الحج ، وإقامة الدعوة للعزيز ، فخّلع عليه ، وطيف به المدينة .

ووصل مُفَرِّج بن دُغْفُل بن الجرَّاح ، فخُلع عليه .

وأمر [ العزيز ] بازالة المنكرات ، وهدم مواضعها ، فكُسر لرجل واحد خمسون ألف جرة وردت من الصعيد .

ووُلد لأبى القاسم على بن القائد الفضل بن صالح ولد ، فبعث إليه العزيز ثلاثين ثوباً فاخرة ، وعشرة أردية ، وعشر عمائم ، وثوبا مثقلا ، ومنديلا طوله مائة ذراع [ ١٤٦] ، ومنديلا دونه ، وخمسائة دينار ، وحَملَت إليه السيدة العزيزية مائة ثوب صحاحا من كل فن ، وثلاثمائة دينار ، ومهدين ، أحدهما أبنوس محلّى بذهب ، والآخر صندل محلّى مفضة مخرقة ، ولهما أغشية ومخاد(۱) وثياب وفُرُش مثقلة .

وركب العزيز لفتح الخليج .

وفي جمادي الآخرة زُفَّت أخت كانب (٢) السيدة العزيزية إلى زوجها بُلْتِكين (٣) التركى ، ومعها جهاز بمائة ألف دينار ، سوى صناديق (٤) محملة على ثلاثين بغلا ، وعُمل له صنيعٌ ذُبح فيه عشرون ألف حيوان (٥) ، ما بين كَبْش وخروف وجدى وأوزة ودجاجة [ وفروج ] (٦) ، ونزلت إليه في عشرين قبة ، وخُلع عليه وحُمل ، وأقامت عنده خمسة أشهر وأحد عشر

<sup>(</sup>۱) الاصل : «ومخد » ·

<sup>(</sup>۲) عند ( ابن میسر : تاریخ مصر ، ص ۶۹ ) : « کاتبه ».

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، وفي المرجع السابق: « بكتكين » .

<sup>(</sup>٤) عند ابن ميسر « صناديق لم تفتح يحملها ثلاثون بغلا » ٠

<sup>(</sup>٥) في المرجع السابق د رأس ، •

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين زيادة عن المرجع السابق •

وفى رجب كان عيد الصليب<sup>(۱)</sup>، فمنع العزيز من الخروج إلى بنى وائل، وضبط. الطرقات والدروب، فإنه كان يظهر فيه من المنكرات والفسوق ما يتجاوز الوصف.

وبعث العزيز إلى منجوتكين إنعامًا بمائة ألف دينار ، وكان المهرجان ، فسيَّر إليه أيضا عدايا ، وأهدى خواص الدولة إلى العزيز في المهرجان .

وفى ليلة النصف من شعبان كان الاجتماع بجامع القاهرة .

وفى رمضان صلى العزيزُ الجمعةَ وخطب بجامعه ، وعليه طيلسان وبيده القضيب ، وفى رجله الحذاء ، وصلى أيضا بجامع القاهرة وخطب .

واعتلَّ منصورُ بن العزيز ، فتصدَّق العزيز على الفقراء بعشرة آلاف دينار ، وحُمل الساط للعيد على العادة .

وصلى العزيز صلاة عيد الفطر ، وخطب على رسمه .

وأهدت إليه امرأة من البلدة سبمًا قد ربّته ، فكانت ترضعه ولا يصرعها ، وهو فى قدر الكبش الكبير .

وسارت قافلةُ الحاج في رابع عشر ذي القعدة بكسوة الكعبة والصِلات.

واعتلَّ القائد جوهر ، فركب العزيز إليه ، وبعث له خمسة آلاف دينار ، ومزينة بمثقل ، وبعث إليه منصور بن العزيز خمسة آلاف دينار ؛ وتوفى لسبع بقين من ذى القعدة ، فكُفَّن إلى سبعين ثوبًا ما بين مُثْقَل ووَشَى مُذَهَّب ، وصلَّى عليه العزيزُ ؛ وخَلَعَ على ابنه الحسين ، وجعله في رتبة أبيه ، ولقَّبه القائد ابن القائد ، ولم يعرض لشيُّ مما تركه .

ومن بديع توقيعات القائد جوهر ما حكاه أبو حيان التوحيدى فى كتاب « بصائر القدماء » قال :

« كتب جوهر عبد الفاطمي بمصر موقعاً في قِصَّة (٢) رفعها أهلها إليه :

<sup>(</sup>۱) کان یحتفل به عادة فی الیوم السابع عشر من شهر توت ۱۰ نظر حدیثا مفصلا عنه فی د « المقریزی : الخطط ، ج ۲ ، ص ۲۸ ۲۰۰۰ ،۰۰

<sup>(</sup>٢) القصة هي الشكوي ، وهذا مثل طيب للتواقيع في العصر الغاطمي ٠

« سوء الاجترام ، أوقع بكم حلول الانتقام ، وكفر الإنعام ، أخرجكم من حفظ الذمام ، فاللازم فيكم ترك الإنجاب ( ؟ ) واللازم لكم ملازمة الاجتناب ، لأنكم بدأتم فأسأتم ، وعدتم فتعد يتم ، فابتداؤكم ملوم ، وعودكم مذموم ، وليس بينهما فرجة تقتضى إلا التبرم بكم ، والإعراض عنكم ، ليرى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رأيه فيكم » .

وحُملت أَسْمطةُ عيد النحر على العادة ، وصلًى العزيزُ بالناسُ صلاةَ العيد ، وخَطَبَ ، ثم نحر بالقصر ثلاثة أيام ، وفرَّق الضحايا .

وفى غد يوم النحر وصل منير الخادم من دمشق ، فشُهِّر على جَملِ بطرطور طويل ، فخرجت الكافة للنظر إليه ، ومعه سبعمائة رأس على رماح فطيف به ، ثم خُلع عليه وعنى عنه . وعُمل عيدُ الغدير(١) على رسمه .

وضُرب رجلٌ وطيف به المدينة ، من أجل أنه وُجد عنده موطًّا مالك \_ رضى الله عنه \_ .

وف تاسع عشره جلس على بن عمر العدَّاس بالقصر ، فأمر ونهى ، ونظر فى الأموال ،
ورتَّب العمال ، وتقدم أن لا يُطْلَق لأَحدِ شيءٌ إلا بتوقيعه ، ولا ينفذ إلا ما قدَّره وأمر به
ألا يرتفق ولا يرتزق ولا تُقبل هديةٌ ولا يضيع دينارٌ ولا درهم .

وفيها كان بدمشق زلزلة عظيمة سقط منها ألف دار ، وهلك خلق كثير ، وخُسف بقرية من قرى بعلبك ، وخرج الناس إلى الصحارى ؛ وكان ابتداؤها فى ليلة السبت سابع عشر المحرم ، وخرج الناس إلى الصحراء ؛ ولم تزل الزلازل تتابع إلى يوم الجمعة سابع عشر صفر بلاة .

<sup>(</sup>۱) المقصود بالغدير « غدير خم » وخم موضع بين مكة والمدينة به غدير أو بطيحة وحوله شجر كثير ، ويقال أن الرسول عليه السلام لماعاد من مكة بعد حجة الوداع سينة ١٠ هـ نزل بغدير خم وآخى على بن أبى طالب ثم قال : « على منى كهرون من موسى ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » ، « ويعلق الشيعة على هذا العديث أهمية كبرى ، أذ يعتبرونه بعثابة مبايعة علنية من الرسول قبيل وفاته لعلى بن أبى طالب · أنظر: (دنلدسن : عقيدة الشيعة ، الترجمة العربية ، ص ٢٣ – ٢٦) ، ويذكر ( المقريزى : الخطط ، ج ٢ ص ٢٢٢ – ٢٢٢ ) أن هذا العيد لم يكن « مشروعا ولا عمله أحد من سالف الامة المقتدى بهم ، وأول ماعرف في الاسلام بالعراق أيام معز الدولة ابن بويه ، فانه أحدثه في سنة ٢٥٣ ، فاتخذه الشيعة من حينشذ عيدا ٠٠ وهو أبدا الثامن عشر من ذى العجة » ، وفي خطط المقريزى تفاصيل ممتعة عن مراسم الاحتفال بهذا العيد في مصر في العصر الفاطمي • أنظر أيضا : ( معجم الهلدان لياقوت ) •

## ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة:

فورد سابقُ الحاج بهم الحج ، وإقامة الدعوة للعزيز بالموصل واليمن ، وضربت السُّكة باسمه في هذه البلاد .

وقدم رسول القرامطة بأنهم في دعوة العزيز ونُصرته .

وفى صفر سُيِّر إلى منجوتِكين خمسون 'جِمْلاً من المال ، ٤٦١ ب ] وأربعون حِمَّلا من ثياب محزومة ، وخِزانةُ سلاح ، وخمسهائة فارس .

وقدمت قافلةُ الحجاج في سابع عشره .

وجرى فى الأسعار ما يُعْجَبُ منه ، وهو أن اللحم أبيع فى أول ربيع الأول رطل ونصف بدرهم ، ثم أبيع أربعة أرطال بدرهم (٢) ، ولحم البقر ستة أرطال بدرهم ، والخبز السميذ اثنا عشر رطلا بدرهم ، وما دونه (٣) سبعة عشر رطلا بدرهم ، والدراهم (٤) سبعة عشر درهما ونصف بدينار ، وبلغت القطع الدراهم (٥) سبعة وسبعين درهما بدينار ، ثم وصلت كل مائة درهم منها بدينار ، واضطربت الأسعار والصرف ، فضربت دراهم [جدد] (٦) ، وبيعت القطع المسبك (٧) كل خمسة دراهم منها بدرهم جديد ، وكان على الدرهم الجايد :

« الواحد الله الغفور » .

<sup>(</sup>١) مكان هذه الكلمات بياض بالاصل ، وقد اضيفت عن ( ابن ميسر : تاريخ مصر ، ص ٤٩)٠

<sup>(</sup>۲) النص عند ( ابن ميسر ، ص ٤٩ ) : « وهو أن اللحم بيع في الخامس منه رَطل ونصف بدرهم ، وبيع في سادسه عشر أواقى بدرهم ، وبيع في سابعه أربعة أرطال بدرهم » •

<sup>(</sup>٣) عند ابن ميسر : « وغيره » ٠٠

<sup>(</sup>٤) النص عند ابن ميسر : « وكانت الدراهم القروية خمسة عشر درهما ١٠٠ الغ »

<sup>(</sup>٥) في المرجع السابق « الدراهم : القطع » •

<sup>(</sup>٦) أضيف مابين الحاصرتين عن المرجع السابق •

<sup>(</sup>V) عند ابن ميسر : « أبيعت القطع من الصيارف لسبك كل خمسة ٠٠ الخ » ٠

وفى الوجه الآخر ز

« الإمام أبو المنصور<sup>(۱)</sup> » .

وفى ربيع الآخر ورد الخبر بفتح منجوتِكين حِمْص وحماة وشيْزُر ، وأنه محاصرٌ لحلب ، فجعل الطائر الذي قدم بالخبر في قفص عليه ثوب ديباج وطيف به القاهرة ومصر .

وسعى (٢ بعضُ النصارى بالكتاب إلى العزيز فانكف عليه وهدد ، فقيل إنه جاثع ، فرتب له فى كل شهر عشرون دينارا ، ونهى عن العود لمثل ذلك ، فخاف السعاة وانكفوا ٢) . وخَلَعَ القاضى محمدُ بنُ النعمان على مالك بن سعيد الفارقى ، وقلَّده قضاء القاهرة ، فركب بالخِلَع وشقَّ الشارع إلى القاهرة .

وفي جمادى الأولى ورد الخبر على جناح الطائر بأن سعد الدولة شريف بن سيف الدولة على بن حَمْدان بذل لمنجوتكين ألف ألف درهم ، وألف ثوب ديباج ، ومائة فرس مُسْرَجة ، ليرحل عنه ، فامتنع ، وقدم الروم فواقعهم منجوتكين ، وقد استخلف على قتال حلب عسكرا ، وكان منجوتكين في خمسة وثلاثين ألفا ، والروم في مبيعين ألفا ، وانهزم الروم عند جسر الجديد ، وأخذ سوادُهم ، وقُتل منهم وأسر كثير ، فقرأ العزيز الكتاب بنفسه على الناس ، ونزل القاضى محمد بن النعمان فقرأه على الكافة فوق المنبر بالجامع العتيق ، وقال في كلامه : « فاحمدوا الله أيما الناس ، فإن الله تعالى قد صانكم وصان أموالكم بمولانا وسيدنا الإمام العزيز بالله – عليه السلام – ، فما بالعراق تاجر معه عشرة دنانير أو أكثر إلا وتؤخذ منه » .

وسقط. الطائر بعده بأن منجوتكين غم غنيمة عظيمة من الأُموال والرجال والدواب ، وأنه ظفر بعشرة آلاف أسير فأُخذهم ، وأنهم قاتلوا معه وهو محاصر للروم فى أنطاكية ، فقرأ القاضى الكتاب على المنبر ، وتصدَّق العزيز بصدقات كثيرة .

وسقط. الطائر بوصول منجوتكين إلى مُرْعَش ، وعاد إلى حلب .

وركب العزيز لفتح الخليج بالمظلة ، وعليه قميص ديباج مثقل ، وتاج مُرَصَّعٌ بالجوهر .

<sup>(</sup>۱) عند ابن میسر : « أبو منصور » •

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة غير واضعة المعنى ، ويبدو أنه ينقصها بعض الفقرات أو الالفاظ ولم أجد في المراجع الاخرى مايعيـــن على اكمـــالها أو توضيحها ٠

ولأربع عشرة خلت من رجب كان عيد الصليب<sup>(۱)</sup> ، فجرى الناس فى الاحتاع فيه للهو على ما كانوا عليه .

وسقط. الطائر بعَوْد منجوتكين عن حلب إلى دمشق ليشتى بها .

ورُدَّت الحِسْبَة إلى حميد بن المفلح ، وخُلع عليه ، فطاف البلدَ بالطبول والبنود ، وصمن ضياعا بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار ليقوم بالعلف .

وخطب العزيز في رمضان في جامع القاهرة ، وصلى ، وركب موم الفطر فصلى بالناس ، وخطب على الرسم .

وسارت قافلة الحاج للنصف من ذي القعدة (٧) .

ونودي في السقائين أن يغطُّوا روايا الجمال والبغال كي لايدنسوا ثياب الناس.

وعُمل سِماطُ. عيد النحر ، وركب العزيز فصلَّى بالناس صلاة عيد النحر ، وخطب على رسمه ، ونحر ، وفرَّق الضحايا .

وعُمل عيد الغدير<sup>(٣)</sup> على العادة .

وفيها سار بكجور من الرقَّة إلى قتال سعد الدولة أبى المعالى شريف بن سيف الدولة على بن حمدان بحلب، فاقتتلا، والهزم بكجور، ثم قبض عليه، وحمل إلى سعد الدولة أسيرا فقتله. وفيها كتب العزيز سجلا بولاية العهد بالمغرب لأبى مناد باديس بن منصور بن زيرى

وفيها كتب العزيز سجلا بولاية العهد بالمغرب لابي منادٍ باديس بن منصور بن زيرى -----بعد أبيه ، فسُرَّ بذلك أبوه .

<sup>(</sup>۱) كان يحتفل بهذاالعيد في اليوم السابع عشر من شهر توت كل عام؛ وقد أسهب (المعريزي: الخطط ؛ ج ۲ ، ص ۲۸ – ۲۰ ) في الحديث عن تاريخ هذاالعيد ورسوم الاحتفال به في مصر، ويعنينا أن ننقل هنا ما قاله عن الاحتفال بهذا العيد في العصر الفاطمي بصفة خاصة ، قال : « وقد كان لعيد الصليب بعصر موسم عظيم يخرج الناس فيه الى بني واثل بظاهر فسطاط مصر ، ويتظاهرون في ذلك اليوم بالمنكرات من أنواع المحرمات ، ويمر لهم فيه ما يتجاوز الحد ؛ فلما قدمت الدولة الفاطمية الى ديار مصر وبنوا القاهرة واستوطنوها وكانت خلافة أمير المؤمنين العزيز بالله أمر في رابع شهر رجب في سهنة احدى وثمانين وثلاثمائة \_ وهو يوم الصليب \_ فمنع الناس من الخروج الى بني وائل وضبط الطرق والدروب ١٠٠٠ الخ ، ٠

<sup>(</sup>٢) أضاف ( أبن ميسر : تاريخ مصر ، ص ٤٩ ) بعد هــــذه الكملة مايلي : « ومبلغ ما أنفقه العزيز على الكســـوة والصلات وغيره عينا وورقا ثلاثمائة ألف دينار » •

<sup>(</sup>٣) للتعريف بعيد الغدير انظر مافات هناص ٢٧٣ ، هامش ١٠

#### ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة:

فى المحرم رُدَّتُ الحسبةُ إلى الوبرة النصراني ضمانا مع السواحل ، فأمر أبو محمد الحسن ابن عمار بالنظر فى الظلامات وحوائج الناس ، وتدبير الأموال ، ومحاسبة [ ٤٧ ] أرباب الدواوين ، فجلس لذلك ، ثم أعنى منه ، وأمر القائدُ الفضلُ بن صالح بالجلوس لذلك ، فجلس بالقصر ومعه القاضى محمد بن النعمان .

وقدم سابق الحاج فخُلع عليه ، وطيف به .

ومحرج العزيز إلى الجيزة لصيد سبع ، وعاد وهو بين يديه على بغل .

وظهر بمصر جُرادٌ لم يُعهد مثله ، فبيع بالأسواق منه شيء يجلُّ عن الوصف ، وكان يَباع أربعة أرطال بدرهم .

ووصلتْ قافلةُ الحاج لأَربع ِ بقين من صفر .

وعرض على العزيز عمل الخراج ووجوه الأعمال وتقدير ذلك ، وابتدى فيه بمصروف مؤونته ومطابخه وموائده فحذفه ، ولعن من عمله ، وقال :

و أشبع أنا وتجوع الناس ، أطلقوا أرزاق الناس على الأدوار ، فقد كدت أن أعطل المائدة ،
 وق أول ربيع الأول أمر العزيز الكُتّاب كُلّهم أن يمتثلوا ما يأمرهو به أبو الفضل جعفر
 ابن الفرات ، فركبوا إليه ، وأمر ونهى ، وتكلم فى الدواوين .

وكانت وقعة فى البحر مع الروم بنواحى الإسكندرية ، وأسر فيها من الروم سبعون . وأمر بنصب أزيار الماء على الحوانيت مملوءة ماء ؛ ووقود المصابيح على الدور وفى الأسواق وقرئ سِجِلٌ بألا يؤخذ على الموازين والأرطال حَقُّ طَبْع ، وألا يأخذ أعوانُ المحتسب من أحد شيئا .

ووردت مراكب الروم إلى الإسكندرية ، فسار إليها العسكرُ في البر ، والأسطول في البحر، فولوا من غير حرب إلى الشام ، فسار الأسطول إليهم ، وزيد فيه ثمانية عشر مركبا ، مشحه ، بالسلاح والمقاتلة .

وذُكر عند العزيز كتاب العين في اللغة ، فأخرج منه نيفا وثلاثين نسخة من خزائنه ، منها واحدة بخط الخليل بن أحمد مؤلفها .

وحُملت إليه نسخة من تاريخ الطبرى اشتراها بمائة دينار ، فأمر الخُزَّانَ فأُخرجوا من خزائنه عشرين نسخة ، منها نسخة بخط محمد بن جرير جامعه .

وذكرت عنده جمهرةُ ابنُ دُرَيْد فأُخرج منها مائة نسخة

وفيها ركب العزيز (١) لفتح الخليج بزيِّه .

وظهر رجل من الرسيِّين يقال له القاسم بن على يطلب الخلافة بـأعمال الحجاز .

وفی جمادی وردت هدیة منصور بن یوسف بن زیری من المغرب ، وهی :

مائة وخمسون فرساً <sup>(٢)</sup> .

وخمس عشرة بغلة مسرجة .

ومائة وثمانون فرسا ذكورا .

ٍ وخمسون حجرة .

وخمسون بغلة بأُجِلَّة (٣) ُ.

وثلاثمائة بغلى بأَكُف ، منها مائة بغل تحمل صناديق المال .

وخمسائة وخمسة وثلاثون جملا تحمل البر<sup>(٤)</sup> (؟) وغيره ، ١٠٠٠ مائة على الحمال المال .

<sup>(</sup>۱) الاصل : « المعز » وهو خطأ واضح ·

<sup>(</sup>۲) الاصل : « فرسخا » وهو خطأ واضح

<sup>(</sup>٣) انظر ما فات هنا ص ٢٤٩ هامش ٢٠

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة شبه ممحوة في الاصل ، وما أثبتناه قراءة ترجيحية ، ومن المحتمل أن تقرأ « التبر » •

وكلاب الصيد .

وخمسة أفراس بسروجها لولد العزيز ، وعشرون فرسا بـأجِله .

وخمسة عشر خادما صقالبة .

وجلس العزيزُ عند المصلى وعلى رأسه المظلة ، وسارت العساكر بين يديَّه قبيلة ، وعُرضت عليه الخيول والرجال على الرسم في كل سنة .

وحضر الفقهاء وغيرهم فى رجب بجامع القاهرة فى ليالى الجمع ، وفى ليلة النصف على العادة .

وفى تاسع عشر شعبان ركب العزيز فوقف على فرسه تحت شراع نصب له ، ومرَّت العساكر بالخيل والجواشن والخوذ ، فمروا قائدًا قائدًا ، كل واحد بعسكره فى حُجَّابه وشاكريته (١) وبنوده ، وكانوا مائة وستين قائدا ، فيهم من عسكره ثلاثة آلاف إلى ألفين ، وكان الغرض بهذا العرض أن يرى رسول منصور بن زَيْرى العساكر .

واستعنى جعفر بن الفرات من النظر في الأَموال ، فأُعنى وحوسب ، وضمن عدة من الكتاب القيام بوجوه الأَموال ، وأَلزم ابن الفرات بمال .

وخطب العزيز في رمضان بجامعه ، وصلى بالناس صلاة الجمعة ، ومعه ابنه منصور ، ف جُعات الظلَّةُ على الأمير منصور بن العزيز ، وصار العزيز بغير مظلة ، وصلى أيضا صلاة عيد الفطر ، ومعه ابنه على الرسم .

وسارت قافلة الحاج للنصف من ذى القعدة بالكسوة للكعبة والصّلات ، فخرج حاجً كبير ، وخرج معهم ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل ، وبلغت النفقة على الكسوة والصِلات ثلاثمائة ألف دينار .

ووصل البَقْط. (٢) من النوبة على العادة ، ومعهم فيلٌ وزرافة .

(۱) الشاكرى معناها الساعى أو الرسول ، ومن معانيها كذلك السيف العريض المنحنى ذو الحدين · راجم (Dozy: Supp. Dict. Arab.)

<sup>(</sup>٢) البقط اسم أطلق على الهدنة التي عقدت بين عبد الله بن سعد بن أبي السرح وملك النوبة بعد غزوه لها سنة ٣١ هـ ، وكانت بمنابة معاهدة سياسية وتجارية بين مصر ومملكة النوبة المسيحية ، ومن شروطها ألا يعتدى أحدهما على الآخر ، وأن تؤدى النوبة الى مصر عددا معينا من الرقيق كل سنة ، وأن ترسل مصر الى النوبة قدرا معينا من القمح والعددس وغيرهما من محاصيل مصر كل سنة ، أما اللفظ من الناحية اللغوية فيقال انه مأخوذ من الكلمة اللاتينية محاصيل مصر كل سنة ، أما اللفظ من الناحية اللغوية فيقال انه مأخوذ عن المحلمة المصرية القديمة القديمة المعنى عبد ، أنظر (Enc. Isl. art. Bakt)

وفيها كثر بخس الباعة فى البيع من المكاييل والموازين ، فكُتب سِجِلٌ فى الأسواق بالنهى عن ذلك ، وخُوِّفوا بأن من وجدت عنده صنجة أو كيل أو ميزان بعد ثلاث وفيها عيب حلّت به العقوبة ، كائنًا مُنْ كان من ساكن فى عقار الدواوين الخاصة والأملاك أو فى رباع أحدٍ (٧٤ ب) من خواص الدولة ، أو ظهر عليه بأنه بخس الناس أو غشّ .

وحُمل ساطُ. العيد ، وخطب العزيز بالمصلى بعد ما صلى صلاة عيد النحر بزيِّه ، وفرَّق الضحايا ونحر .

وخُرِّج على جعفر بن الفرات خراجُ ضياعه بالشام مبلغ خمسة وخمسون ألف دينار ، فأُرِّج على جعفر بن الفرات حراجُ ضياعه ألتكورة حتى أستوفى ذلك منها ، فأُصابه عنتُ عظيم .

وعُمل عيد الغدير على العادة .

وفي هذه السنة كُسفت الشمس بأجمعها في سلخ جمادى الآخرة ، فأظلمت الدنيا وظهرت النجوم حتى لم ير الإنسان كفَّه ، ثم انجلي الكسوف آخر النهار .

وفيها حُمل من تِنِيس صبى يُعرف بحسين بن عمر إلى القاهرة لم يَبُل قطُّ. ، فاعتُبر حالُه بها فكان كذلك ، وسُتى أدوية مُدِرَّة للبول فلم يَبُل ، فأحسن إليه ، وأعيد إلى تِنِيس ، وأقام بها مدةً حتى مات .

# سنة أربع وثمانين وثلاثمائة :

فى المحرم قدم عيسى بن جعفر الحسنى أمير مكة بالقاسم بن على الرسِّى الثائر بالحجازا ، فأكرمهما العزيز ، وأحسن إليهما .

ووصات قافلةُ الحاج است عشرة خلت من صفر .

ونزل منصور بن مقشر طبيب العزيز لتعهده وبين يديه الجنائب ، وعلى الصبي شاشية مرصعة ، وبين يديه أسطال فضة ، وثلاثون شمعة موكبيه ، وشمع معنبر ، فشق الشارع نهارًا إلى الكنيسة .

وفى ربيع الأول جلس منصور بن العزيز في المكتب .

وورد صندل عامل برقة بالهدية من المال والخيل والبغال والأَّحمال المحزومة ، والجمال ، فخُلع عليه وحمل .

وفيه حُمل إلى القصر بستانٌ من فضة فيه أنواع الأشجار الشمرة وجميع الأزهار ، كلُّ ذلك من فضة .

وفى ربيع الآخر سار منجوتِكين من دمشق فى ثلاثين ألفًا لقتال ابن حمدان بحلب ، وقد اجتمعت عساكرُ الروم بأنطاكية ، فأقام بفامية ، وسيَّر إلى ماحول أنطاكية من القرى فأخربها .

ثم رحل عنها لكثرة الحرِّ والذباب إلى جَبَالة ، فأَخذها وما حولها ، فنال منها شيئا كثيرا .

وسار إلى حلب ، فحاصرها نحوا من شهرين ، فعزم الروم على نجدة ابن حَمْدان بحلب ، وقد أتتهم أمدادهم وجموع كثيرة وساروا يريدون حاب ، فبرز إليهم منجوتكين ، وواقعهم فهزمهم ، وقتل منهم نحو خمسة آلاف ، ومضى من بتى منهم إلى إنطاكية ، وذلك في شعبان .

فلما انقضى أمر الوقعة عاد منجوتِكين ، فنزل على حاب ، وضايق أهلها بالحصار والقتال : حتى أكلوا الميتة من الجوع ، وخرج منها خلق كثير إلى منجوتكين ، وأقام على حصارها بقية السنة .

وفى جمادى الأولى وصل غُزَاةُ البحر إلى القاهرة بمائة أسير ، فزُينت القاهرة ومصر أعظم زينة ، وركب العزيز وابنُه منصور ، وشقًا الشوارع ، ثم ركب فى عَشَارِى<sup>(1)</sup> ، ومعه العشاريات مماثرة إلى القس ، ثم ركب من المقس إلى القصر فكان يوما عظيا لم يُرَ بمصر مثله ، وقال فيه الشعراء .

وفى جمادى الآخرة سار عيسى ين جعفر أمير مكة بالجوائز والخلع ومعه القاسم الثائر .

واشتدت المطالبة على ابن الفرات ، وأحيل عليه بمال ، فأعنته المحتالون عليه ، ولحقه منهم مكروه ، وألقوه عن فرسه فكُسرت إصبعه ، وامتدت أيديهم إليه ، فالتجأ إلى دار القائد أبي عبد الله الحسين بن البازيار ، فأصلح قضيته .

وجُهزت هدية إلى ابن زيْري بالمغرب ، وهي :

فيل .

ومائة فرس مسرجة ملجمة .

<sup>(1)</sup> العشارى \_ ويقال العشيرى \_ نوع من السفن العربية القسديمة ، وقد وصفه (عبد اللطيف البغدادى ، الافادة والاعتبار ، ص ٥٤) وصفا دقيقا ، قال : « وأما سفنهم (أى المصريين) فكثيرة الاصناف والاشكال ، وأغرب ما رأيت فيها مركب يسمونه « العشيرى » شكله شكل شبارة داخلة ( وهى سفينة عراقية ) الا أنسه أوسع منها بكثير وأطول وأحسن هنداما وشكلا ؛ قد سطح بألواح من خشب تخينة محكمة ، وأخرج منها أفاريز كالرواشن نحو ذراعين ، وبنى فوق هذا السطح بيت من خشب ، وعقد عليه قبة ، وفتح له طاقات وروازن بأبواب الى البسحر من سائر جهاته ، ثم تعمل فى هسذا البيت خزانة مفردة ومرحاض ، ثم يزوق بأصناف الاصباغ ، ويدهن بأحسن دهان ، وهسذا يتخذ للملوك والرؤساء بحيث يكون الرئيس جالسا فى وسادته وخواصه حوله ، والغلمان والمهاليك قيام بالمناطق والسسيوف على تلك الرواشن ، وأطعمتهسم وحوائجهم فى قعر المركب ، والمسلاحون تحت السطح أيضا وفى باقى المركب يقذفون به ، ولا يعلمون شيئا من أحوال الركاب ، ولا السركاب تشتغل خواطرهم بهم ، بل كل فريق بمعزل عن يعلمون شيئا من أحوال الركاب ، ولا السركاب تشتغل خواطرهم بهم ، بل كل فريق بمعزل عن وإذا أراد الرئيس الاختلاء بنفسه عن أصحابه دخل المخدع، وإذا أراد الرئيس الاختلاء بنفسه عن أصحابه دخل المخدع، وإذا أراد الرئيس الاختلاء بنفسه عن أصحابه دخل المخدع، وإذا أراد وإذا أراد الرئيس الاختلاء بنفسه عن أصحابه دخل المخدع، وإذا أراد وقضاء حاجته دخل المرحاض ٠٠ الخ »

وبغال ,

ونوق ، وبخاتي .

وثلاثون قبة مثقلة.

وأحمال محزومة ، فيها بَزُّ وكسوة من عمل تِنِّيس ودمياط وغيره .

وبلور ، وصيني ، وغرائب .

وعَشْرُ خِلَع مُذَهَّبة بمناديلها .

وعشرة أفراس من خاص العزيز بمراكب ذهب .

وركب العزيز بابنه لفتح الخايج وأمر ألا تباع دارٌ بما فوق مائتي دينار إلا بعد عرضها على من يلى ديوان الأَملاك .

وورد سُبُكْتِكين من صقلية ، فخُلع عليه ؛ ووردت هدية متولى صقلية ، وهي : خيل ، وجمال ، وصناديق مال .

وصلى العزيز بالناس الجمعة بعد ماخطب بجامع القاهرة وبجامعه ، ومعه ابنه في أيام الجمع من شهر رمضان ، وحمل في آخره مماطًا للعيد ، وصلى العزيز بالناس صلاة عيد الفطر ، وخطب على الرسم .

وتسلَّم عيسى بن نسطورس سائر الدواوين ، ونظر في جميعها ، وأمر ونهى ، وخاطب سائرَ الكُتَّاب عن العزيز ، وخاطبه سائرُ الأَولياء وكافةُ الناس في مهماتهم وتوقيعاتهم .

وقدم يحيى بن النعمان [ ٤٨ أ ] من تِنَّيس ودمياط والفرما بأسفاط وتخوت وصناديق مال ، وخيل وبغال وحمير ، وثلاث مظلات وكسوتين للكعبة (١) .

ولاثنتى عشرة خلت من ذى القعدة عرض العزيزُ العساكر بظاهر القاهرة ، فنُصب له مضرب ديباج رومى فيه أَلف ثوب بصُفْرِيَّة فضة (٢) ، وفازة (٣) مثقل ، وقبة مثقل بالجوهر ،

<sup>(</sup>۱) هذا نص هام آخر يؤكد أن كسموة الكعبة كانت تصنع في العصر الفاطمي في دور الطراذ بتنيس ودمياط ·

<sup>(</sup>٢) انظر مافات هنا ص ٢٤٢ ، هامش ١

<sup>(</sup>٣) انظر مافات هنا ص ٢٤٤ ، هامش ٢

وضُرب لابنه منصور مَضْرَبُ آخر ، وعُرضت العساكر ، فكانت مائة عسكر ، وأحضرت أسارى الروم ، وهم مائتان وخمسون ، منهم ثمانى بطارقة ، وثمانية عشر من أصحاب ابن حَمْدان ، وطيف بهم ، وخُلع على الحمدانية ، فكان يوما عظيا .

وسارت قافلةُ الحاج لأَربع عشرة بقيت منه بالكسوة والصلات .

وصلى العزيز صلاة عيد النحر وخطب بالصلى على رسمه ، ونحر وفرَّق الضحايا .

وجرى الرمم فى عيد الغدير على العادة .

#### سنة خمس وثمانين وثلاثمائة :

فى المحرم ورد سابق الحاج ، وأخبر أنه لم يحج سوى أهل مصر واليمن . وحضر العزيز لمنجوتكين مائة ألف دينار وعسكرا يتبع معضه معضا .

وورد البقط. من النوبة .

ووصل الحاج في ثامن صفر ,

وجلس فى ربيع الأول القاضى محمد بن النعمان على كرسى بالقصر نقراءة علوم ال البيت ، وحضره الناس ، فمات فى الزحام أحد عشر رجلا .

ووردت من منجوتكين أسرى من الروم والحمدانية ، وعدة رءوس ، فعفا(١) عن الحمدانية ، وطيف بمن عداهم .

وورد من برقة أربعة وأربعون صندوقا على اثنين وعشرين جملا فيها المال .

وبعث مُفَرَّج بن دُغْفُل الجرَّاح برجل من أعمال الشام ، زعم أنه السَّفْياتي ، فشهر على جملٍ وهو يُصفع .

وفى ربيع الآخر ورد الخبر بوصول الروم إلى أنطاكية ، فأخرجت مضارب العزيز إلى منية الأصبخ ، وذلك أن منجوتكين لم يزل محاصرًا لابن حمدان بحلب من شعبان سنة أربع إلى ربيع الأول من هذه السنة ، حتى أشرف على أخذ البلد ، وراسل ابن حمدان يرد على ملك الروم عما هو فيه .

وكانت فى هدنة الروم وبنى حمدان أنه إن جاء إلى حلب عدو يدفعه ملك الروم ، فخاف بسيل ملك الروم من العزيز أن يتمكن عساكره من حلب ، فيأخذ أنطاكية من الروم ، فجمع نحو أربعين ألفا ، وسار من قسطنطينية ، فكد أصحابه فى السير ، والجنائب والبغال تتقطع ، حتى وصل إلى أعزاز فى سبعة عشر يوما ، وهى مسافة شهرين لسير الاتصال ، وقد تقطع

<sup>(</sup>١) الأصل: « فعفي » •

أصحابه حتى بنى فى سبعة عشر ألفا ، فأنفذ إلى ابن حمدان يعلمه بنزوله أعزاز ، وكان قد وكل بالدروب والمضائق ، ومنع أن يخرج أحد من بلاده حتى يخنى خبر مسيره على منجوتكين ، فيأخذه على غفلة ، فلما بعث إلى ابن حمدان يعلمه بأنه قد نزل بنفسه أعزاز فأقيموا الحروب مع منجوتكين من الغد حتى . . . . (١) وهو فى الحرب .

وكانت هذه الرسالة مع رجلين مِنْ قِبَله ، فلقيهما رجلٌ من أصحاب منجوتِكين في الليل فسأَلهما :

« من أين جثمًا ؟ » .

فظناه من الحمدانية ، فأخبراه ، فقبض عليهما ، وأتى بهما إلى منجوتكين ، فأخبراه أن بسيل ملك الروم على أعزاز ، فلما أصبح طرح النار فى خزائن السلاح ، وفى بيوت وحوانيت كان قد بناها عسكره ، فاحترقت ؛ ورحل فى آخر ربيع الأول إلى دمشق ، ووقع الصارخ فى الناس بأن منجوتكين قد انهزم عن حلب ، وأن عسكر الروم يطلبه ، فهرب الناس من المدن والقرى ، من دمشق إلى حلب ، وغلت الأسعار ، وكانت أيام الحصاد ، فترك الناس غلالهم ودورهم .

وسار ملك الروم ، فنزل إلى حلب ، واجتمع بابن حمدان ، ثم سار عنها إلى فامية ، وبها طائفة من عسكر منجوتكين ، فقاتلهم يوما واحدا ، ثم سار فنزل على طرابلس ، وراسل أهلها ، ووعدهم بالإحسان إن يثبتوا على ما يكون بينهم وبينه من العهد ، فخرج إليه ابن نزال والى البلد ليوافقه على أمر ، فاجتمع أهل البلد على أن ينصبوا أخاه مكانه ، ويمنعونه من الدخول ، ولا يسلموا البلد إلى الروم ، فلما رجع منعوه من الدخول ، فصار إلى ملك الروم .

وصار ملك الروم عن طرابلس ، فنزل على انطرسوس وهى خراب ، فعمَّر حصنها ، وجعل فيه أربعة آلاف ، وسار إلى انطاكية ، فكثرت فيه الاحلال ، فسار بمن معه إلى القسطنطينية .

<sup>(</sup>۱) بياض بالاصل •

وخرج منجوتكين من دمشق في شوال ، فنزل على انطرسوس ، فأقام يقاتل من فيها [ ٤٨ ب ] نحوا من شهر ، ثم عاد إلى دمشق .

وأخذ العزيزُ لما بلغه مسيرُ ملك الروم إلى بلاد الشام في التاهب للمسير ، وأطلق خمسين ألف دينار لابتياع ما يحتاج إليه (١) ، وأخرج للكتاميين أربعة آلاف فرس ، وأمر أن يُشترى لهم ألف فرس أخرى ، وأخرج (٢) الفازة الكبيرة وهي بعمود واحد طوله أربعة وأربعون ذراعا ، وفَتْحُ الفَلَكَة التي على أرأسه (٣) سبعة عشر شبرا ، وطول ثيابها خمسون ذراعا ، وفي رأسها صُفْرِيَّة (٤) فضة زنتها سبعة عشر ألف درهم ، ويحمل هذه الفازة سبعون بُخْتَبًا (٥) .

وقرئ سِنجِلٌّ في الأَسواق بالنفير فاضطربت البلد .

ووصلت هدية من الهند فيها شجرة عود رطب .

وظهر بمصر من الوطواط شيء كثير .

واجتمع من الرعية وطوائف الناس بالسلاح للسفر مع العزيز ألوف كثيرة ، وخرج جَيْت ابنُ الصَّمْصامَة (٦) في عسكر كبير إلى الشام ، وسُيِّر لابن الجرَّاح خمسون ألف دينار ، ولمنجوتكين مائة ألف وخمسون ألف دينار .

وخرج العزيز بسائر العساكر إلى منية الأصبغ في عاشر رجب ، فأقام (٧) شهرا ثم رجع إلى منا جعفر ، وقتل هناك الذي زعم أنه السُّفْياني .

وأُحصيت الخيولُ التي سارت مع العزيز في اسطبلاته فكانت اثني عشر أَلفا ، والجمال

<sup>(</sup>۱) النص عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر ، ص ٤٩ ) : « لابتياع كراع بسبب المسير » •

<sup>(</sup>۲) النص في المرجع السابق : « أخرى ، وسار جمع كثير من الاتراك والعزيزية والعبيد في سلاح كثيرة ومال جزيل ، ونصبت الفازة الكبيرة للعزيز وهي بعمود ٠٠ الخ )

<sup>(</sup>٣) الاصل : « ألفلكة على التمام راسه » ، والتصحيح عن ( ابن ميسر : تاريخ مصر ، ص

<sup>. ( 0.</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر مافات هنا ص ٢٤٢ ، هامش ١.

<sup>(</sup>a) عند ابن ميسر : « جملا من البخاتي » ·

<sup>(</sup>٦) في المرجع السابق: « ابن صمصامة »٠

<sup>(</sup>Y) في المرجع السابق: « فأقام في الفازة »

المحملة للعزيز ولوجوه خاصته فكانت ثلاثين ألفا ، سوى ماهو مع وجوه الدولة ، وحُملت الخرانة السائرة على عشرين جملا<sup>(1)</sup> سوى خرائن الوجوه والخاصة ، وكان معه من المال خمسة آلاف حِمْل ، على كل جَمَل صندوقان كبيران مملوءان مالا ، وألف وثمانمائة بختية وبختى ، على كل جَمَل صندوقان فى كل منهما مثل ما فى الصندوقين المحمولين على الجمل .

وخرج خَلْقٌ من التجار ووجوه الرعية مرتين إلى العزيز يسألونه المقام، وأن لا يخرج من مصر ويُسَيِّو العساكرَ، فشكرهم، وقال:

« إنما أسير لنصرة الإسلام والذبُّ عن بلدانه ، وصيانة أهله » .

فقدم رسولُ ملك الروم يخبر بوصوله إلى بلده ، ويعتذر عن مسيره ، ويسأَّل الهدنة ، وأجيب إلى الصلح .

وورد كتاب ابن حمدان يسأَّل فيه العفو وأن يُقَرَّ على عمله ، فأَجيب بالعفو عنه ، وخُلع على رسوله ، وحُمل .

ونودى فى رمضان بالقاهرة ومصر :

« من كان من أهل السلاح فليخرج ليأخذ الرزق الكثير » .

وأنفذت العساكر لحفظ الأطراف .

وُسُيِّر إلى الإسكندرية والصعيد بالعساكر .

وصلًى منصورُ بن العزيز بالناس صلاة عيد الفطر، وخطب بمناجعفر على رسم أبيه وزِيه، وعليه المظلة والجوهر .

وفى نصف شوال ماتت أم ولد العزيز وزوجته بمناجعفر (٢) فحُملت إلى القصر ، وصلى عليها العزيز ، وكفنها بما مبلغه عشرة آلاف دينار ، وأُخذت الغاسلة ماكان تحتها من الفرش وعليها

<sup>(</sup>١) الاصل: « عشرين الف جمل » وهو غير معقول ، والتصحيح عن المرجع السابق •

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وعند ( ابن ميسر ، ص ٥٠ ) : « بالمخيم في مني جعفر ، ٠

من الثياب ، فكان مبلغ ما نالها ستة آلاف دينار ، ودُفع إلى الفقراء ألفا دينار ، وللقراء الذين قراًوا على قبرها ثلاثة آلاف دينار .

ورثاها جماعة من الشعراء فأجيزوا ، ففيهم من كانت جائزته خمسمائة دينار .

ورجع العزيز إلى مضاربه ، وأقامت ابنتُها على قبرها شهرًا تقيم العزاء ، والعزيزُ يـأتيها كلَّ يوم ، والناس تُطعم كلَّ ليلة أصناف الأطعمة والحلوى ، وَفَرَّق فى الشعراء ألني دينار .

وسارت قافلةُ الحاج بالكسوة والصِّلات في سادس عشر ذي القعدة .

وتوفيت أمُّ العزيز ، فرجع العزيز إلى القاهرة ، وصلَّى عليها ، وأمر بالصدقة ، ورجع إلى ضاربه .

وصلى العزيز بالناس صلاة عيد النحر وخطب في مضاربه ونحر

# سنة ست وثمانين وثلاثمائة :

فى محرم ورد سابق الحاج ، فخُلع عليه بالمُخَيَّم ، وقدم الحاج لثمان بقين من صَفَر . وفي ربيع الأَول جُهزت المراكب الحربية ، وأشحنت بالمقاتلة .

وفى العشرين منه رفع العزيز إلى غيفة فنزل بالعقارية بعد أن أقام فى مناخه أربعة اشهر وخمسة وعشرين يومًا ، فأقام بها ليلة ، ورفع إلى بلبيس (١) فنزل بظاهرها .

ونودى فى البلد لايتأخر أحد عن المسير فى الأسطول ، فوقعت فى الأسطول نار ، فاحترق وقت صلاة الجمعة لست بقين من ربيع الآخر ، فأتت على ما فيه من عُدَّةٍ وسلاح ، حتى لم يبق منه غير ست مراكب ، لاشىء فيها ، فاتهم بذلك الرومُ الأسارى ، وكانوا فى دار بجوار الصناعة (٢) بالمقس ، فنهبتهم العامة ، وقتلوا منهم مائة وسبعة أنفس .

وحضر عيسى بن نسطورس ويانس الصقلبي [ 1 ٤٩] متولى الشرطة إلى الروم ، فاعترفوا بأنهم أُحرقوا الأسطه ((٣) ، فكان ماذهب في النهب نحو تسعين ألف ديناه ، فنودي برد النهب ، وتوعد عليه .

وشرع عيسى بن نسطورس فى إنشاء أسطول جديد ، وظفر بعدة من النهابة ، فقتل بعضهم ، وحبس بعضهم بعد الضرب الشديد ، فأحضر كثير مما نُهب .

ووردت غُزاة البحر بمائتي أسير وعشرين أسيرا طيف بهم البلد .

ووصل من برقة ستون فرسا ، منها عشرة بسروجها ولجمها ، وعشرون بغلة عليها صناديق المال ، وخمسمائة جمل عليها قطران وغيره ، وعِدَّة من صبيان وعلوج من السبر (؟)

<sup>(</sup>۱) عند ( ابن ميسر ، ص ٥٠ ) : « تنيس، ، وهو خطأ ، وما بالمتن هو الصحيح ·

<sup>(</sup>٢) المقصود دار صناعة السفن ٠

<sup>(</sup>٣) فصل ( المقريزى : الخطط ؛ ج ٣ ، ص ٣١٧ ــ ٣١٩) الحديث عن حرق الأسطول والفتنة التى أعقبتـــه الى أن انتهت بقتـــل عيسى بن نسطوروس في أوائل عهد الحاكم بأمر الله ، فراجعه هناك ٠

ونزع السعر ، فمُنع من بيع القمح لغير الطحانين

ولخمس بقين من رجب ابتداً بالعزيز المرض ، فأقام به إلى ثامن عشرين رمضان ، فاستدعى القاضى محمد بن النعمان والحسين بن عمار لليلتين بقيتا منه ، وخاطبهما فى أمر ولده ، ثم استدعى ولده وخاطبه .

ثم توفى من يومه بين صلاتى الظهر والعصر من مرض القَوَلَنج والحصاة فى مسلخ الحمام ببلبيس (١) ، فلم يكتم موته .

ورحلت سيدة المُلْك ابنة العزيز في الليل ، وسار بمسيرها القيصرية لأنهم كانوا برسمها ، ومعهم القاضي محمد بن النعمان ، ورَيْدان صاحب المظلة ، وأبو سعيد ميمون دِبَّة ، فوافوا القاهرة ، وأقيم المأتم والصياح بالقصر ، وضُبط الناس أحسن ضبط ، فلم يتحرك أحد ، ولم يبق شارع ولا زقاق إلا وفيه صراخ ونحيب .

وبادر بَرْجُوان إلى أبي على منصور بن العزيز فإذا هو على شجرة جميز يلعب في دار ببلبيس (١)، فقال له : « بسك تلعب ؟ انزل » .

فقال له : « ما أنزل والله الساعة » .

فقال له : « انزل ، ويحك ! الله كفينا وفيك » ، وأنزله ، ووضع على رأسه العمامة بالجوهر وقبَّل له الأرض ، وقال :

«السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركانه » .

وأخرج به إلى الناس ، فقبَّل جميعهم له الأرض ، وسلموا عليه بالخلافة .

وخرج الناس من الغد للقائه ، فدخل إلى القاهرة ، وبين يديه البنود والبوقات بالمظلة (٢) يحملها رَيْدان ، والعساكر كلَّها معه ، والعزبز بين يديه على عمارية ، وقد خرج قدماه منها ونودى في البلد :

<sup>(</sup>۱) عند ( ابن ميسر ، ص ٥٠ ) : وتنيس ، ، وما بالمتن هو الصنعيع ٠

<sup>(</sup>٢) عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر ، ص ٥١) : « وعلى رأسه المظلة ، •

« لامؤنة ولا كلفة ، وقد أمنكم الله على أنفسكم ، فمن عارضكم أو خاطبكم فقد حلَّ دمه وماله » .

وتولى القاضى ابن النعمان غسل العزيز ، ودُفن مع آبائه فى تربة القصر بعد عشاء الأُخيرة . وأصبح الناس والأحوال مستقيمة .

وقد لُقب أبو على المنصور « الحاكم بأمر الله » . فاتفق كل المغاربة واشترطوا أن لابنظر في أموالهم إلا ابن عَمَّار .

رباتوا ليلة العيد وأصبحوا يوم الفطر، فصلى بالناس القاضى محمد بن النعمان، وهو متقلد للسيف، فعندما صعد المنبر قبل موضع جلوس العزيز وبكى، فضج الناس بالبكاء والنحيب، وخطب فندب العزيز وبكاه، ودعا للمحاكم، وعاد إلى القصر، والعساكر صفين من المصلى إلى باب القصر، فحضر الحاكم السماط.

وكانت مدةً العزيز في الخلافة بعد أبيه المعز إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهر ونصف ، ومات وعمره اثنتان وأربعون سنة ، وثمانية أشهر وأربعة عشر يوما .

وكان نقش خاتمه :

« بنصر العزيز الجبّار ، ينتصر الإمام نِزار ، .

وخلَّف من الولد : ابنَه منصورا ، وسيدة الملك ــ وولدت بالمغرب فى ذى القعدة سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ـ .

وكان أسمر طوالا، أصْهَبَ الشَّعر، أغْيَن، أشْهَل، عريض المنكبيْن، شجاعًا، حسن العفو والقدرة، لايعرف سفك الدماء، حسن الخاق، تريبًا من الناس، بصيرًا يالخيل وجوارح الطير، محبًا للصيد، مغرى به، حريصا على صيد السباع خاصة.

ووزر له :

يعقوبُ بن كِلِّس اثنتي (١) عشرة سنة وشهريْن وتسعة عشر يوما .

<sup>(</sup>١) الاصل : د اثنتا ، ٠

ثم أبو الحسن على بن عمر العدَّاس بعد ابن كِلِّس سنة واحدة

ثم أبو الفضل جعفر بن الفرات سنة .

ثم أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار سنة وثلاثة أشهر .

ثم أبو محملة بن عمّار شهرين ر

ثم الفضل بن صالح أياما .

ثم عيسى بن نسطورس سنة وعشرة أشهر .

وكانت قضاته:

أبو طاهر محمد بن أحمد .

ثم أيو الحسن على بن النعمان .

ثم أبو عبد الله محمد بن النعمان .

وكانت خُرْجاتُه [ ٤٩ ب] إلى السفر :

أولها ثامن صفر سنة سبع وستين ، ثم عاد من العباسة .

والثانية سار إلى الرملة ، وظفر بـأُفْتِكين التركى .

والثالثة سار إلى مضربه بعين شمس فى صفر سنة اثنتين وسبعين ، ورجع منه بعد شهر والرابعة نزل منية الأصبغ (١) فى ربيع الأول سنة أربع وسبعين ، ثم عاد بعد ثمانية أشهر واثنى عشر يوما .

والخامسة برَّز فى عاشر شهر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين ، فأَقام مبرزا أربعة عشر شهرا وعشرين يوما ، وفيه مات .

وهو أول من اتخذ من أهل بيته وزيرًا أثبت اسمه على العَّارُز<sup>(۲)</sup> ، وقرنه باسمه وأول من لبس منهم الخفتان والمنطقة .

<sup>(</sup>۱) ابن میسر ، ص ۵۲ : «منیة مطر » ·

<sup>(</sup>٢) انظر مافات هنا ص ٢٦٢ ، هامش ٢

وآول من اتخذ منهم الأتراك ، واصطنعهم ، وجعل منهم القواد . وأول من رمي منهم بالنُّشَاب<sup>(۱)</sup> .

وأول من ركب منهم بالذؤابة الطويلة والحَنك (٢) ، وضرب بالصوالجة ، ولعب بالرمح . وأول من عمل مائدة فى الشرطة السفلى فى شهر رمضان ، يفطر عليها أهل الجامع العتيق . وأقام طعاما فى جامع القاهرة لمن يحضر فى رجب وشعبان ورمضان

واتخذ الحمير لركوبه إياها<sup>(٣)</sup>.

وتجدُّد في أيامه من العمائِر :

قصر الذهب<sup>(٤)</sup> بالقاهرة .

وجامع القرافة .

وجامع القاهرة . المعروف بجامع الحاكم<sup>(٥)</sup>

وبستان سردوس.

والفوارة بالجامع العتيق .

<sup>(</sup>۱) النشاب: السهام •

<sup>(</sup>٢) الذؤابة : العذبة ؛ وقال صاحب صبح الأعشى (ج ٣ ، ص ٤٧٧ ) في تعريفه للاستاذين المحنكين : د وهم النذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغاربة ، ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا فى الاصل ، وفى ( ابن ميسر : تاريخ مصر ، ص ٥٢ ) : « لركوبه أياما مفردة
 عن غيره » •

<sup>(3)</sup> قصر السندهب هو أحد قاعات القصر الكبير الذى بناه المعز ، والعزيز هو الذى بنى قصر الذهب وكان يدخل اليهمن باب الذهب الذى هو اليوم المارستان المنصورى ، ومن باب البحر الذى كان تجاه المدرسة الكاملية ، وجدد هذا القصر فيما بعد المستنصر بالله فى سنة ٤٢٨ ، وبه كان يجلس الخلفاء فى الموكب يومى الاثنين والخميس ؛ وكان يعمل سسماط شهر رمضان للامراء وسماط العيدين ، وبها كان سرير الملك أى العرش · راجع : (المقريزى : الخطط ،ج٢، ص ٢١٦ ) ·

<sup>(</sup>٥) بدىء بتأسيس هذا الجامع فى عهد العزيز فى رمضان سنة ٣٨٠ ، ثم أكمل بناءه ابنه الحاكم بأمر الله ؛ وبه عرف ، انظر تفصيل الحديث عنه فى : ( المقريزى : الخطط ، ج ٤ ، ص ٥٥ ـ ٦١ ) .

والقصور بعين شمس<sup>(۱)</sup>.

والمصلَّى الجديد بالقاهرة .

وحصن الرسيين .

والمنظرة على الخليج .

وقنطرة الخليج القديمة ـ التي بناها عبد العزيز بن مروان ـ

وقنطرة بني وائل .

والحمامات التي بالقاهرة .

ودار الصناعة التي بالمقس<sup>(٢)</sup> .

والمراكب مما لم يُرَ مثله قبله كبرا ووثاقة وحسنا .

وهو أول من ركب في الجمع شهر رمضان وصلي بالناس .

وأول من بني دار الفطرة(٣) ، وقرَّر فيها مايحمل إلى الناس في العيد .

وبلغت عدة جواريه عشرة آلاف جارية(٤) .

وبلغ راتب مطبخه ومائدته في كل يوم مالا عظاما ، فلم يكن أحد من الأتراك والعبيد إلا وله وظيفة راتبة كل يوم .

<sup>(</sup>۱) ذكر ( ابن خلكان : الوفيات ، ج ٣ ، ص ٥٣ ) - لقلا عن المسبحى - المنشآت التى بناها العزيز ؛ وهى لا تختلف عما ورد هنا ، وانما إضاف اليها قوله : « وفى أيامه بنى قصر البحر بالقاهرة الذى لم يبن مثله فى شرق ولا غرب » • ولعله يقصد « قصر الذهب » فقد كان يدخل اليه من باب البحر •

<sup>(</sup>۲) انظر تفصیل الحسدیث عن دار صناعة المقس فی ( المقریزی : الخطط ، ج ۳ ص ۳۱۷ \_ ۳۱۰ ) • ۳۱۰ .

<sup>(</sup>۳) انظر تفصیل الحدیث عن دار القطرة فی ( المقریزی : الخطط ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ - ۲۸۳ ) (3) جاء فی ( ابن القسلانسی : ذیل تاریخ دمشت ، ص ۶۶ - ۶۵ ) : « و کان فی القصر عشرة آلاف جاریة و خادم ، فبیع منهم من اختار البیع ، وأعتق من سسأل العتق ، ووهب من الجواری لمن أحب و آثر 0 النج 0

وكان يعلف له من الخيل في كل يوم والبغال والحمير والجمال عشرون ألف رأس ، منها لركوبه ألف فرس ، سوى البغال .

وقال ابن سعيد عن «كتاب سيرة الأئمة لابن مهذب» : قال : كتب أبو جعفر محمد ابن حسين بن مهذب صاحب بيت المال إلى العزيز:

«يا مولانا – صلى الله عليك – : ربما سألنى أهلى وكتابى وبعض الكتاب المتصرفين من عبيد الدولة الموثوق بهم فى قرض مال ، ومالى لايحتمل ذلك ، ومال مولانا فلا تُبسط فيه يدى إلا بإذنه ، وقد كتبت هذه الرقعة إلى مولانا أستأذنه فيا أُعوَّل عليه » .

## فوقّع العزيز عليها :

و يا محمد: سلّمك الله ، من أتاك من أهلك وكتابك وخزانك والمتصرفين معك ، ومن سائر عبيدنا والمتمسكين بأذيالنا يطلب منك سلفا ، ورأيت منه ما يدل على صحة ماشكاه من ضرورته ، وعلمت صدقه في ديانته ، فادفع إليه مارأيته ، وخذ منه خطه ، ولا تطلب منه ؛ فإن ردّه إليك عفوا من ذات نفسه ، فخذ منه ؛ وإن لم يرده إليك ، وعلمت أن يده لا تصل إلى ردّه ، فاعذره في تأخير ماقبضه ؛ وإن طلب زيادة زدته على شرطه ، واسكت عن طلبه ؛ ومن عرفت أنه قادر على ردّ ما قبضه ، ولم يُعده وليك ، فأمسك عن طلبه ، وامنعه من مثله » .

وأنفذ العزيز إلى أبي عبد الله حسين بن البازيار ببلبيس - وقد اشتد به الوجع - ، فبكى رآه ، فقال له العزيز :

تبكى ياحسين ؟ أ لاتبكِ على الساعة ، ولكن إذا ضرب مولاك الأميرُ ابنى بيده على لحيته فابكِ البكاء الطويل إن قدرت » .

فلما كان في سنة أربع وتسعين قتل الحاكمُ ابنَ البازيار عند خروج لحيته .

وكان رشيق الحمدانى يقول عن الحاكم :

« هذا يقتلني » .

فسئل عن ذلك ، فقال:

« دخلتُ على العزيز ــ وهو مطرق ــ كأنه يخاطب نفسه ، فبعد وقت رفع رأسه ، وقال : « أَيُّ وقت جثت ؟ »

« فقلت : من ساعة » .

فقال : كنتُ مفكرا في قوم أشجوا صدرى ، وملأوا بالغيظ قلبي ، ولا أدرى ما أعمل .. فقلت : « يامولانا ابعث إليهم فاقتلهم » .

فقال : « ماهذا یکون بیدی ، ولکنه والله سوف یجیء من یقتلهم ویقتلك معهم » . وأرى الحاكم قد قتل جماعة ولابد له منی » . وكذا كان .

### وقال القرطى :

« كان المثل يضرب بأيام العزيز في مصر ، ( ٠٠ ) لأنها كانت كلها أعياداً وأعراسا » . وقال ابن الأثير (١) :

« قيل إنه ولى عيسى بن نسطورس النصرانى كتابته ، واستناب بالشام يهوديا اسمه مِنَشًا إبراهيم بن القزاز (٢) ، فاعتز بهما النصارى واليهود ، وآذوا المسلمين ، فعمد أهل مصر وكتبوا قصة وجعلوها فى يد صورة عملوها من قراطيس ، فيها :

« بالذي أُعزَّ اليهودَ بمنشا ، والنصارى بعيسى بن نسطورس ، وأذلَّ المسلمين بك ، إلَّا كشفتَ ظلامتى » .

وأقعدوا تلك الصورة على طريق العزيز ، والرقعة بيدها ؛ فلما رآها أمر بأخذها ، فإذا الصورة من قراطيس ، فعلم ما أريد بذلك ، فقبض عليهما ، وأخد من عيسى بن نسطورس ثلاثمائة ألف دينار ، ومن اليهودى شيئًا كثيرًا ».

وكان يحب العفو ويستعمله ، فمن حلمه :

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الاثير ۹ : ٤٠

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، وهو عند ( ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشيق ، ص ۲۸ ــ ٣٣و ٤٠) : « ابن الفرار » •

أنه كان بمصر شاعرٌ اسمه الحسن بن بشر الدمشي، وكان كثير الهجاء، فهجا يعقوب بن كلُّس وزير العزيز، وكاتب الإنشاء من جهته \_ أبا نصر عبدالله بن الحسين القيرواني \_ ، فقال

قل لأبي نصر كاتب القصر والمتأتى لنقض ذلك الأمر انقض عُرى الملك الوزير تفز منه بحسن الثنا والذكر واعط وامنع ، ولا تخف أحدا ، فصاحب القصر ليس في القصر وليس يدرى ماذا يُراد به ، وهو إذا درى فما يدرى

فشكاه ابن كِلِّس إلى العزيز ، وأنشده الشعر ، فقال : « هذا شيء اشتركنا فيه في الهجاء فشاركني في العفو عنه » .

ثم قال هذا الشاعر أيضا وعرَّض بالفضل القائد:

تنصَّر ، فالتنصرُ دينُ حقَّ ، عليه زمانُنا هذا يَدُلُ وقل بثلاثة عزوا وجلوا ، وعطِّل ما سواهم فهو عُطْلُ فيعقوبُ الوزيرُ أَبُّ ، وهذا العزيزُ ابنَّ ، وروحُ القدسِ فَضْلُ فشكاه الوزير إلى العزيز ، فامتعض منه ، إلا أنه قال :

« اعث عنه » .

فعفا عنه .

ثم دخل الوزير على العزيز ، فقال :

« لم يبق للعفو عن هذا معنى ، وفيه غض من السياسة ، ونقص الهيبة الملك ، فإنه قد ذكرك وذكرنى وذكر ابن رباح نديمك ، وسَبَّك بقوله :

زيارجيّ نديمٌ ، وكُلّيسيُّ وزيرُ نعم ، على قدر الكلب يصلح الساجور «خضب الوزير ، وأمر بالقبض عليه ، فقبض عليه لوقته ، ثم بدا للعزيز إطلاقه ، فأرسل إليه يستدعيه ، وكان للوزير عين في القصر فأُخبره بذلك ، فأمر بقتله فقُتل ، فلما وصا رسول العزيز في طلبه أراه رأسه مقطوعا ، فعاد إليه وأُخبره ، فاغتمٌّ له .

# وقال ابن الأَثير(١) :

ه أبو الفتيانِ محمد بن حَيْوس ، :

« لما مات العزيز وحضر الناس للتعزية بالقصر ، واجتمع الناس على اختلاف طبقاتهم أفحم الناس بأجمعهم عن أن يوردوا فى ذلك المقام شيئا مما يليق بالوقت ، ومكثوا مطرقين ، فقام صبى من أولاد الأمراء الكتاميين . وأنشد :

انظر إلى العلياء كيف تُضام ، ومآتم الأحساب كيف تُقامُ خَبَّرتني ركب الركاب ولم يدع للسفر وَجْهَ تَرَحُّل فأَقاموا

فاستحسن الناس من إيراد الصبى لذلك ، وطرق الناس إلى إيراد المراثى ، ونهض الشعراء والخطباء فعزوا ، وأنشد كل إنسان ماعمل فى التعزية .

وكان الصبى هو الذريعة إلى إيراد ما أوردوه ، وكشف ما نزل بهم من المهابة والمخافة (٢) .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الاصل : ولعله سقط بعد اسم ابن الأثيـر كلمـة (قال) أى : قال أبو الفتيان محمد بن حيوس •

<sup>-(</sup>٢) ألى هنا- ينتهى الكلام عن عهد العزيز ؛ وسنبدأ الجزء الثاني باذن الله بعهد الحاكم بامر الله .

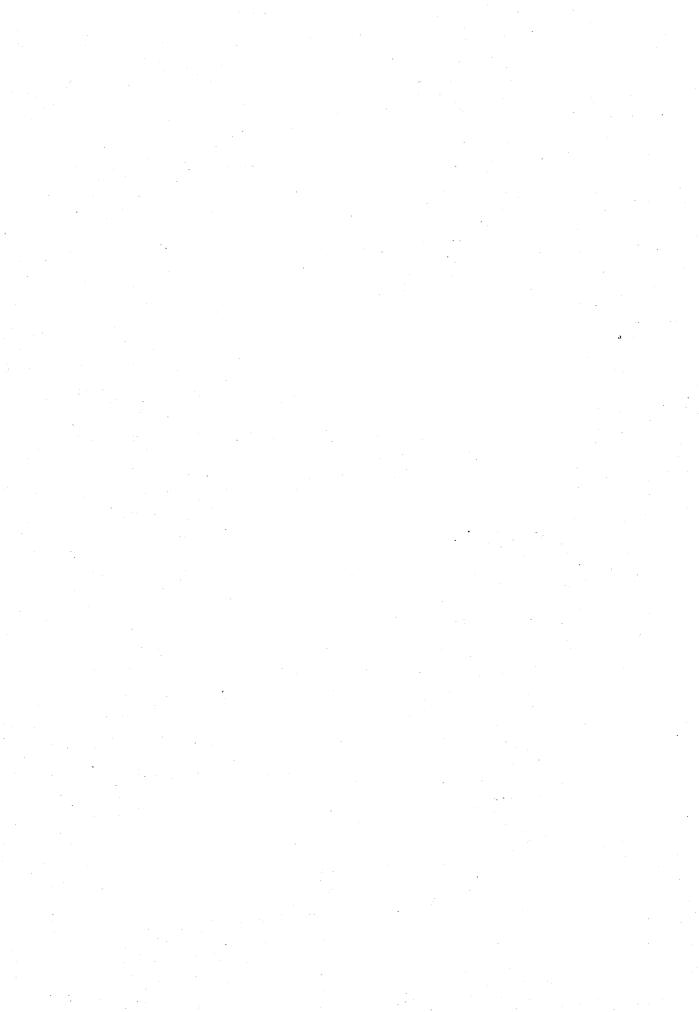

# المللحق

١ – الملحق الأول : زوجات على بن أبي طالب وأبناؤه منهن .

٢ \_ الملحق الثانى : بنات على .

٣ 🗀 الملحق الثالث : نسل الحسن .

٤ ــ الملحق الرآبع : نسل الحسين .

اللحق الخامس : الخلفاء الفاطميون .

٦ - اللحق السادس : الخلفاء الفاطميون وأولادهم .

( لبيان صلة القربي بين كل خليفة والآخر)



### الملحق الأول

زوجات على بن أبي طالب وأبناؤه من كل منهن

على بن أبي طالب

الحسن \*

الحسين .

- فاطمة بنت محمد (عليه السلام)

ـ خُوْلة بنت قيس بن جعفر الحنفي

محمد الأكبر بن الحنفية (أبو القاسم) \* العباس الأكبره

قتلوا مع الحسين

فى وقعة الطفّ

عبد الله عثمان الأكبر

جعفر الأكبر

\_ أم البنين بنت المحل بن الديان ابن حرام الكلابي

عمر الأَصغر"

\_ أم حبيبة بنت ربيعة النغلبي

عبد الرحمن (أبو بكر) عبيد الله

ـ ليلي بنت مسعود بن خالد التميمي

بحي عون

- أسهاء بنت عميس الخثعمية

محمد الأصغر

\_ أمامة بنت أبي العاص (أمها زينب بنت الرسول عليه السلام)

جعفر الأصغر

\_ أم ولد

محمد الأوسط عباس الأصغر

\_ أم ولد

عمر الأصغر عثمان الأصغر

\* هذه العلامة وضعت امام الابناء الذين اعقبوا ، اما الباقون من ولد على فلم يعقبوا .



### الملحق الثانى

#### بنات على

ر**قية** 

أمها الصهباء ، أم حبيبة بنت ربيعة التغلبي ، فهي أخت عمر الأصغر

أم الحسن رملة الكبرى

من أم سعد ابنة عروة بن مسعود الثقفية

أم كلثوم

أم هانئ

ميمونة

زينب الصغرى

رملة الصغرى

أم كلثوم الصغرى

فاطمة

آمامة

خديجة

أم الكرام

أم سلمة

أم جعفر

جمانة

نفيسة

من أمهات أولاد

من مخبثة بنت امرئ القيس بن عدى الكلبية

بنت صغيرة (؟)



# الملحقالثالث

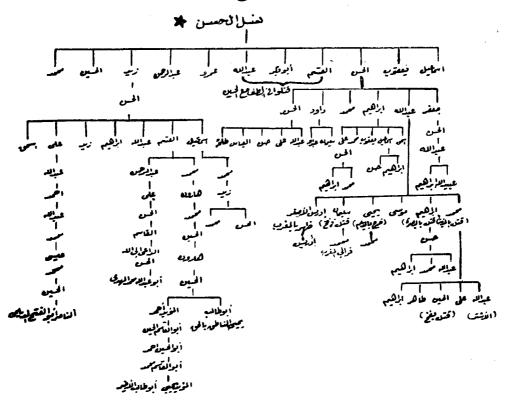

(\*) هُذا الحِدول مغرَعِي الفصل لأول من هذا لكناب





(١) هذا الجرول مفرغ عن الغص ل لاول من هذا إكثاب

.

## الملحق الخامس

### الخلفاء الفاطميون

### ( لبيان ترتيب وتاريخ توليهم الخلافة )

```
ت ١٤ ربيع الأول
                           ١ - ٤ ربيع الآخر ٧٩٧ (٩.٩) المهدى أبو محمد عبيد الله
                             ٣ - ١٤ ربيع الأول ٣٣٢ (٩٣٤) القائم أبو القاسم محمد
             ت ۱۳ شوال
                                                 ٣ - ٣١ شوال ٢٣٤ (٥٤٥)
             ت ۹ ۲ شوال
                            المنصور أبو طاهر إسماعيل
451
                                  ع ــ أول ذى القعدة ٤١ ٣٤ (٢٥٩) المعز أبو تميم معد
           ت ۾ ربيع الآخر
770
           ( وفي شعبان ٣٥٨ فتحت مصر ، وفي رمضان ٣٦٧ دخل المعز القاهرة )
                                                   ه - ه ربيع الآخر ه٣٦ (٩٧٥)
           ت ۲۸ ر مضان
                              العزيز أبو منصور نزار
۳۸٦
                             الحاكم أبو على منصور
          اختفی فی ۲۷ شوال
                                                   ۲ - ۲۹ رمضان ۲۸۳ (۲۹۹)
٤١١
                             الظاهر أبو الحسن على
                                                   ٧ - ١٠ ذو الحجة ٤١١ (١٠٢٠)
           ت ه ۱ شعبان
2 Y V
                               المستنصر أبو تمم معد
                                                   ٨ - ١٠ شعبان ٢٧٠ (١٠٣٥)
           ت ۱۸ ذو الحجة
5 A V
                            المستعلى أبو القاسم أحمد
                                                   p - ذوالحجة ٤٨٧ (١٠٩٤)
             ت ۱۶ صفر
٤ 9 0
                              الآمر أبو على المنصور
                                                   ١٠ - ١٤ صفر ٥٩٥ (١١٠١)
          قتل ہ ذو القعدة
0 7 5
                         الحافظ. أبوميمون عبد المجيد
                                                   ١١ - ١٥ المحرم ٥٢٥ (١١٣٠)
        ت ، جمادى الآخرة
                           الظافر أبو منصور إساعيل
                                                   ٢١ -- جادى الآخرة ٤٤ ه (٩٤١)
          قتل ٣٠ المحرم
                           الفائز أبو القاسم عيسى
                                                   ١٣ - أول صفر ٤٩ (١١٥٤)
            ت ۱۷ رجب
                           العاضد أبو محمد عبد الله
خلع المحرم ومات. المحرم ٧٧ ه
                                                   ١٤ - رجب ٥٥٥ (١١٦٠)
                                                   ١٠ المحرم ٧٧٥ (١١٧٠)
                                 الأيوبيون
```

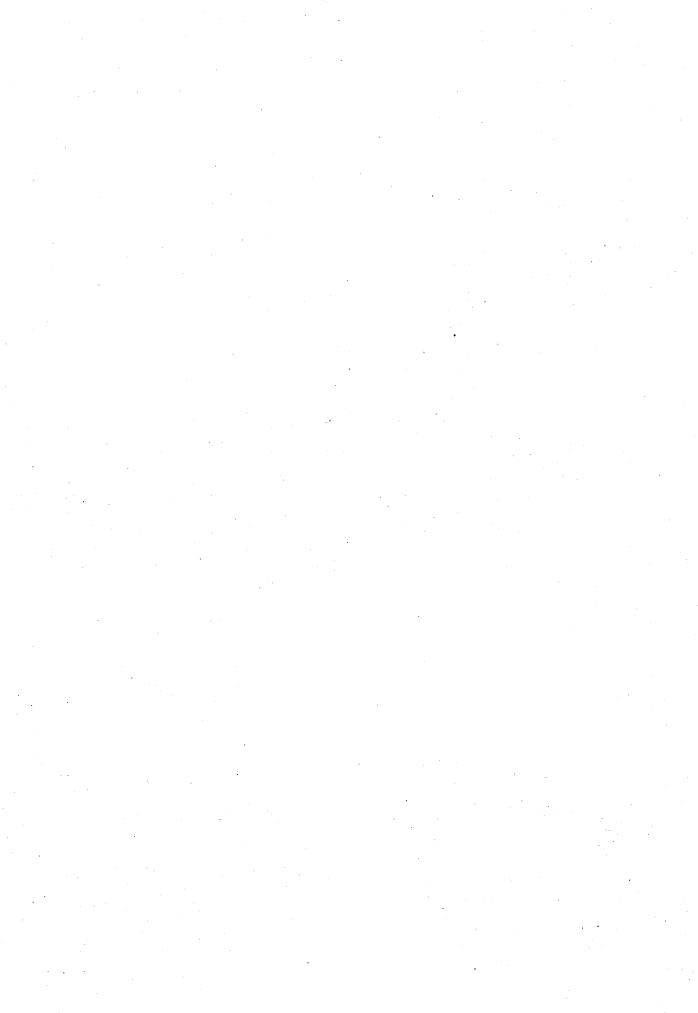

الملحق السادس الخلفاء القاطميون وأولادهم ( لبيان مسلة القربي بين كل خينة وآخر) ١- عسالله المهدى مفرطاه هائم أبرعلِع في ع- المعزلين به حليدة ا 11 - الماظ أونص المحليد الوتركب ويد المربع المر

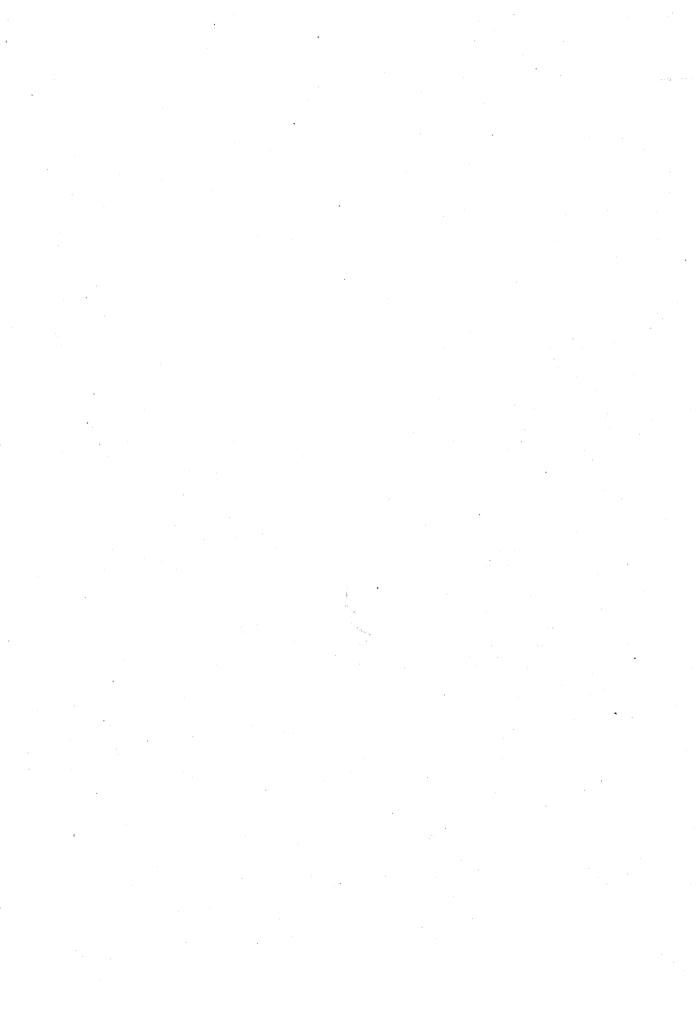

# فهرس الموضوعات

| الصفحات    |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥ - ٣      | تصـــدین                                                                    |
| o Y        | مقدمة المحقق                                                                |
| 10 - 77    | مراجع التحقيق                                                               |
| ٣ _ ٤      | مقدمة المؤلف                                                                |
| Y1 - 0     | ذكر أولاد أمير المؤمنين على بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ                   |
| 77 - 37    | ذكر ما قيل في انساب خلفاء الفاطميين                                         |
| 0{ _ %0    | ذكر ابنداء الدولة العلوية بافريقية                                          |
| 09 - 00    | ذكر ما كان من ابتداء الدولة الفاطمية الى ان بنيت القاهرة                    |
| 78 - 7.    | ذكر خروج عبيد الله المهدى الى المغرب                                        |
| 77 - 70    | ذكر ظهور عبيد الله المهدى من سجلماسة                                        |
| ٧٣ _ ٦٧    | ذكر قتل أبي عبد الله الشميعي                                                |
| <b>Y</b> { | القائم بأمر الله أبو القاسم محمد ( وقيل عبد الرحمن ) بن المهدى عبيد الله    |
| ۸۷ – ۷۰    | ذكر أبى يزيد مخلد بن كيداد الخارجي وحروبه                                   |
| ۸۸ – ۲۴    | المنصور بنصر الله أبو الطاهر اسماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله المهدى     |
| 170 - 97   | المعز لدين الله أبو تميم معدين المنصور أبى الطاهر بن القائم أبى القاسم محمد |
| 119 - 1.7  | ذكر القاهرة                                                                 |
| 177 - 17.  | ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة                                              |
| 179 - 171  | ودخلت سنة ستين وثلاثمائة                                                    |
| 171 - 17.  | ودخلت سنة احدى وستين وثلاثمالة                                              |
| 177 - 177  | ودخلت سنة اثنين وستين وثلاثمائة                                             |
| 111 - 111  | ذكر قدوم المعز لدين الله أبي تميم معد الي مصر، وحلوله بالقصر من القاهرة     |
| 184 - 188  | المسرية                                                                     |
| 161 - 116  | ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة                                            |
| 10 166     | ذكر طرف من أخبار القرامطة                                                   |
| 110 - 101  | الصناديقي                                                                   |
| 7.7 - 7.7  | بقية اخبار المعز في مصر                                                     |
| 110 - 1.Y  |                                                                             |

| الصفحات   |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 740 - 770 | ثم دخلت سنة خمس وستين وثلاثمائة                               |
| 777 - 117 | العزيز بالله أبو المنصور بن المعز لدين الله ابي تميم معد      |
| 337 - X37 | المحرم سنة ثمان وستين                                         |
| 137 - 007 | ثم دخلت سنة تسم وستين وثلاثمائة                               |
| 707       | فلما كان في سنة اثنتين وسبعين                                 |
| Y07 F7    | المحرم سنة ثلاث وسبعين                                        |
| 777       | سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة                                     |
| 777 _ 777 | سنة سبع وسبعين                                                |
| Y77Y7     | سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة                                     |
| 177 - 771 | ودخات سنة احدى وثمانين وثلاثمائة                              |
| 377 - 777 | ثم دخلت سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة                           |
| ٧٧٧ – ۸٨٢ | ثم دخات سنة تسع وستين وثلاثمائة                               |
| 177 - 377 | سنة اربع وثمانين وثلاثمائة                                    |
| ٥٨٢ – ٢٨٥ | سينة خمس وثمانين وثلاثمائة                                    |
| 177 - 117 | سنة ست وثمانين وثلاثمائة                                      |
| ٣٠١,      | اللاحق                                                        |
| ٣.٣       | الملحق الاول: زوجات على بن أبى طالب وأبناؤه من كل منهن الملحق |
| ۳.0       | اللحق الثاثى: بنات على                                        |
| ۳.٧       | الملحق الثالث: نسل الحسن                                      |
| ٣.٦       | الملحق الرابع: نسل الحسين                                     |
| 711       | الملحق الخامس: الخلفاء الفاطميون                              |
| •         | الملحق السادس: الخافاء الفاطميون وأولادهم                     |
| 717       | خليفة والآخر)                                                 |
| "17 - TI" | القهرس الموضوعي                                               |
| 717 - 717 | التصويبات                                                     |

تصويبات

| صواب       | للما            | السطر     | الصفحة     |
|------------|-----------------|-----------|------------|
| مواب       |                 |           |            |
| دلة        | مدله بالح       | الله الله | ٣          |
| Kay Early  | Key Eoaly       | 18        | ١٣         |
| PP.        | P.              | 18        | 17         |
| Kay        | Key             | 77,17     | 17         |
| ى          | اصي العام       |           | 18         |
| (.         | ( · 1 -         | 19        | 18         |
| PP.        | P.              | 7 V       | 1,5        |
| Cit. PP.   | Cit.            | * *       | 17         |
| PP.        | Р.              | 70        | 17         |
| ری         | ويرى للنوي      | ٦ اللن    | 77         |
| PP.        | Р.              | 17,11     | 7 17       |
| :          | ا أربعا         | ۱۳۰ أربه  | 77         |
| PP.        | P.              | 70,72     | 7 8        |
|            | مواؤ الأه       |           | 7 0        |
| <b>عث</b>  | معت الأش        | ع الأش    | 77         |
| نرمط. »    | قرمط. » ( ا     | 1 »       | 77         |
| PP.        | P.              | * ^       | 77         |
| Mamour     | Mmour           | 79        | 77         |
| ط          | طط الخط         | ۲۸ والح   | **         |
| Lane PP.   | Lone P.         | 7.7       | ۲ ۸۰       |
| ز          | · ·             | ٣ العر    | ٣٠         |
|            | سروا فناخه      | 1 '       | ۳٠,        |
|            | بن سبط          | ۲۶ سبط    | 71         |
| ئم ، كما   | يم ، كما الضَّه | ٦ الضّ    | <b>TY</b>  |
| (م) غُلامٌ | ن غلامٌ ذلَّ ا  | ∨ ذلً     | - 77       |
| 1 1        | ن أحسن          | ١١ أحسر   | 84         |
| PP.        | P.              | 45        | <b>F</b> A |
|            | بن              | ۱۱ ين     | 79         |

| صواب               | ĺbż                | السطر       | الصفحة |
|--------------------|--------------------|-------------|--------|
| ألفي ألف           | ألفا ألف           | 9           | ٤.     |
| PP.                | P.                 | ٣١,١٩       | ٤.     |
| De Lacy PP.        | (Laçy P.           | ١.,         | ٤٢     |
| PP.                | Р.                 | 71          | ٤٠     |
| بنسب               | ينسب               | - 17        | ٤٦     |
| المعتضد            | المعتصد            | ۸           | ٤٩     |
| والباطل            | والياطل            | ١           | 0.     |
| بكار               | بمكار              | . 77        |        |
| PP.                | P.                 | . , , , , , | ٥١     |
| ابن المدبر         | ابن المدير         | 9           | ٦.     |
| الماوردى           | المواردي           | 9           | ٦٤     |
| وجبى               | وجبا               | 1 7         | 77     |
| بني الأغاب         | بنى الأعلب         | ۲1          | ٦٨٠    |
| حُزْتُمُ الذَّنَبُ | حُزْتُمْ الذَّنَبُ | o ·         | 79     |
| الی                | . ,                |             | v•     |
| Cit.               | Ctt.               | ^<br>الأخير | V1 -   |
| اً قُتل            | مثل                | 1 8         | V7     |
| الخميس             | الخميس             | . 7         | ٧٨     |
| أو المنجميق        | أو المنجنيق        | 1 🗸         | . 44   |
| اُن يزيد           | أبي زيد            | ١.          | ۸۳     |
| إن                 | اً أن              | 6           | ٨٤     |
| الهدية             | المديلة            | ۲           | ٨٦     |
| الوصى (م) المصطفى  | الو صي المصطفى     | ٦           | ۸٧     |
| ابنها              | <del>ن</del> ا     | 17          | 9 8    |
| مجيث               | بجبث<br>P          | ٩           | 90     |
| PP.                | ••                 | الأخيز      | 1 • 1  |
| ه<br>بنروجة        | بتروَّجة           | ٦           | 1.7    |
| جوهر<br>وق         | جرهر               | 18.         | 117    |
| وف                 | وهى                | ۲۱          | . 117  |
| التاسع الهجرى      | التاسع عشر         | الأخير      | 119    |
| (* وفي             | وف *               | - v         | 17.    |
| (*                 | (*)                | ٩           | 171    |
| تبز                | بشيرُ              | ~           | 177    |

| صواب                                   | خطأ                           | السطر          | الصفحة |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|
| (۱) ن الأصل «بشير» وأثبت               | (١) كذا في الأصل ، وفي        | 1 ^            | 1.7 7  |
| ماهنا بعد سراجعة مايلي منالنص          | ( ج ) : « تبر »               |                |        |
| هنا 'انظر ص ۱۲۸, ۱۲۹ .                 |                               |                | i      |
| وامتدت                                 | وامئدت                        | ٤              | 1 4 5  |
| ي <b>تفرعون</b>                        | بت <b>ض</b> رعو <b>ن</b>      | •              | 170    |
| فارسى                                  | فأرسى                         | ۲٠             | 188    |
| «الشمسة»                               | «الشمسية»                     | ۲٠             | 18.    |
| ذراعا                                  | ذراع                          | 71             | 18.    |
| ( 🛊 ولست                               | ولست (* )                     | 1 8            | 1 8 8  |
| 10.,120                                | 124,122                       | 19             | 1 2 2  |
| (*                                     | *                             | ۰              | 1 8 0  |
| نهبوا                                  | ونهبوا                        | ٩              | 10.    |
| ظهور السلاح                            | ظهور ؛ السلاح                 | 18             | 101    |
| بن<br>القرامطة                         | ا بن<br>القوامطة              | ٣              | 100    |
| القرامطة                               | القوامطة                      | 17             | 1 / 9  |
| وإِمَّا «مَنَّا بَعْدُ وإِمَّا فِدَاء» |                               |                | 197    |
|                                        | وإِما منا بعد ؟ وَإِمَا فَدَى | 4.4            | 199    |
| ونتوفّينّك                             | ونتوفنيك                      | ١٠.            | 4.1    |
| القيامة                                | القبامة                       | 15             | ۲٠,۱   |
| أخِذْتُ                                | أخذت                          | 17.            | ۲۰٤    |
| بأربعين                                | ب <b>ا</b> ربی <i>ن</i>       | ٩              | ۲.۸    |
| بخلع [المطيع]                          | بخلع                          | 10             | 717    |
| جوسية<br>فغُلِّقت                      | حوشية<br>وي                   | 17,17,18       | 414    |
|                                        | <sup>ب</sup><br>فغُلَّقت      | ۱۸             | 770    |
| وقبيّل                                 | وقيَّل                        | 14             | 7 77   |
| وقاد بين يديه                          | وقاد ــ يديه                  | V - 4          | 7 2 0  |
| قسّام                                  | سام                           | ,              | 70.    |
| \<br>ف <b>ق</b> صرت                    | \<br><b>فق</b> صدت            | ۲              |        |
| وخلت                                   | وخ.                           |                | 707    |
| والشمع مصروف                           | والشمع مصرف<br>أتا            | 1 '            | 707    |
| اتی<br>نتشابه                          | لتشابه                        | ۷<br>۲ بالهامش | 707    |
| للحاكم<br>للحاكم                       | للمحاكم                       | 9              | 797    |
| وعشرين                                 | وعشرون                        | 11             | . 44   |
| لا رآه                                 | رآه                           | -17            | 797    |

مطابع الأهرام التجارية - قليوب